#### سِلْسِلَةُ كَتُبُ السُّنَّةِ وَالاغْتِقَاد (١١و١١)



### تَصْنِيثُ أَبِي بَكُرا مُّمَد بِنِ مُحَيِّدَ هَارُونِ الْخَلَال ٣١١ ه رَحَلَقَهُ

وَبِذَيْ لِيْ

- ا نُصُوصٌ مَفْقُودَةُ مِنْ كِتَابِ «السُّنَّةِ»
- كَتَابُ «الرَّدُّ عَلَىٰ الزَّنَادِقَيُّ وَالْجَهُمِيَّةِ فِيمَا شَكَّتُ مِنْ مُتَشَابِهُ القُرْآنِ » لِلْإِمَامِ اتَّحْمَد بَن حَنْبَل رَحَالَتُهُ
- ٣ جُزْءُ مِنْ كِتَابِ «السُّنَّةِ » لِغُلَامِ الْخَلَّالِ ٣٦٣ ه رَحَالَتُهُ

خَفِيدُق لَا بِي حِبْرِ لِللَّهُ حِسَا وِلَى بِي حِبْرِ لِللَّهِ لِلْ جِمْرُ لِ فَي عَنَى ٱللَّهُ عَنْهُ

المُجَلّدالثّانِي

<u>كَالْمُؤْلُونَالِثَقَافِيْتِنَ</u>



| ·             |      |  |
|---------------|------|--|
|               |      |  |
|               |      |  |
|               |      |  |
|               |      |  |
| S <del></del> | <br> |  |
|               |      |  |
| ÷             |      |  |
|               |      |  |
|               |      |  |
|               |      |  |
|               |      |  |
|               |      |  |
|               |      |  |
|               |      |  |
| <u></u>       |      |  |
|               |      |  |
|               |      |  |
|               |      |  |
|               |      |  |
|               |      |  |
|               |      |  |
|               |      |  |
|               |      |  |
|               |      |  |

## أبواب إثبات كلام الله تعالى وأنه غير مخلوق والرد على الجهمية

- ٧٦ تفريع أبواب الرد على الجهمية والطعن فيهم وترك الخصومات والجدال في الدين، وذكر جهم الخبيث.
  - ٧٧ ذكر بشر المريسي.
  - ٧٨ ذكر ابن أبي دؤاد وأصحابه الفُسَّاق.
  - ٧٩ ذكر الجهمية ومقالتهم، أعداء الله الكفار.
- ٨٠ تفريع أبواب تبين مقالة الجهمية وما افترقت عليه في أقاويلهم في القرآن وغيره.
  - ٨١ ـ الرد والإنكار على من وقف في القرآن.
  - ٨٢ مُجانبة الواقفة، وترك السلام عليهم، أو الرد.
- ٨٣ ـ الرد والإنكار على من قال: القرآن مخلوق [والحجة عليه]
   ابتداء تكفير من قال: القرآن مخلوق.
- ٨٤ بيان كفرهم لأن القرآن من الله ولا يكون من الله شيء مخلوق.

٨٥ \_ بيان كفرهم بأن القرآن من أسماء الله ومن علم الله.

٨٦ - الحُجَّة في إكفارهم. . أعداء الله الكفار الضلال من القرآن والآثار

٨٧ \_ جامع الرد على من قال: القرآن مخلوق.

٨٨ - رسالة المتوكِّل كَلَّتُهُ إلى أبي عبد الله في أمر القرآن وجواب
 كتاب أبي عبد الله إليه في ذلك.

٨٩ - الرد على من قال: لفظي بالقرآن مخلوق من كتاب الله وسُنّة رسوله هي وأصحابه.

• ٩ - الإنكار على من قال بضد ذلك وما احتج عليهم به أبو عبد الله كِلله .

# الله الجهمية (۱) المرد على الجهمية (۱) والطعن فيهم وترك الخصومات والجدال في الدين، وذكر جهم الخبيث (۲)

- (۱) **القرآ**نَ محلوقٌ، وأن الله ﴿ عقيدته ﴿ (٩٦): أعداءُ الله وهم الذين يزعمون أن القرآنَ مخلوقٌ، وأن الله ﴿ لم يُكلِّم موسى، وأن الله َ لا يتكلَّم، ولا يُرى، ولا يُعرفُ لله مكانٌ، وليس لله عرشٌ، ولا كرسيٌّ، وكلام كثيرٌ أكرَه حكايته. وهم كفارٌ زنادِقةٌ أعداءُ الله فاحذروهم. اهه.
- (٢) ابن صفوان الراسبي مولاهم السمرقندي، أجمع أهل السُّنَّة على كُفره، قُتِلَ سنة (٢٨).

قال الزنجاني كُنْ في «شرحه لمنظومته في السُّنَة» (ص١٠٧): هذا أبو مُحرز جهم بن صفوان الراسبي، وراسبُ بطنٌ من الأزد، وهو من أهل سمرقند. . وكان يغشى مجلس أبي حنيفة، ثم أحدث مقالاتٍ خبيثة؛ منها: أن علم الله مُحدث، وكلامه مُحدَثٌ لم يكن عالمًا ولا متكلمًا حتى أحدث لنفسه علمًا وكلامًا، وأحدث مذهب الجبر، وأن الله جبر الخلق على الكفر والمعاصي، وله أن يفعل ما شاء، وأن تكليف ما لا يُطاق حِكمة منه بالغة، وأن الإيمان علم القلب بوجود الله دون الأقوال والعَقْدِ والعمل، وأن الزيادة والنقصان والقوة والضعف لا يدخلُ الإيمان. وكان ترك الصلاة نيفًا وأربعين يومًا متعمِّدًا، وقال: أنا في مُهلةِ النظر حتى يصِحَّ لي ثبوتُ من أعبدُه. وأن الجنة والنار ما خُلقتا بعد، وهذا تكذيبٌ لله . . وأنهما يفنيان آخرًا، فلا خلود للمؤمن في النعيم، ولا للكافرين في الجحيم، وله من الفضائح غيرُ قليل مما للمؤمن في النعيم، ولا للكافرين في الجحيم، وله من الفضائح غيرُ قليل مما ينافي السمع والعقل، فرُفِعَ أمرُه إلي سَلْم بن أحوز، وكان أميرًا على العراق من ينافي المنصور، فجمع العلماء، وأحضر، وسأله عن مقالاته، قرَّره ببعضها، فأجمع العلماء على أن قائل ذلك ومعتقدَه ملحدٌ خالِعٌ ربقةَ = فأجمع العلماء حين سمعوا ذلك على أن قائل ذلك ومعتقدَه ملحدٌ خالِعٌ ربقةَ =

القاسم بن أسد الأصبهاني، قال: سمعت أحمد بن حنبل، قال: سمعت القاسم بن أسد الأصبهاني، قال: سمعت أحمد بن حنبل، قال: سمعت بعض ولد ساسان يقول: سمعت جهمًا يقول: أنا من حرَّان من قُدار (١).

**١٦٦٣ ـ أخبرنا** سُليمان بن الأشعث، قال: ثنا أحمد بن هاشم الرملي، قال: ثنا ضمرة، عن ابن شوذب، قال: ترك جهم الصلاة أربعين يومًا (٢).

1771 \_ حدثنا سليمان بن الأشعث، قال: ثنا إبراهيم بن الحارث الأنصاري، قال: حدثني أحمد بن عمر الكوفي، قال: سمعت عبد الحميد الحِماني، يقول: جهم كافرٌ بالله.

١٦٦٥ - وأخبرنا سليمان بن الأشعث، قال: ثنا عبد الله بن

الدين، فأمر بقطع يده ورجله وصلبه، وانقطع عن الأمة شرُّ مقالاته واندرست، ولم يبقَ أحدٌ يقولها إلَّا حيثُ لا يُفطَنُ له، إلى أن كان علي بن إسماعيل الأشعري، وفسد بينه وبين أبي علي الجُبَّائي، وأخرجه عن مجلسه ونفاه، فعدل إلى بعض أقواله، وصار ينصرُه ويناظر عليه المعتزلة، فعاد شرُّها إلى الأمة.اه.

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، ولم أقف على هذا الاسم في البلدان. والذي يظهر أنه تصحيف، والصواب: (فَدَّان)، وهي: قرية من أعمال حرّان بالجزيرة كما في «معجم البلدان» (۲٤٨/٤).

و(ساسان): طائفة من الفرس نسبوا إلى ملك لهم. «تاج العروس» (٣٥/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) وسبب ذلك: أن قومًا من السمنية سألوه عن ربه فاحتار في الجواب، كما سيأتي في الملحق: كتاب «الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد كلله.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (شريح)، والصواب ما أثبته كما في «الإبانة الكبرى» (٢٣٨٩) بتحقيقي.

وصدق أئمة السُّنَّة رحمهم الله لما قالوا: أهل البدع كلهم خوارج؛ اختلفوا في الاسم، واجتمعوا السيف، فهذا جهمي معطل منكر للصفات ومع ذلك هو خارجي خبيث.

مخلد، قال: ثنا مكي بن إبراهيم، قال: ثنا يحيى بن شبل، قال: كنت جالسًا مع مُقاتل بن سُليمان وعبَّاد بن كثير، إذ جاء شابٌ، فقال: ما تقول في قوله: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَدُ ﴾ [القصص: ٨٨]؟

فقال مقاتل: هذا جهميٌّ. ثم قال: ويحك! إن جهمًا \_ والله \_ ما حجَّ هذا البيت قط، ولا جالس العلماء، وإنما كان رجلًا أُعطي لسانًا.

المجارف سليمان، قال: ثنا أحمد بن حفص، قال: عدثني أبي، قال: قال إبراهيم بن طهمان: ما ذكرته ولا ذُكِرَ عندي إلَّا دعوت الله عليه، ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه هذا العَطِيم (١٠). عنى: جهمًا ..

177٧ - أخبرنا جعفر بن عمر[و] بن الربال بن إبراهيم بن عجلان البصري، قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما كنت لأعرض أحدًا من أهل الأهواء على السيف إلّا الجهمية، فإنهم يقولون قولًا مُنكرًا.

۱٦٦٨ - حدثنا سليمان بن الأشعث، قال: ثنا الحسن بن الصباح، قال: ثنا علي بن الحسن بن شقيق، عن ابن المبارك، قال: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى وما نستطيع أن نحكي كلام الجهمية (٢).

(۱) العُطُم: الهَلْكَى، واحدهم: عَطِيم وعاطِم. «تهذيب اللغة» (۲/ ۱۱۲). وفي «الإبانة الكبرى» (۲۳۸۹): منطقه هذا العَظيم.

<sup>(</sup>٢) قال الدارمي كله في «الرد على الجهمية» (٣٢): وصدق ابن المبارك، إن من كلام اليهود كلامهم في تعطيل صفات الله تعالى ما هو أوحش من كلام اليهود والنصارى.اه.

وقال ابن بطة عَنْهُ في «الإبانة الكبرى» (٢٤٥٦): وصدق عبد الله؛ فإن الذي تُجادِلُ عليه هذه الطائِفةِ الضُّلال، وتتفوَّه به من قبيح المقال في الله عَن الذي تَتحوَّب [يعني: تتخوف] اليهود والنصارى والمجوسُ عن التفوَّه به.اه.

وقال ابن تيمية كله في «مجموع الفتاوى» (٣٥٢/١٢): ولهذا كان =

۱٦٦٩ \_ أخبرنا يحيى بن جعفر بن طالب، قال: ثنا علي بن الحسن، قال: شمعت ابن المبارك يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى [١٤٨/أ] ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية.

المحمد بن إدريس، قال: ثنا محمد بن إدريس، قال: ثنا علي بن ميسرة، قال: ثنا علي بن الحسن بن شقيق، قال: سمعت خارجة بن مصعب يقول: كفرت الجهمية بآيات الله من كتابه كلى، قال الله تبارك وتعالى: ﴿أَكُلُهَا دَآبِدٌ وَظِلْهَا ﴾ [الرعد: ٣٥]، وقالوا: ينقطع.

وقال الله رَجَكَ : ﴿وُجُومٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةٌ ۞ إِلَىٰ رَبِهَا نَاظِرَةٌ ۞ [القيامة]. فقالوا: لا تنظر (١).

المروذي، قال: ثنا يحيى بن أيوب، قال: ثنا يحيى بن أيوب، قال: سمعت مروان الفزاري وذكر جهمًا، فقال: قبَّح الله جهمًا، حدثني ابن عمِّ لي: أنه شكَّ في الله أربعين صباحًا.

۱۹۷۲ \_ أخبرنا أبو بكر، قال: ثنا إسماعيل بن أبي كريمة، قال: سمعت يزيد بن هارون، يقول: القرآن كلام الله، لعن الله جهمًا ومن يقول بقوله؛ كان كافرًا جاحدًا، ترك الصلاة أربعين يومًا، يريد \_ زعم \_ يرتاد دينًا، وذلك أنه شكَّ في الإسلام.

الإمام أحمد وغيره من الأئمة يعلمون مقصودهم وأن غرضهم التعطيل، وأنهم زنادقة، والزنديق: المنافق، ولهذا تجد مُصنفات الأئمة يصفونهم فيها بالزّندقة، كما صنف الإمام أحمد «الرَّد على الزنادقة والجهمية»، وكما ترجم البخاري آخر كتاب الصَّحيح بـ«كتاب التوحيد، والرَّد على الزّنادقة والجهمية»، وكان عبد الله بن المبارك يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنَّصاري، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية.اهـ.

<sup>(</sup>١) في «السُّنَّة» لعبد الله بن أحمد (٨٠) بأتم من هذا.

المحمد بن مُصفَّى، قال: ثنا محمد بن مُصفَّى، قال: ثنا محمد بن مُصفَّى، قال: ثنا بقية بن الوليد، عن عبد العزيز بن الماجشون، قال: جهم وشيعته الجاحدون.

1774 - أخبرنا الحسن بن ناصح الخلال، قال: ثنا قاسم بن حميد المعمري، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن محمد بن حبيب، عن أبيه، قال: شهدت خالدًا.

وأخبرني حرب الكرماني، قال: ثنا أبو علي الحسن بن الصباح، قال: ثنا قاسم المعمري، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن محمد بن حبيب، قال: ثنا قاسم المعمري، قال: شهدت خالد بن عبد الله قال: حدثني أبي، عن جدي حبيب، قال: شَهدت خالد بن عبد الله القسري خطب الناس بواسط يوم النحر، فقال: أيها الناس، ارجعوا فضحوا، تقبل الله منكم، فإني مُضحِّ بالجعد بن درهم (۱)، فإنه زعم

<sup>(</sup>۱) وهو شيخ الجهم في القول نفي الصفات والقول بخلق القرآن، قُتل سنة (۱۲هـ)، وقد كان تلقى مذهبه هذا من اليهود. انظر: «الفتوى الحموية» (ص٢٤٣ ـ ٢٥٣).

قال اللالكائي كَلَّهُ في «اعتقاد أهل السُّنَّة» (٢/ ٣٤٤): لا خلاف بين الأمة أن أول من قال: القرآن مخلوق: جعد بن درهم في سنة نيف وعشرين، ثم جهم بن صفوان.اه.

قال الزنجاني كُلُهُ في «شرحه لمنظومته في السُّنَة» (ص١١٠): هذا جعد بن درهم، كان مُعلم مروان بن محمد الأموي آخر خلفائهم، فلما تبيَّن له سوء مذهبه طرده من عنده، فخرج إلى البصرة، وبقي بها مدةً، وهو أول من أنكر تكليم الله موسى بكلام مسموع منه، فرفع أمره إلى خالد بن عبد الله القسري، وكان أميرًا على العراق من قِبَلِ هشام بن عبد الملك بن مروان، وكان حينئذ بواسط، وأُحضر جماعة من العلماء، ففاتشوه عن قوله، فأقرَّ وأصرَّ على ذلك، فأجمعوا على زندقته، فأحضره المصلى يوم عيد الأضحى، وصعد المنبر، فخطب خطبةً بليغةً، وعظهم فيها، وعلَّمهم فيها الضحايا ما يجوزُ منها وما لا يجوز، وما يُستحبُّ وما يُكرَه، ثم قال: ارجعوا فضحُوا تقبَّل الله منكم، فإني = يجوز، وما يُستحبُّ وما يُكرَه، ثم قال: ارجعوا فضحُوا تقبَّل الله منكم، فإني =

• زاد الحسن بن ناصح الخلال: فحدَّثه بها يوسف القطان في بيت محمد بن إسماعيل القطان، فقال لي: تعرف الجعد بن درهم؟ قلت: لا. قال: هو أبو الجهم أو جدّه \_ شكَّ الحسن بن ناصح \_ الذي شكَّ في الله أربعين صباحًا.

العبد أبو جعفر الدارمي، قال: سمعت أبي يقول: سمعت خارجة يقول: سعيد أبو جعفر الدارمي، قال: سمعت أبي يقول: سمعت خارجة يقول: الجهمية كفار، بلِّغوا [١٤٧]ب] نساءهم أنهن طوالق، وأنهن لا يحللن لأزواجهن، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تشهدوا جنائزهم، ثم تلا: وطه في مَا أَنزَلنا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى في إلى قوله: ﴿الرَّحَنُ عَلَى ٱلْمُرْشِ

ودرست هذا المقالة إلى أن أُحييت في هذا الزمان لفَقد الجِدِّ من الناظر في أمر الأمة وإهماله عما يلزم مراعاته، والله المستعان.اه.

📖 قال ابن القيم كَنْهُ في "نونيته":

ولأجل ذا ضحى بجعد خالد ال إذ قال: إبراهيم ليس خليله شكر الضحية كل صاحب سُنَّة

قسري يوم ذبائح القربان كلا ولا موسى الكليم الداني للله درك من أخي قربان

مضح بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليمًا، ولم يتخذ إبراهيم خليلًا، ثم نزل وذكًاه تحت المنبر بمحضر من الخاصّة والعامة، فاستحسن الكلُّ فِعْلَه، وقالوا: نفى الغِلَّ عن الإسلام.

<sup>(</sup>۱) خالد القسري كان يومئذ واليًا على العراق، وقصة قتله للجعد مشهورة مستفيضة بين أهل العلم ولم يطعن فيها أحد من أهل السُّنَّة فيما أعلم، رواها البخاري في «خلق أفعال العباد» (٣)، والدَّارمي في «الرّد على الجهمية» (١٣)، والآجري في «الشريعة» (١٣).

<sup>(</sup>٢) أثر خارجة ﷺ هذا وما دلَّ عليه من نسبة الجلوس إلى الرب تعالى، وتفسير =

الحسن بن عيسى عبد الله بن أحمد، قال: حدثني الحسن بن عيسى مولى ابن المبارك، قال: ثنا حماد بن قيراط، قال: سمعت إبراهيم بن طهمان، يقول: الجهمية كفار.

الحمد، قال: حدثني محمد بن صالح مولى بني هاشم، قال: ثنا عبد الملك بن قريب الأصمعي، قال: أنبا المعتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، أنه قال: ليس قومٌ أشدّ نقضًا للإسلام من الجهمية.

۱٦٧٨ - أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أحمد بن إبراهيم، قال: حدثني زُهير البابي، قال: سمعت سلام بن أبي مُطيع يقول: الجهمية كفار.

17۷۹ \_ وحدثني محمد بن العباس صاحب الشامة، قال: سمعت يزيد بن هارون وذُكِرت الجهمية، فقال: زنادقة.

الدورقي، وعلي بن إبراهيم الدورقي، وعلي بن مسلم، قال: ثنا سُليمان بن حرب، قال: سمعت حماد بن زيد، وذكر هؤلاء الجهمية، فقال: إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شيء.

۱٦٨١ \_ أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: ثنا ابن عسكر، قال: ثنا سُليمان بن حرب، قال: سمعت حماد بن زيد يقول: الجهمية تحاول أن ليس في السماء شيء.

الاستواء بذلك مما تلقاه أئمة السُّنَة بالقبول والتسليم من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تعطيل ولا تكييف، ﴿ لَيْسَ كَمِثُلِهِ شَيِّ يُ وَهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴿ فَهُ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴿ فَهُ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴿ فَهُ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴿ فَهُ السَّمِيعُ البَصِيرُ فَهُ السَّمِيعُ البَصِيرُ فَهُ السَّنَة ومن تأثر الشورى: ١١]، ولم يأت إنكار ذلك إلّا عن المعطلة المشبهة، أو من تأثر بهم، والنصوص الدالة على إثبات جلوس الرب تعالى وكلام أئمة السُّنَة ومن بعدهم في ذلك كثيرة، وقد جمعتها في مقدمة تحقيقي لكتاب "إثبات الحد لله تعالى وأنه جالس وقاعد على العرش» للدشتي كَلَّلُهُ.

۱٦٨٢ \_ أخبرنا أبو بكر، قال: سمعت أحمد الدورقي، قال: سمعت يزيد بن هارون، وذكر الجهمية، فقال: هم كفارٌ، لا يعبدون شيئًا.

١٦٨٣ \_ أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: ثنا إسحاق بن بهلول الأنباري، قال: سألت أنس بن عياض عن الصلاة خلف الجهمية؟ فقال: لا تُصلِّ خلفهم، وتلا: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَيْم دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ هِيَ [آل عمران: ٨٥].

١٦٨٤ \_ حدثنا أبو بكر، قال: حدثني أحمد، قال: وسألت يزيد بن هارون عن الصلاة خلف الجهمية؟ فقال: لا تُصلِّ خلفهم (١).

(۱) في «طبقات الحنابلة» (۱/ ٤٦٠) قال شاهين بن السميدع: سألت أبا عبد الله قلت: أُصلي خلف الجهمي؟

قال: لا تصلِّ خلف الجهمي، ولا خلف الرَّافضي.

وفيها أيضًا (٣٧٨/٢) قال محمد بن يوسف بن الطباع: سمعت رَجُلًا سأل أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله أُصلّي خلفَ مَن يَشربَ المسكر؟ قال: لا. قال: فأُصلي خلفَ مَن يقول القرآن مخلوق؟

فقال: سُبحانَ الله! أنهاكَ عن مسلم، تسألني عن كافر.

وفيها (١/ ٤٤٦) قال عبد الرحمٰن بن أبي حاتم: ثنا سعيد بن أبي سعيد أبو نصر الأرطائي، قال: سمعت أحمد بن حنبل وسُئل عن الصلاة خلف المبتدعة؟ فقال: أما الجهمية فلا، وأما الرافضةُ الذين يردون الحديث فلا.

قلت: هذا في غير صلاة الجمعة إذا لم يوجد غيره.

ففي «السُّنَّة» لحرب (٤٢٧): حدثنا سُليمان بن الأشعث، قال: قلتُ لأحمد: الجمعة؟

قال: أنا أُعيدُ، ومتى ما صليت خلف أحدٍ ممن يقول: القرآن مخلوق؛

وفي «السُّنَّة» لعبد الله (٤): قال أحمد: مَن قال ذلك القول؛ لا يصلَّى خلفه: الجمعة، ولا غيرها؛ إلَّا أنَّا لا ندعُ إتيانها، فإن صَلَّى خلفه الجمعة رجلٌ أعاد الصلاةَ. \_ يعني: من قال: القرآن مخلوق \_.

١٦٨٥ \_ أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي.

وأبو داود السجستاني، قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال: ثنا زُهير البابي (١)، قال: سمعت سلّام بن أبي مُطيع يقول: الجهمية كفار، ولا يُصلَّى خلفهم.

زاد المروذي، قال: وقال لي زُهيرٌ: وأما أنا ـ يا ابن أخي ـ فإذا تيقنت أنه جهمي؛ أعدت [١٤٩/أ] الصلاة خلفه، جمعة كانت أو غيرها.

17۸٦ - حدثنا أبو بكر، قال: ثنا أحمد بن إسحاق بن عيسى البزاز، قال: سمعت أبي يقول: قدم علينا رجلٌ من صور معروف بالصوري مُتكلِّمٌ، حسن الهيئة كأنه راهب، فأعجبنا أمره، ثم إنه ألقى مسائل فجعل يقول لنا: (الإيمان مخلوق، والزكاة مخلوقة، والحج مخلوق، والجهاد مخلوق)، فجعلنا لا ندري ما نردٌ عليه، فأتينا عبد الوهاب الورَّاق، فقصصنا عليه أمره، فقال: ما أدري ما هذا؟! ائتوا أبا عبد الله أحمد بن حنبل؛ فإنه جهبذ (٢) هذا الأمر.

قال أبي: فأتينا أبا عبد الله، فأخبرناه بما أخبرنا عبد الوهاب من المسائل التي ألقاها علينا، فقال لنا أبو عبد الله: هذه مسائل الجهم بن صفوان، وهي سبعون مسألة، اذهبوا فاطردوا هذا من عندكم (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الباقي)، والصواب ما أثبته، وقد تقدم قريبًا.

<sup>(</sup>٢) (الجهبذ): النقَّاد الخبير. «القاموس المحيط» (١/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) وفي «الإبانة الكبرى» (٢٥٣٦): قال أبو بكر المَرُّوذِي: قلت لأبي عبد الله: إن رجلًا قد تكلَّمَ في ذلك الجانب، وقد قعد الناس يخوضون فيه، وقد ذهبوا إلى عبد الوهاب فسألوه، فقال: اذهبوا إلى أبي عبد الله، وقد ذهبوا إلى غير واحد من المشيخة، فلم يدروا ما يقولون، وقد جاءُوا بكلامه على أن يعرضوه عليك، وهذه الرقعة.

و فقال: هاتها. فدفعتها إليه، فكان فيها: خلق الله الله عقولًا، وألهمنا الخير والشرّ، وألهمنا الرُّشد، وأوجب علينا فيما أنعم به علينا الشُّكر.

فقال له رجل: وهكذا إيماننا مخلوق، وصلاتنا مخلوقة؟ قال: نعم، الإيمان مخلوق، والإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، ونية، واتباع السُّنة، وإنما قلت: إنه (مخلوق) على الحركة والفعل، إذ كان في هذا الموضع لا على القول، فمن قال: (إن الإيمان مخلوق) يريد القول فهو كافر. وبعد هذا يُعرض كلامي على أبي عبد الله، فإن كان خطأ؛ رجعت وتُبتُ إلى الله، وإن كان صوابًا؛ فالحمد لله. فقرأها أبو عبد الله حتى انتهى إلى قوله: وإنما قلت: (إنه مخلوق على الحركة والفعل)، فرمى أبو عبد الله بالرُّقعة من يده، وغضب غضبًا شديدًا، ثم قال: هذا أهلٌ أن يُحذَّر عنه ولا يُكلَّم، هذا كلام جهم بعينه، (وإنما قلت: إنه مخلوق على الحركة)؛ هذا مثل قول الكرابيسي، إنما أراد: الحركات مخلوق، هذا قول جهم، ويله! إذا قال: (إن الإيمان مخلوق)، فأيُّ الحركات مخلوق، هذا قول جهم، ويله! إذا قال: (إن الإيمان مخلوق)، فأيُّ مخلوق؟! النبي على قال: «الإيمان شهادة أن لا إله إلَّا الله»، فلا إله إلَّا الله مخلوق؟! قال: من أين هذا الرجل؟ وعلى من نزل؟ ومن يُجالس؟ قلت: هو غريب.

قال: حذِّروا عنه، ليس يفلح أصحاب الكلام. ثم غَضِبَ غضبًا شديدًا، وأمر بمُجانبته، ثم قال أبو عبد الله: انظر كيف قد قدَّم التوبة أمامه: (إن أنكر علي أبو عبد الله تُبتُ)، ولِمَ يرد أن يتكلم بكلام أنكره عليه؟!

وفي «طبقات الحنابلة» (٣/ ٣١٩): قال أبو طالب: عن أبي عبد الله في الإيمان، أن من قال: مخلوق؛ فهو جهمي. ومن قال: إنه غير مخلوق؛ فقد ابتدع، وأنه يُهجرُ حتى يرجع.

وفي «ذيل الطبقات» (٣/ ٥٥): قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد كَلَفُه: روي عن إمامنا أحمد أنه قال: من قال: الإيمان مخلوق فهو كافر. ومن قال: قديم فهو مبتدع.

قال: وإنما كفَّر من قال بخلقه؛ لأن الصلاة من الإيمان، وهي تشتمل على قراءة وتسبيح وذكر الله ، ومن قال بخلق ذلك كفر.

وتشتمل على قيامٍ وقعودٍ وحركةٍ وسكونٍ، ومن قال بقِدَمِ ذلك ابتدع. وقد تكلمت عن هذه المسألة في كتاب «الجامع في كتب الإيمان» (١/ ٣٠١). ۱٦٨٧ - أخبرني يوسف بن موسى، وإسماعيل بن إسحاق الثقفي: أن أبا عبد الله سُئِل عن رجلٍ له جار جهمي، يُسلِّم عليه؟ قال: لا.

الفضل حدثهم، قال: عبد الله: أما الجهمية فلا تُكلِّمهم.

أخبره على بن عبد الصمد، قال: سألت أحمد بن حنبل عن جارٍ لنا جهمي يُسلِّم عليَّ، أردُّ عليه؟ قال: لا.

17۸۹ - أخبرني الحسن بن عبد الوهاب، قال: ثنا أبو بكر بن حماد، قال: حدثني أبو ثابت الخطاب، قال: كنت أنا وإسحاق بن أبي عمر جالسًا، فمرَّ بنا رجلٌ جهمي، وأنا أعلم أنه جهمي، فسلَّم علينا، فرددت عليه السلام، ولم يردَّ عليه إسحاق بن أبي عمر، فقال لي إسحاق: تردَّ على جهمي السَّلام؟!

قال: فقلت: أليس أردُّ على اليهودي والنصراني؟

قال: ترضى بأبي عبد الله؟ قلت: نعم.

قال: فغدوت إلى أبي عبد الله، فأخبرته بالخبر.

فقال: سبحان الله! تردُّ على جهمي؟!

فقلت: أليس أردُّ على اليهودي والنصراني؟

فقال: اليهودي والنصراني قد تبيَّن أمرهما.

١٦٩٠ - أخبرني عبد الملك الميموني: أن أبا عبد الله ذكر رجلًا
 من الجهمية، فقال: أخزاه الله.

ا ۱۲۹۱ ـ أخبرني عبد الله بن محمد، قال: حدثني بكر بن محمد، قال: سمعت أبا عبد الله ذكر إنسانًا، فقال: قاتله الله.

١٦٩٢ \_ أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، أن

أبا طالب حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: قد يقولون [١٤٩/ب]: نقاتلهم ونخرج عليهم؟

فقال: لا، السيف لا نريده، تكون فتنة يقتل فيها البريء، الدعاء عليكم به.

الب الجورات المحمد بن محمد بن مطر، قال: ثنا أبو طالب، قال: قلت الأبي عبد الله: إنهم مروا بطرسوس بقبر رجلٍ، فقال أهل طرسوس: الكافر، لا رحمه الله.

فقال أبو عبد الله: نعم فلا رحمه الله، هذا الذي أسسَّ هذا، وجاء بهذا (۱).

المجمد الوراق، قال: عُبيد الله بن محمد الوراق، قال: عُبيد الله بن أحمد الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله \_ وحدثني بحديث جرير بن عبد الله صلى الرؤية (٢) \_، فلما فرغ قال: على الجهمية لعنة الله.

(۱) قال الذهبي في «السير» (۱۰/ ۲۸۹) في ترجمة الخليفة العباسي المُلقَّب بالمأمون: توفِّي بالبَذندون، فنقله ابنه العباس، ودفنه بطرسوس في دارِ خاقان خادم أبيه.اه. ولم أقف على أحدٍ من أئمة الجهمية ممن أسسَّ هذا المذهب دُفن في طرسوس غير المأمون!

وقوله: (أسَّس هذا المذهب)؛ أي: أنه هو الذي ابتداء امتحان الناس بخلق القرآن، لا أنه هو أول من أحدث هذا القول.

وسيأتي كذلك ذكر مكان موته مع عدم التصريح باسمه تحت أثر رقم (١٨٩٤).

وقد تقدم تحت أثر (٢٢) عدم التصريح باسمه كذلك لما ذكر أحمد ـ المتوكل وما أحيا الله به من السُّنَة، وقوله: وأيُّ بلاء كان أكثر من الذي كان أحدث عدوُّ الله، وعدوُّ الإسلام في الإسلام من إماتة السُّنَة ـ يعني: الذي قبل المتوكل السُّنَة رضوان الله عليه. اهـ.

(٢) يعني: حديث: «إنكم تَنظرون إلى ربِّكم كما تَنظرونَ إلى القمرِ ليلة البدر»، متفق عليه.

الحسن، فقال: ثنا أبو بكر المروذي، قال: قلت لأبي عبد الله: الرجل المقرئ يجيئه ابن الجهمي، ترى أن يأخذ عليه؟

قال: وابنُ كم هو؟

قلت: ابن سبع أو ثمان.

قال: لا تأخذ عليه، ولا تقبله، ليذلَّ الأب به.

الله: أمرُّ عبد الله: أمرُّ المروذي، قال: قلت الأبي عبد الله: أمرُّ بقرية جهمي وليس معي زاد، ترى أن أطوي؟ (١).

قال: نعم، اطو ولا تشترِ منه شيئًا.

۱٦٩٧ \_ وقال المروذي في موضع آخر، قال: سألت أبا عبد الله، قلت: أبيع الثوب من الرجل الذي أكره كلامه ومبايعته \_ أعني: الجهمي \_؟

قال: دعني حتى أنظر. فلما كان بعدما سألته عنها، قال: توقُّ مُبايعته.

قلت لأبي عبد الله: فإن بايعته وأنا لا أعلم؟

قال: إن قدرت أن تردَّ البيع؛ فافعل.

قلت: فإن لم يُمكني؛ أتصدَّق بالثمن؟

قال: أكره أن أحمل الناس على هذا فتذهب أموالهم.

قلت: فكيف أصنع؟

قال: ما أدري، أكره أن أتكلَّمَ فيه بشيءٍ.

قلت: إنما أُريد أن أعرف مذهبك.

<sup>(</sup>۱) (الطوى): الجوع، كما في «الصحاح» (٢٤١٥/٦)، ومراده: أن يبات جائعًا ولا يشتري من هؤلاء الجهمية زادًا ولا طعامًا.

قال: [أ]ليس بعت ولا تعرفه؟ قلت: نعم.

قال: أكره أن أتكلّم فيه بشيءٍ؛ ولكن أقلَّ ما هاهنا أن تتصدَّق بالربح، وتوقّى مبايعتهم.

179۸ - أخبرنا محمد بن علي، أن يعقوب بن بختان حدثهم: أن رجلً قال لأبي عبد الله: ما تقول في رجلٍ من الجهمية يموت ولا يشهد أحدٌ من أصحابه، أندفنه؟

قال لى: أقل ما يكون هذا، أرجو أن لا تُبتلى بهذا.

ثم قال: بلغني أن بعض من... (١) في منزله حفيرة ثم ضرب عنقه، فطرحوه فيها، فلم [يصلِّ] عليه.

الحسين بن الحسن، قال: ثنا يعقوب بن بختان: أن أبا عبد الله قال: لا يصلى على الجهمي.

الله عبد الله الميموني، قال: سمعت أبا عبد الله يذكر الجهمية، فقال رجلٌ لأبي عبد الله: أرأيت إن مات في قرية ليس فيها إلَّا نصارى، من يشهده؟

قال أبو عبد الله مُجيبًا: أنا لا أشهده، يشهده من شاء.

قال لي أبو عبد الله: غير واحدٍ يحكي عن وكيع أنه قال: كافر.

۱۷۰۱ - حدثنا أبو بكر، قال: ثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال: ثنا زهير البابي، قال: سمعت سلَّام بن أبي مطيع يقول في الجهمية: كفار، ولا يُصلى خلفهم.

قال: قال زُهير: وأما أنا يا ابن أخي، فإذا تيقنت أنه جهمي أعدت الصلاة خلفه، جمعة كانت أو غيرها.

<sup>(</sup>١) كلمات في الأصل لم أتبيَّنها لطمسها.

المروذي، قال: ثنا إسحاق بن بهلول، قال: ثنا إسحاق بن بهلول، قال: سألت يزيد بن هارون عن الصلاة خلف الجهمية؟

فقال: لا يُصلى خلفهم.

البراهيم، قال: ثنا أحمد بن إبراهيم، قال: ثنا أحمد بن إبراهيم، قال: ثنا زهير بن نعيم، قال: سمعت سلَّام بن أبي مطيع يقول: الجهمية كفار، لا يُصلى خلفهم.

۱۷۰٤ \_ أخبرنا أبو داود، قال: ثنا علي بن الحسن بن شقيق، عن ابن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى، وما نستطيع أن نحكي كلام الجهمية (۱).

0 0 0

<sup>(</sup>۱) وفي «الإبانة الكبرى» (۲٤٣٧) قال الإمام أحمد: ما رأيت أحدًا طلب الكلام واشتهاها إلَّا أخرجه إلى أمر عظيم، لقد تكلموا بكلام، واحتجُّوا بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطقُ لساني أن أحكيه، والقوم يرجعوا إلى التعطيل في أقاويلهم، وينكرون الرؤية والآثار كلّها، ما ظننت أنه هكذا حتى سمعت مقالتهم.

وفي «ذم الكلام» (١١٦٤) قال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي: تعلم يا أبا موسى، لقد اطلعت من أصحاب الكلام على شيء، ما ظننت أن مسلمًا يقول ذلك. وانظر: أثر (٦٦٨) ففيه زيادة بيان.



الله ذكر المروذي، قال: سمعت أبا عبد الله ذكر بشرًا المريسي، فقال: من كان أبوه يهوديًّا، أيش تراه يكون؟!

المروذي في موضع آخر: سمعت أبا عبد الله يقول: ملأ الله قبر المريسي نارًا.

۱۷۰۷ - أخبرنا سليمان بن الأشعث، قال: ثنا إبراهيم، قال: سمعت أبا النضر يقول: كان أبو بشر المريسي يهوديًّا قصَّارًا وصباغًا في سويقة نضر بن مالك.

ابي الله بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت أبي عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت أبي يقول: كنا نحضر مجلس أبي يوسف  $\binom{(7)}{}$ ، وكان المريسي يجيء فيحضر

(۱) بشر بن غياث العدوي المريسي الجهمي الكافر، هلك سنة (۲۱۸هـ). روى اللالكائي (٦٤٤) عن هشام بن عبيد الله كَلَّلَهُ قال: المريسي عندنا خليفة جهم بن صفوان الضال، وهو ولي عهده.

وقال الزنجاني كله في «شرحه لمنظومته في السُّنَّة» (١٠٩): كان بِشر بن غياث المريسي من الأنبار، وكان أبوه يهوديًّا متكلِّمًا، أدخل على اليهود في توراتهم ما أدخل بِشرٌ على المسلمين في قرآنهم، وكان يتفقَّه على مذهب أبي حنيفة، وكان يذهب في القرآن وفي نفي الصفات مذهب جهم، وكان يخالف جهمًا في الإيمان، ويقول: إنه قولٌ وتصديقٌ، وكان يخالفه في الجبر، ويوافق المعتزلة في نفي الخلق عن الأفعال، وناظره غير واحد من علماء السُّنَّة، وألزموه إلزاماتٍ لم ينفصِل عنها، ولا ترك مذهبه عنادًا، فهجره قومٌ من أصاحبه ومات مهجورًا.اه.

(٢) أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، كان الإمام أحمد علله يحضر مجلسه =

في آخر الناس، فيُشغِّب، فيقول: أيش تقول؟ وأيش قلتَ يا أبا يوسف؟ فلا يزال يصيح ويصيح، فكنت أسمع أبا يوسف يقول: اصعدوا به [١٥٠/ب] إليَّ، فجاء يومًا فصنع مثل هذا، فقال أبو يوسف: اصعدوا به إليَّ، قال أبي: وكنت بالقرب، فجعل يناظره في مسألة، فخفي عليَّ بعض قوله، فقلت للذي كان أقرب إليه مني: أي شيء قال له؟ قال: قال له أبو يوسف: لا تنتهي، أو تفسد خشبة (۱).

المبدوني: أن أبا عبد الله، ذكر عبد الله، ذكر عبد الله، ذكر عنده بشر المريسي، فقيل: كافر. فلم أر أبا عبد الله أنكر من قول القائل شيئًا.

العبرنا أبو بكر المروذي، قال: قلت لأبي عبد الله: قال يزيد: أما في الخُريبة (٢) من يفتك بالمريسي؟! قال: قد كان يقول ذاك.

۱۷۱۱ \_ أخبرنا يحيى بن أبي طالب، قال: أنبأ أحمد بن أبي الحارث، قال: سألت يزيد بن هارون، فقلت: إن عندنا ببغداد رجلًا يقال له: المريسي، يقول: القرآن مخلوق.

في أول الأمر قبل أن يظهر الإرجاء والرأي، ثم تركه وترك الرواية عنه.
 ففي «الجرح والتعديل» (٩/ ٢٠١): قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن أبي يوسف؟ فقال: صدوق؛ ولكن من أصحاب أبي حنيفة، لا ينبغي أن يروى عنه شيء.

<sup>(</sup>۱) يعني: حتى تُصلب على مذهبك هذا. وعند اللالكائي (٦٤٢): عن غالب الترمذي قال: سمعت أبا يوسف غير مرَّة ولا مرتين يقول لبشر المريسي: ويحك! دع هذا الكلام، فكأني بك مقطوع اليدين، والرِّجلين، مُصلوبًا على هذا الجسر.

<sup>(</sup>٢) في «معجم البلدان» (١/ ٧٥): الخُريبَةُ: بلفظ تصغير خربة: موضع بالبصرة.اه.

فقال: أما في فتيانكم أحدٌ يفتك به؟!

المريسي، يقول: القرآن مخلوق.

فقال: من قال القرآن مخلوق؛ فهو كافر.

المروذي، قال: قلت لأبي عبد الله: إن مثنى الأنماطي (١) تكلم بواسط فأثنى على المريسي؟

فقال: نعم، فقال يزيد: يُنفى، فأنفي، وكان من أهلها. \_ يعني: من أهل واسط \_.

الحمد بن الحبرني أبو بكر بن صدقة، قال: سمعت محمد بن منصور الطوسي، قال: كنا نمضي إلى سعدويه، قال: فكان أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو خيثمة وعدَّة، قال: فتلقَّانا بشر المريسي، قال: فقصد له أبو خيثمة، ثم التفت إلينا، فقال: رأيتم قطُّ أشبه باليهود منه؟!

قال: فجعل أحمد بن حنبل كَلْلَهُ يقول لأبي خيثمة كَلْلَهُ: سررتني يا أبا خيثمة، رأيت مثل ذلك الوجه!

۱۷۱٥ - أخبرني أحمد بن بحر الصفار المُخرِّمي، قال: ثنا
 أحمد بن الحسن الترمذي، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان

<sup>(</sup>١) في «خلق أفعال العباد» (٥٦ و٥٧): سُئل وكيع عن مُثنى الأنماطي؟ فقال: كافر.

وقال عبد الله بن داود: لو كان لي على المثنى الأنماطي سبيل لنزعت لسانه من قفاه، وكان جهميًّا.

المريسي صاحب خُطب، ليس صاحب حُجج. وهو يومئذ حيٌّ.

الأثرم، قال: سمعت علي، قال: ثنا الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله قديمًا يُسأل عن الصلاة خلف بشر المريسي؟ قال: لا يُصلَّى خلفه.

۱۷۱۷ \_ وأخبرنا سليمان بن الأشعث [۱۵۱/أ]، قال: ثنا أحمد بن هارون، قال: سمعت وكيعًا يقول: كفر المريسي.

۱۷۱۸ \_ وأخبرنا سُليمان، قال: سمعت قُتيبة، يقول: بشر المريسي الكافر.

1**٧١٩ ـ وأخبرنا** أبو بكر المروذي، قال: سمعت إسحاق بن حنبل، يقول: أما هاهنا من هو يقتل المريسي؟!

البو بكر بن خلاد، قال: ثنا أبو بكر بن خلاد، قال: سمعت وكيعًا يقول للمريسي بمنًى: إن سُئلت عنه، أمرتهم أن يستتيبوه، فإن تاب وإلَّا أمرتهم أن يسفكوا دمه، أو يقتلوه، أو يصلبوه (١).

۱۷۲۱ - أخبرني علي بن عيسى، أن حنبلًا حدَّثهم: سَمِع أبا نُعيم الفضل بن دُكين، قال له رجلٌ: يا أبا نُعيم، هذا بشر المريسى.

<sup>(</sup>۱) وفي «تاريخ ابن معين» رواية ابن محرز (۱/ ١٥٤) قال: سمعت يحيى يقول: كنا بمنى، فوثبوا على بشر المريسي بالليل، فأرادوا أن يقتلوه، فقال حسين بن حيان ليحيى: كان ثمة ابن عيينة، ووكيع، ووليد بن مسلم؟ قال: نعم. قيل ليحيى: زعموا أن ابن عيينة أباح دمه؟ قال: لم يكن فيهم أحد أشد عليه من وكيع. قيل له فيه، فقال: هو كافر!

وسمعت يحيى يقول: سمعت عباد بن العوام يقول: قد نهيت بشرًا المريسي عن هذا الكلام فأبى، وسيلقى ما يكره.اه.

فقال: لعن الله أهل الزيغ والضلالة، من بشر المريسي؟! إنما يتكلم في هذا التافه، هو من الناس لا يُعرف، نسأل الله لنا ولكم اليسر والعافية، عليكم بالآثار والعلم، ما كان عليه من مضى من السلف.

۱۷۲۲ - أخبرني أبو بكر بن صدقة، قال: سمعت أبا بكر بن أبي عون، يقول: الجواربي (١) والمريسي كافران.

قال: وسمعت يزيد بن هارون، وذكر الجواربي، فضربه مثلا، قال: إنما داود الجواربي عبر جسر واسط يريد العيد (٢)، فانقطع الجسر، فغرق من كان عليه، فخرج شيطان فقال: أنا داود الجواربي.

۱۷۲۳ \_ أخبرنا محمد بن علي الورَّاق، قال: ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال: سمعت الحسن بن البزار، يقول: جاء رجلٌ إلى

(۱) في «الميزان» (۲/ ۲۳): داود الجواربي، رأس في الرفض والتجسيم، من قرامي جهنم.

وعند اللالكائي (٩٣٥): قال وكيع: وصف داود الجواربي \_ يعني: الرَّبَّ عِلَى المريسي في ردِّه عليه، الرَّبُّ عِلى المريسي؛ فكفرَ المريسي في ردِّه عليه، إذ قال: هو في كل شيء.

وفي «بيان تلبيس الجهمية» (٥٦٧/٢): قال أبو عيسى: وبلغني عن داود الجواربي أنه قال: أعفوني عن الفرج واللحية، واسألوني عما وراء ذلك، أو قال: عما شئتم.

قال عليّ بن عاصم (٢٠١هـ) كلّه: تكلّمَ داود الجواربي في التَّشبيه، فاجتمع فقهاء واسط، منهم: محمد بن يزيد، وخالد الطَّحان، وهُشيم، وغيرهم، فأتوا الأمير، وأخبروه بمقالته، فأجمعوا على سفك دمِه. فمات في أيامِه، فلم يُصلِّ عليه علماء أهل واسط.

«الرد على الجهمية» لابن أبي حاتم «بيان تلبيس الجهمية» (٦/ ٥٠٢)، واللالكائي (٩٣٣).

(٢) في الأصل: (العبد)، وما أثبته من «بيان تلبيس الجهمية» (٦/٥٠٥).

المريسي، فقال: يا أبا عبد الرحمٰن، أُذاكِر أصحاب الحديث، فكلما ذكروا الحديث عن النبي على رددته، قال: يقولون: أنت كافر.

قال: صدقوا، إذا ذكروا الحديث عن النبي على فرددته، يقولون: أنت كافر.

قال: فكيف أصنع؟

قال: إذا ذكروا حديث النبي على قل: صدقت، ثم اضربه بعلَّة، فقل: له علة (١).

(۱) وهذه الوصية تلقفتها الجهمية عن شيخهم، ثم تبعهم عليها أفراخهم من الأشاعرة المعطلة فتسلطوا على نصوص الصفات بالتحريف والتبديل تحت مسمى التأويل حتى عطلوا الرب تعالى عن صفاته وأسمائه، وشبهوه بالعدم.

قال عثمان الدَّارمي كُلْهُ في «النقض» (ص٥٥٨): وبلغنا أن بعض أصحاب المَريسي قالوا له: كيف تصنع بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا في ردّ مذهبنا مما لا يمكن التكذيب بها؟ مثل: سُفيان عن منصور عن الزُّهْري. والزُّهريّ عن سالم. وأيوب، وابن عون، عن ابن سيرين. وعَمرو بن دينار، عن جابر عن النبي عن النبي عن وما أشبهها؟

قال: فقال المَريسي: لا تردّوه فتفتضحوا؛ ولكن غالطوهم بالتأويل، فتكونوا قد رددتموها بلُطفٍ إذ لم يمكنكم ردّها بعُنفٍ.اهـ.

قال ابن القيم على في «الصواعق المرسلة» (٢١٦/١): والجهمية فإنهم سلكوا في تحريف النصوص الواردة في الصِّفات مسالك إخوانهم من اليهود، ولما لم يتمكّنوا مِن تحريف نُصوص القرآن حرَّفوا معانيه، وسطوا عليها، وفتحوا باب التأويل لكُلِّ مُلحدِ يكيد الدِّين.اه.

ولهذا فإن التأويلات المنتشرة في كثير من كتب التفاسير وشروح الأحاديث من تأويلات الأشاعرة هي بعينها تأويلات الجهمية الأوائل كما قال ابن تيمية كلّه في «الفتوى الحموية الكبرى» (ص٢٥٤ ـ ٢٦٠): وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر ابن فورك في كتاب «التأويلات»، وذكرها أبو عبد الله محمد ابن عُمر الرازي في كتابه الذي سماه: «تأسيس التقديس» ويوجدُ كثير منها في كلام خلقٍ غيرٍ هؤلاءِ مثل: =

الاعبُد المحمد بن علي، قال: ثنا محمد بن إسماعيل، قال: شا محمد بن إسماعيل، قال: سمعت البويطي يوسف بن يحيى القرشي، قال: سمعت الشافعي، يقول: ذاكرتُ هذا الحديث المريسي، \_ يعني: حديث القرعة بين الستة الأعبُد (۱) \_، فقال: هذا قمار.

أبي علي الجُبَّائي، وعبد الجبار بن أحمد الهمَذاني، وأبي الحسين البصري، وأبي الوفاء ابن عقيل، وأبي حامد الغزالي، وغيرهم، هي بعينها تأويلات بشر المَريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجدُ في كلام بعضِ هؤلاءِ التأويل وإبطاله أيضًا، ولهم كلامٌ حسنٌ في أشياء، فإنما بيّنت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المَريسي.

ويدلُّ على ذلك كتاب «الرَّدِّ» الذي صنفه عثمان بن سعيد الدَّارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صَنَّف كتابًا سماه: «رَدِّ عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد» حَكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المَريسي بكلام يقتضي أن المَريسي أقعد بها، وأعلم بالمنقول والمعقول منهؤلاء المتأخِّرين الذين اتصلت إليهم من جهته، ثم ردِّ ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذَّكي: عَلِمَ حقيقة مَا كان عليه السَّلف، وتبيَّن له ظُهور الحُجّة لطريقهم، وضعف حُجَّة من خالفهم، ثم إذا رأى الأئمة \_ أئمة الهدى \_ قد أجمعوا على: ذمِّ المَريسية، وأكثرهم كفَّروهم، أو ضَلَّلوهم، وعَلِمَ أن هذا القول السَّاري في هؤلاء المُتأخِّرين هو مذهب المَريسية، تبيّن له الهدى لمن يريد الله هِدايته، ولا حَولَ ولا قُوّة إلَّا بالله.اه.

وقال بعد ذكره لهذا الحديث: وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس هذا بشيء، ولا يرى فيه قرعة.اهـ.

وفي «تاریخ بغداد» (٤٣٦/١٥): قال أبو صالح الفراء: سمعت یوسف بن أسباط یقول: رد أبو حنیفة على رسول الله ﷺ أربع مائة حدیث أو أكثر. قلت له: یا أبا محمد، تعرفها؟ قال: نعم، قلت: أخبرني بشيء منها، فقال: قال =

فأتيت أبا [۱۰۱/ب] البختري، فقال: يا أبا عبد الله، شاهدٌ آخر وأرفعه على الخشبة أصلبه.

النوم، فقلت: يا ملعون، من خلفت في العراق؟ قال: بشر المريسي.

العباس بن أبي الورَّاق، قال: ثنا العباس بن أبي طالب، قال: ثنا يحيى بن يوسف الزمي، قال: رأيت إبليس في المنام

رسول الله ﷺ: «للفرس سهمان، وللراجل سهم».

قال أبو حنيفة: أنا لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن.

وأشعر رسول الله على وأصحابه البدن، وقال أبو حنيفة: الإشعار مثلة.

وقال ﷺ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا».

وقال أبو حنيفة: إذا وجب البيع فلا خيار.

وكان النبي ﷺ يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في سفر، وأقرع أصحابه، وقال أبو حنيفة: القرعة قمار..

- قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٣/ ٤٢٥): رد الكوفيون هذه السُّنَة ولم يقولوا بها، ورأوا القرعة في ذلك من القمار الخطر، حتى لقد حكى مؤمل بن إسماعيل، عن حماد بن زيد، عن محمد بن ذكوان أنه سمع حماد بن أبي سليمان فذكر له الحديث الذي جاء في القرعة بين الأعبد، فقال: هذا قول الشيخ - يعني: إبليس -. فقال له محمد بن ذكوان: وضع القلم عن ثلاثة: أحدهم المجنون حتى يفيق؛ أي: إنك مجنون، وكان حماد يُصرع في بعض الأوقات ثم يفيق. فقال له حماد: ما دعاك إلى هذا؟ فقال له محمد بن ذكوان: وأنت ما دعاك إلى هذا؟!

قال أبو عمر: في قول الكوفيين في هذا الباب ضروب من الخطأ والاضطراب مع خلاف السُّنَّة في ذلك، وقد رد عليهم في ذلك جماعة من المالكيين والشافعيين وغيرهم. اه.

\_ قال ابن قدامة في «المغني» (٣١٨/١٠): وهذا قليل في جواب حماد، وكان حريًّا أن يستتاب عن هذا، فإن تاب وإلَّا ضُربت عنقه.اهـ.

ورجلاه في الأرض، ورأسه في السماء، أسود مثل الليل، وقد ألبس خده الشعر، وله عينان في صدره، قلت: إن كان إبليس فهذا، فجعلت أقرأ آية الكرسي، ويتواضع حتى صار مثل أحدنا، فدنوت منه، فقلت: من أنت؟

قال: إبليس.

قلت: من أين قدِمت؟ قال: من العراق.

فقلت: استخلفت أحدًا؟

قال: ما من مدينةٍ ولا قريةٍ ولا دارِ إلَّا ولي فيها خليفة.

قلت: فأين تريد؟ قال: هذه \_ يعني: مرو \_.

قلت: من خليفتك بالعراق؟

قال: بشر المريسي، قد دعا الناس إلى شيءٍ قد عجزت عنه.

قال: قلت: فإلى من جئت إلى ها هنا؟

قال: إلى بشر بن يحيى.

قال أبو ذكرى الرقي: وهو الزمي، يقول بقول بشر المريسي.

الكري الطرسوسي، قال: ثنا محمد بن عبد الرحمٰن الطرسوسي، قال: ثنا جعفر بن أحمد، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن الحارث، قال: ثنا زكريا بن الحكم، عن جعفر بن محمد، قال: ثنا يحيى الزمي، قال: بينما أنا جاء من خراسان، إذ نمت ببعض الخانات، فتمثّل لي في منامي شيءٌ عظيم، له عينان في صدره، هالني أمره، فقلت: لا إله إلا الله.

فقال: يا يحيى، صدقت، لا إله إلَّا الله.

قال: فصارت العينان في موضع العينين.

قال: قلت: ويلك! من أنت؟!

قال: فقال لي: يا يحيى، لا تعرفني؟!

قال: قلت لا، ما كنت أبالي أن لا أعرفك، من أنت؟

قال: هو إبليس.

قال: فقلت له: لا حييت، من أين أقبلت؟ قال: من العراق.

قلت له: وأي العراق؟ قال: بغداد.

قال: قلت له: ما كنت تصنع ببغداد؟

قال: استخلفت بها خليفة.

قلت: ومن الذي استخلفت؟

قال: استخلفت بشر المريسى.

قلت: وما أصبت أوثق منه تستخلفه؟

قال لي: إنه دعا الناس إلى شيءٍ لو دعوتهم ما أجابوني إليه.

قال: قلت له: إلى ما دعاهم؟

قال: إلى [١٥٢] خلق القرآن.

قال: فقلت له: يا ملعون، ما تقول في القرآن؟

قال لي: الله الله يا يحيى، إن كنت أعصي الله، فإن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا بمجعول.

قال أبو يحيى: قال أحمد بن حنبل: لو رحلَ في هذا إلى خراسان أو إلى مصر لكان قليلًا.

۱۷۲۸ - أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: ثنا إسماعيل بن عبيد بن عمر (۱) بن أبي كريمة، قال: سمعت شبابة بن سوَّار، يقول: اجتمع رأيي، ورأي أبي النضر هاشم بن القاسم، وجماعة من الفقهاء: على أن المريسي كافرٌ جاحد، يُستتاب، فإن تاب وإلَّا ضُربت عنقه.

١٧٢٩ - وأخبرنا أبو بكر المروذي، قال: حدثني أبو بكر الأعين،

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (إسماعيل بن عمر بن عبيد)، والصواب ما أثبته كما في «تهذيب الكمال» (۳/ ۱۵۲).

قال: سمعت إبراهيم بن بشار، يقول: قال ابن عُيينة: هذا الذي يقول في القرآن، \_ يريد المريسي \_ ينبغي أن يُصلب.

الرمادي (١٥٠٠)، قال: سمعت محمد بن منصور المصيصي، قال: سمعت الرمادي قال: سمعت محمد بن منصور المصيصي، قال: سمعت سفيان بن عيينة، يقول: ما يقول هذا الدُّويبة (٢) \_ يعني: بشر المريسي؟ \_. قال: يقول: القرآن مخلوق.

قال: كذب أخزاه الله، إن الله خالق كل شيءٍ، وكلام الله تبارك وتعالى خارجٌ من الخلق (٣).

المروذي، قال: حدثنا محمد بن عباس الخبرنا أبو بكر المروذي، قال: حدثنا محمد بن عباس صاحب الشامة، قال: سمعت أبا عثمان سعيد بن نصير يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول وذكر المريسي، فقال: ما يقول هذا الدُّويبة؟

قال: يقول يا أبا محمد: القرآن مخلوق.

قال: كذب؛ قال الله عَلى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَانُ وَٱلْأَنِّ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

۱۷۳۲ ـ أخبرنا حسن بن ناصح الخلال، قال: ثنا أحمد بن داود الحُداني، قال: سمعت وكيعًا يقول: القرآن كلام الله، أنزله جبريل على محمد صلى الله عليهما، كل صاحب هوى يعبد الله الله ويعرفه إلا الجهمية، فإنهم لا يعرفون إلا بشرًا وأصحابه.

۱۷۳۳ \_ أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: ثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، قال: سمعت وكيعًا، يقول: لما كان من أمر بشر المريسي وحضر الموسم، فجعلنا نُحدِّث وكيعًا عن بشر وكلامه في القرآن ونفي

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الردادي)، والصواب ما أثبته كما في "تهذيب الكمال" (١/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) تصغير دابَّة، وهو من باب التحقير لأهل البدع.

<sup>(</sup>٣) يعني: ليس هو مما خلقه الله تعالى؛ لأنه كلامه ومنه خرج وإليه يعود.

الرؤية، فغضب وكيع فسمعته يقول: أما إني إن سُئلت عنه أمرتهم أن يستتيبوه، فإن تاب وإلّا أمرتهم أن يضربوا عنقه ويصلبوه. [١٥٢/ب]

1۷٣٤ - أخبرنا أبو داود، قال: ثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي محمد بن خلاد، قال: سمعت وكيعًا يقول للمريسي بمنًى: إن سُئلتُ عنه؛ أمرتهم أن يستتيبوه، فإن تاب وإلّا أمرتهم أن يسفكوا دمه، أو يقتلوه، أو يصلبوه.

الحكم، اخبرنا أبو داود، قال: ثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم، قال: سمعت شعيبًا أبا صالح، عن يزيد.

وحدثنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثني الثقة، قال: سمعت يزيد بن هارون، يقول: بشر المريسي وأبو بكر الأصم (١) كافرين، حلالي الدم.

المريسي كافرٌ بالله.

المروذي، قال: سمعت إسحاق بن حنبل عبد الله، قال: سمعت إسحاق بن حنبل عبم أبي عبد الله، قال: سمعت يزيد يقول: أما هاهنا من يقتل المريسي؟!

ابن أخي المروذي، قال: ثنا يعقوب ابن أخي معروف الكرخي كُلُله، قال: سمعت عمي يقول: رأيت رجلًا في النوم، فذكرت له بشرًا المريسي، فقال: لا تذكر ذاك اليهودي.

۱۷۳۹ - أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت أبا بكر بن إسحاق الصاغاني، قال: سمعت الحسن بن موسى الأشيب يقول: ما بشر المريسي وشعوانة النصراني إلَّا واحد، ما بينهما فرق إلَّا أنه كان يُصلي.

<sup>(</sup>١) شيخ المعتزلة، وكان يميل عن علي رهيد. هلك سنة (٢٠١هـ).

• ١٧٤٠ - وأخبرنا أبو بكر المروذي، قال: ثنا محمد بن عباس صاحب الشامة، قال: ثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثني سعيد بن سليمان، قال: قال لي عباد بن العوام: يا سعدويه، كلام بشر يزعم أنه ليس بشيء.

الحمد بن حنبل، قال: حدثني أحمد بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أحمد بن إبراهيم، قال: حدثني محمد بن نوح المضروب، عن المسعودي البياضي، قال: سمعت هارون أمير المؤمنين يقول: بلغني أن بشرًا المريسي يزعم أن القرآن مخلوق، ولله عليّ إن ظفرت به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدًا قط.

المريسي وأصحاب بشر، فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا: ليس أيوب، قال: سمعت بشر المريسي وأصحاب بشر، فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا: ليس في السماء شيء. [1/١٥٣]

البزاز، قال: حدثني ابن أبي كبشة، قال: كنت في البحر، فسمعت هاتفًا يقول: كذب المريسي على الله، على ثمامة (٢) لعنة الله، ثم سرنا فإذا قد قيل مثل ذلك.

قال: وإذا معنا رجلٌ من أصحاب المريسي؛ فخرَّ ميتًا.

1**٧٤٤ \_ أخبرني** محمد بن أحمد بن جامع الرازي، قال: سمعت محمد بن عمار، يقول: قدمت بغداد سنة أربع عشرة أو ست عشرة وقد

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ثنا سمعت).

<sup>(</sup>۲) ثمامة بن أشرس، من رؤوس الجهمية القائلين بخلق القرآن، هلك سنة(۲۱۳هـ).

مات المريسي بها، وبقي في داره ثلاثة أيام لا يجسُرُ أحدٌ أن يدنو منه، حتى ذهبوا إلى السلطان، فقالوا: يتجيف فيؤذينا، قال: فبعث بشُرَطٍ.

قال: فأخرج، فأنا رأيت بين يديه مسودة، ومن خلفه مسودة، ورأيت الصبيان يرمون بالحجارة ويقع على السرير.

الناقد كُلُهُ، قال: ثنا زياد بن أيوب، قال: ثنا زياد بن أيوب، قال: سمعت عباد بن العوام، قال: سمعت عباد بن العوام، قال: سمعت عباد بن العوام، يقول: كلّمت بشرًا وأصحابه، فرأيت أن آخر كلامهم إلى أن يقولوا: ليس في السماء شيء (۱).

(۱) انظر الأمثلة على صحة كلام أئمة السُّنَّة رحمهم الله في كتاب «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية» (فصل المُعطِّلة يدورون في تعطيلهم الصفات على إنكار علو الله تعالى على خَلقِه).

تمة: قال الخلال كَلْهُ: حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: كنا عند عمر بن يحيى الواسطي ابن أخي علي بن عاصم، فتذاكرنا من قال: القرآن مخلوق، فقال: حدثني يحيى بن عاصم، قال: كنت عند أبي فاستأذن عليه بشر المريسي، فقلت له: يا أبت، مثل هذا يدخل عليك؟!

قال: يا بُنيَّ ما له؟

قلت: إنه يقول: القرآن مخلوق، وإن الله معه في الأرض، وإن الشفاعة باطلة، وإن الصراط باطل، وإن الميزان باطل، وإن منكرًا باطل، مع كلام كثير. قال: ويحك! أدخِله على .

قال: فأدخلته، فجعل يقول: ويلك يا بشر، اذْنُه، فما زال يدنيه حتى قرُب منه، ثم قال: ويلك يا بشر، ما هذا الكلام الذي بلغني عنك؟! قال: وما هو يا أبا الحسن؟

قال: بلغني أنك تقول: القرآن مخلوق، وأن الله في الأرض معك مع كلام كثير، فقال: ويلك! من تعبد؟! وأين ربك؟!

قال: يا أبا الحسن، لم أجئ لهذا، إنما جئت لتقرأ عليَّ كتاب خالد.

قال: فقال: لا، ولا نعمة عين، ولا عزازة حتى أعلم ما أنت عليه؟ أين ربك ويلك؟!

# ٧٥ ـ ذكر ابن أبي دؤاد<sup>(۱)</sup> وأصحابه الفُسَّاق

المُخرِّمي، قال: قلت لأحمد بن ثواب المُخرِّمي، قال: قلت لأحمد بن حنبل: ابن أبي دؤاد؟ قال: كافرٌ بالله العظيم.

١٧٤٧ \_ أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت أبي

= قال: فقال: أما إذ أبيت عليّ يا أبا الحسن؛ فربي نور في نور.
قال: فجعل يزحف إليه من ضعف، ويقول: ويحكم! اقتلوه فإنه والله زنديق، وقد كلمت هذا الصنف بخراسان، قال: فأخرجناه. «بيان تلبيس الجهمية» (٥/٤٩٤).

(۱) قاضي الجهمية في عصره، وهو الذي نشر مذهبهم، جالس المأمون وزيَّن له امتحان الناس بخلق القرآن، وولي القضاء للمعتصم والواثق، وقد أجمع أهل السُّنَّة على كفره وخروجه عن دين الإسلام، هلك سنة (٢٤٠هـ).

جاء في «طبقات الحنابلة» (١/ ٣٥٤): قال الحسن بن ثواب، أبو علي الثعلبي المخرمي. . : قلت لأحمد: هؤلاء الذين يقولون: القرآن مخلوق؟ قال: كفارٌ بالله العليِّ العظيم.

قلتُ: فابنُ أبى دُوَادٍ؟ قال: كافرٌ بالله.

وفيها أيضًا (٣٨٦/١): قال حنبل بن إسحاق بن حنبل: حججتُ في سنةِ إحدى وعشرين، فرأيتُ في المسجدِ الحرام كسوة البيتِ من الدِّيباج، وهي تُخاط في صَحنِ المسجد، وقد كتب في الدَّارَات: (ليس كمثله شيء وهو اللطيف الخبير)، فلما قدمت سألني أبو عبد الله عن بعض الأخبار، فأخبرتُه نذلك.

فقال أبو عبد الله: قاتله الله الخبيث، عمد إلى كتابِ الله فغيَّرَه.

يعني: ابن أبي دؤادٍ. فقد أزال: ﴿ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ﴾، وكتب بدلها: (وهو اللطيف الخبير).

يقول: سمعت بشر بن الوليد، يقول: استتيب ابن أبي دؤاد من (القرآن مخلوق) في ليلة ثلاث مرَّاتٍ، يتوب ثم يرجع، يتوب ثم يرجع.

الم ۱۷٤۸ - أخبرني محمد بن أبي هارون: أن حُبيش بن سندي حدثهم: أن أحمد بن حنبل ذكر ابن أبي دؤاد، فقال: حشا الله قبره نارًا.

1**٧٤٩ ـ أخبرني** محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم: أنه حضر العيد مع أبي عبد الله، قال: فإذا بقاص يقول: على ابن أبي دؤاد لعنة الله، وحشا الله قبر ابن أبي دؤاد مئة ألف عمود من نار، وجعل يلعن.

فقال أبو عبد الله: ما أنفعهم للعامة.

البندنجي عبد الله بن أحمد، أن البندنجي الله عبد الله بن الحسن الزراد الهمذاني، قال: ثنا محمد بن يعقوب البغدادي، قال: شمعت أبا بكر الأثرم، يقول: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: رأيت ابن أبي [۱۵۳/ب] دؤاد في المنام، فقلت: ما فعل بك ربك؟

فقال: ما فعل بي! قال لي: انطلقوا إلى ما كنتم تعبدون. يا أحمد، تمسَّك بما أنت عليه؛ فإنه الحق.

ا ۱۷۵۱ - أخبرني محمد بن يحيى الكحال، قال: قلت لأبي عبد الله: رجلٌ صلى على ابن أبي دؤاد. فقال: هذا معتقد، هو جهمي.

قال: وذكرت لأبي عبد الله: الباوردي، فقال: ذاك خزانة من خزائنه، \_ يعني: ابن أبي دؤاد \_.

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذه النسبة، ولعل الصواب: (البندنيجي) نسبة إلى بندنيجين بلدة قرب بغداد.

انظر: «السلوك في طبقات العلماء والملوك» (١/ ٢٧٥).

ابن رباح (۱)، فقال: ذاك الخبيث.

الكرماني، قال: سمعت عدب بن إسماعيل الكرماني، قال: سمعت أحمد \_ وذكر شُعيب بن سهل قاضي بغداد (٢) \_، فقال أحمد: أخزاه الله.

۱۷۵٤ \_ أخبرني عبد الملك الميموني، قال: ذكر أبو عبد الله: ابن رباح وشعبويه، فدعا عليهم دعاء ما سمعت يدعو على أحدٍ مثله.

الفقيه، قال: ما الخبرنا يوسف بن الضحاك المُخرِّمي الفقيه، قال: سمعت سليمان بن حرب، يقول: بلغني أن شعبويه (٣) القاضي بعث إلى

(۱) هو: أحمد بن رباح من أئمة الجهمية، كان هو وأبو شعيب الحجام ممن يناظران الإمام أحمد من السجن، كما في «سيرة أحمد» لابنه صالح (ص٥٢).

وفي «مناقب الإمام أحمد» (ص٢٥١): سُئل الإمام أحمد عن تولية ابن رباح القضاء، فكتب كتابًا أجاب فيه: إنه جَهمي معروف بذلك، وإنه إن قُلّد شيئًا من أمور المسلمين كان فيه ضرر على المسلمين لما هو عليه من مذهبه وبدعته.اه. وسيأتي تكفيره برقم (١٨٦١).

(٢) ولاه ابن أبي دؤاد قضاء بغداد، وكان من أعيان الجهمية. «تاريخ الإسلام» (٥/ ١١٤٩).

وفي "تاريخ بغداد" (٤٧٦٩): قال الحارث بن أبي أسامة: سنة سبع وعشرين ومائتين فيها وثب قوم يوم الجمعة لثلاث ليال بقين من شهر ربيع الأول في مسجد الرصافة على رجلين من الجهمية، فضربوهما وأذلوهما، ثم مضوا إلى مسجد شعيب بن سهل القاضي يريدون محو كتاب كان كتبه على مسجده، يذكر فيه أن القرآن مخلوق، فأشرف عليهم خادم لشعيب فرماهم بالنشاب، فوثبوا فأحرقوا باب شعيب، وانتهب ناس منزله، وأرادوا نفسه فهرب منهم، وهو أول قاض حرق بابه، وانتهب منزله فيما بلغنا، وكان يقول قول جهم، مبغضًا لأهل الشُنّة، متحاملًا عليهم، منتقصًا لهم، لا يقبل لأحد منهم صرفًا ولا عدلًا.اه.

(٣) في الأصل: (شعيونة) في الموطنين، والصواب ما أثبته، وهو شعيب بن سهل القاضي، وقد تقدم ذكره قريبًا.

يحيى بن أكثم: لِمَ تخالفنا؟ فبعث إليه يحيى: ﴿قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ اللهِ [هود: ٩١].

فقال سُليمان: ما أحسن ما كتب إليه يحيى إن كان كتب، وإن لم يكن كتب؛ فما أحسن ما قال من قال.

فقال: أخزى الله ذاك، ما أراه على الإسلام، فذكر عنده بأقبح الذكر، وذكره هو أيضًا بنحو ذلك.

الحمد بن عبد الله بن صدقة، قال: سمعت الميموني، يقول: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، لما أخرجت جنازة ابن طمراح، جعلوا الصبيان يصيحون في جنازته: اكتب إلى مالك: قد جاء حطب النار.

قال: فجعل أبو عبد الله يُسرُّ، وجعل يقول: يصيحون، يصيحون.

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن يحيى بن عبد العزيز، أبو عبد الرحمٰن الشافعي المتكلم. قال الدارقطني كلله: أبو عبد الرحمٰن الشافعي المتكلم البغدادي، كان من كبار أصحاب الشافعي الملازمين له ببغداد، ثم صار من أصحاب ابن أبي دؤاد واتبعه على رأيه.اه.

وفي «تاريخ الإسلام» (٥/ ٩٨١): واشتهر بالكنية والنسبة لكونه تفقّه بالشافعي، وغلب عليه الجدل والمناظرة والكلام. اه.

وفي «مناقب الإمام أحمد» (ص٤٣٣): قال إبراهيم بن محمد بن الحسن: أدخل أحمد بن حنبل على الخَليفة وعنده ابن أبي دُؤاد وأبو عبد الرحمٰن الشافعي، فأجلس بين يدى الخليفة، وكانوا هوَّلوا عليه، وقد كانوا ضَربوا عُنق رجلين؛ فَنظر أحمد إلى أبي عبد الرحمٰن الشافعي، فقال: أي شيءٍ تَحفظ عن الشافعي في المسح؟

فقال ابن أبي دؤاد: انظروا رجلًا هو ذا يُقدُّم به لضربِ العنق يُناظر في الفِقه!

### ٧٩ ـ ذكر الجهمية ومقالتهم، أعداء الله الكفار

قيل لأبي عبد الله: الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد، عليه في ذلك إثم؟

قال: ومَن لا يفرح بهذا؟!

قيل له: إن ابن المبارك قال: الذي ينتقم من الحجاج، هو ينتقم للحجاج من الناس.

قال: أيُّ شيءٍ يشبه هذا من الحجاج؟! هؤلاء أرادوا تبديل الدين.

۱۷۵۹ - أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، قال: قال لي أبو عبد الله وذكر الجهمية وما يصنعون، قال: ليس بالناس حياة.

• ١٧٦٠ - أخبرني عبد الله بن محمد، قال: ثنا المُثنى الأنباري: أنه سمع أبا عبد الله يقول: ما حلَّ بالإسلام؟!

ا ۱۷٦١ ـ أخبرني محمد بن موسى، أن حمدان بن علي حدثهم، قال: سمعت أحمد يقول: الجهمية تقول: إذا عرف ربه بقلبه، وإن لم تعمل جوارحه ـ يعني: فهو مؤمن ـ، وهذا كفر، إبليس قد عرف ربه بقلبه، فقال: ﴿رَبِ مِا أَغُوبَنَنِي الحجر: ٣٩].

١٧٦٢ \_ أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، قال: حدثني عباس

الورَّاق، قال: سمعت وكيعًا، يقول: الجهمية تقول: الإيمان معرفة بالقلب، فمن قال: الإيمان معرفة بالقلب يُستتاب، فإن تاب وإلَّا ضُربت عنقه.

الجهمية، وما يتكلمون به، فقال في كلامهم: كلام الزندقة، يدورون على التعطيل، ليس يثبتون شيئًا، وهكذا الزنادقة (١).

(۱) في "تهذيب اللغة" (۲۹۸/۲): قال أحمد بن يحيى: ليس في كلام العرب زنديق، وإنما تقول العرب: رجل زندق وزندقى: إذا كان شديد البخل. فإذا أرادت العرب معنى ما تقول العامة قالوا: ملحد ودهري.اه.

قال ابن تيمية كله في «جامع المسائل» (المجموعة الرابعة) (ص١٣٣): لفظ الزِّنديق لفظ مُعرَّبٌ لم ينطق به رسول الله هي، ولا أصحابه؛ ولكن نطقت به الفرسُ، فأخذته العرب فعرَّبته. ومعنى الزِّنديق: الذي تنازع الفقهاء في قبول توبته هو: معنى المنافق الذي يُظهِر الإسلام ويُبطن الكفر، ولهذا قال الفقهاء: إن الزِّنديق هو المنافق. . إلخ.

والجهيمة عند أهل السُّنَّة زنادقة، رماهم بذلك غير واحد من الأئمة.

قال الدارمي على «الرد على الجهمية» (٣٨٦): فالجهمية عندنا زنادقة من أخبث الزنادقة، نرى أن يستتابوا من كفرهم، فإن أظهروا التوبة تركوا، وإن لم يظهروها [لم] يتركوا، وإن شهدت عليهم بذلك شهود فأنكروا ولم يتوبوا قتلوا، كذلك بلغنا عن على بن أبي طالب عليه أنه سن في الزنادقة.

وقال: فرأينا هؤلاء الجهمية أفحش زندقة، وأظهر كفرًا، وأقبح تأويلًا لكتاب الله ورد صفاته فيما بلغنا عن هؤلاء الزنادقة الذين قتلهم علي وحرقهم. . فقال لي المناظر الذي ناظرني: أردت إرادة منصوصة في إكفار الجهمية باسمهم، وهذا الذي رويت عن علي في الزنادقة، فقلت: الزنادقة والجهمية أمرهما واحد، ويرجعان إلى معنى واحد، ومراد واحد، وليس قوم أشبه بقوم منهم بعضم ببعض، وإنما يشبه كل صنف وجنس بجنسهم وصنفهم.

وقال في «النقض» (١/ ٥٨٠): فالجهمية عندنا أخبث الزنادقة؛ لأن مرجع قولهم إلى التعطيل كمذهب الزنادقة سواء. وقال: والتجهم عندنا باب كبير من الزندقة، يستتاب أهله، فإن تابوا وإلا قتلوا.اه.

وقال أبو عبد الله: بلغني أنهم يقولون شيئًا هم يدعونه وينقضونه على المكان، يقولون: هو شيء في الأشياء كلها، وليس الشيء في الشيء! قال لي: فهو قد ترك قوله الأول، وأقبل يتعجّب إليّ.

الورَّاق، الورَّاق، الحبرني محمد بن علي بن محمود بن قديد الورَّاق، قال: حدثني أحمد بن سعد الزهري (۱) قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما أحد أضرَّ على أهل الإسلام من الجهمية، ما يريدون إلَّا إبطال القرآن وأحاديث رسول الله على .

الحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة، قال: حدثني بشر بن خالد العسكري، قال: ثنا يحيى بن آدم، قال: قال لي أبو بكر بن عياش: إنما يحاولون الجهمية: أن ليس في السماء شيء (٣).

(١) في الأصل: (فرقد)، وصوّبت فوقها بما أثبته.

(٢) في الأصل: (الجوهري)، وصوّبت فوقها بما أثبته.

(٣) قال حماد بن زيد كلله في الجهمية: إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السَّماءِ شيء.

\_ وقال عبَّاد بن العَوَّام ﷺ: كلمت بشرًا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس في السَّماء شيء.

- وقال عبد الرحمٰن بن مهدي كَلْهُ: ليس في أصحاب الأهواء شرٌ من أصحاب جهم يَدورون على أن يقولوا: ليس في السَّماء شيء. [انظر: «السُّنَة» لعبد الله (٤١ و ١٣٠)].

- قال ابن تيمية كُلُهُ: وهذا الذي كانت الجهمية يحاولونه قد صرَّح به المتأخِّرون منهم، وكان ظهور السُّنَّة وكثرة الأئمة في عصر أولئك يحول بينهم وبين التصريح به، فلما بعد العهد، وخفيت السُّنَّة، وانقرضت الأئمة؛ صرَّحت الجهمية النُّفاة بما كان سَلفهم يُحاولونه ولا يتمكنون من إظهاره. [«اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص٧١)].

وقد ذكرت في كتاب «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات» أمثلة في تصريح كثير من المتأخرين لفني علو الله تعالى في كتبهم وشروحاتهم وتكفيرهم لمن خالفهم.

# الله افترقت عليه في أقاويلهم في القرآن وغيره [١٥٠/ب]

قال أبو عبد الله: ولا نقول: هؤلاء واقفة، نقول: هؤلاء شكاكة (۱).

1۷٦٧ - أخبرني حنبل بن إسحاق بن حنبل - بواسط -، قال: سمعت أبا عبد الله، يقول: الجهمية على ثلاثة ضروب:

أ \_ فرقة قالوا: القرآن مخلوق.

ب - وفرقة قالوا: كلام الله، ونقف.

ج - وفرقة قالوا: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة.

فهم عندي في المقالة واحد.

اخبرني أحمد بن أصرم المزني، قال: حدثني أحمد بن
 حازم، أنه سمع أبا عبد الله.

وأخبرني أحمد بن يحيى الصفار، قال: سمعت الحسن بن البزار، قال: قال أبو عبد الله.

<sup>(</sup>١) وفي «الإبانة الكبرى» (٢٢٠٠): هؤلاءِ الشَّاكَّة.

وأخبرني محمد بن علي، قال: ثنا صالح بن أحمد، قال: سمعت أبى \_ والمعنى واحد \_، يقول: افترقت الجهمية على ثلاث فرق:

أ\_ فرقة قالوا: القرآن مخلوق.

ب \_ وفرقة قالوا: كلام الله ونسكت.

ج - وفرقة قالوا: ألفاظنا مخلوقة (١).

• زاد صالح بن أحمد عن أبيه، قال: وقال الله في كتابه: ﴿فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسَمَعَ كَلَامَ ٱللهِ ﴾ [التوبة: ٦]، فجبريل سمعه من الله رظي، وسمعه

(۱) قال ابن بطة \_ في «الإبانة الكبرى» (٦٠/ باب بيان كفر طائِفةٍ من الجهميةِ زعموا أن القرآن ليس في صدور الرجال).

وذكر بإسناده (٢٢٦٨) عن أبي طالب أحمد بن حميد، عن أبي عبد الله، قلت: قد جاءَت جهميةٌ رابعةٌ. قال: ما هي؟ قلت: زعموا أن إنسانًا \_ أنت تعرفه \_ قال: من زعم أن القرآن في صدره، فقد زعم أن في صدره من الإلهية شيئًا!

قال: ومن قال هذا؛ فقد قال مثل ما قالت النصارى في عيسى: إن كلمة الله فيه.

فقال: ما سمعت بمثل هذا قط!

قلت: هذه الجهمية؟ قال: أكثر من الجهمية، من قال هذا؟!

قلت: إنسانٌ. قال: لا تكتم على مثل هذا.

قلت: موسى بن عُقبةً، وأقرأته الكتاب.

فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! فقال: ليس هذا صاحب حديث، وإنما هو صاحب كلام، لا يُفلح صاحب كلام، واستعظم ذلك، وقال: هذا أكثر من الجهمية، قال النبي على: «يُنزعُ القرآن من صدوركم». وقال: (في صدورنا وأبنائنا). هذا أكثر من الجهمية.

ثم قلت: إنه قد أقرَّ بما كتب به، وقال: أستغفر الله.

فقال: لا يُقبل منه ولا كرامة، يجحدُ ويحلف ثم يُقرُّ! ليته بعد كذا وكذا سنةً إذا عرف منه التوبةُ يُقبل منه، لا يُكلَّم ويُجفى، ومن كلَّمه وقد عَلِمَ فلا يُكلَّم.

النبي على من جبريل صلى الله عليهما، وسمعه أصحاب النبي من النبي من الله على مخلوق.

1**٧٦٩ ـ أخبرني** منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: قلت لأبي عبد الله: قال لي ابن أبي عمر: جاءني اليوم قومٌ من أهل بغداد، فقلت لهم: من قال: القرآن مخلوق، والواقفة، واللفظية شيءٌ واحد.

فقال: بارك الله فيه. \_ قالها ثلاثًا \_.

قلت لأبي عبد الله: سمعت هارون بن إسحاق يقول: من قال: القرآن مخلوق، والواقفة، واللفظية جهمية، فأعجبه ذلك.

وقال: عافاه الله، وجزاه خيرًا.

الخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني علي بن مسلم، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: سمعت حماد بن زيد، يقول ـ وذكر الجهمية ـ، فقال: إنما يحاولون أن ليس في السماء شيء.

### ٨١ ـ الرد والإنكار على من وقف في القرآن<sup>(١)</sup>

1۷۷۱ - أخبرنا الحسن بن ثواب المُخرِّمي، أنه قال لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: الواقفة؟

قال: صنفٌ من [٥٥/أ] الجهمية استتروا بالوقف(٢).

(۱) **ال قال حرب الكرماني كله** في «عقيدته» (۹۷): (الواقفة): وهم يزعمون أنا نقول: القرآن كلام الله، ولا نقول غير مخلوق، وهم شَرّ الأصناف وأخبثها.اه.

وقال الآجري رضي الشريعة» (١/ ٥٢٧): وأما الذين قالوا: (القرآن كلام الله) ووقفوا فيه، وقالوا: (لا نقول: غير مخلوق)، فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن ردَّ على من قال بخلق القرآن، قالوا: هؤلاء الواقفة مثل من قال: (القرآن مخلوق) وأشر؛ لأنهم شكوا في دينهم، ونعوذ بالله ممن يشك في كلام الرب أنه غير مخلوق.اه.

(٢) في "طبقات الحنابلة" (١/ ٤٥٩): قال شاهين بن السَّميدَع: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: الواقفة شرُّ مِن الجهمية، ومَن قال: لفظي بالقرآنِ مخلوقٌ فهو كافِرٌ.

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: إسحاق بن إسرائيل واقفي مَشؤومٌ.

قال: وسألت أبا عبد الله عمن يقول: أنا أقف في القرآنِ تورُّعًا؟

قال: ذاك شَاكٌ في الدِّينِ، إجماع العلماء والأئمة المتقدِّمين على أن القرآن كلامُ الله غيرُ مخلوقٍ، هذا الدينُ الذي أدركت عليه الشيوخ، وأدرَكَ الشيوخُ من كان قبلهم على هذا.

وفيها أيضًا (٥٩/٢): قال أبو زُرعة: القرآن كلامُ الله غيرُ مخلوق، والذي يقفُ فيه على الشكِّ هو والذي يقول: (مخلوقٌ)؛ شيءٌ واحِدٌ، كان أحمد بن حنبل يقول: تَفرَّقتِ الجهميةُ على ثلاثِ أصنافٍ: صِنفٌ قالت: القرآن مخلوق، وصِنفٌ وقفت، وصِنفٌ قالت: لفظُنا بالقرآنِ مَخلوق.

1۷۷۲ - أخبرنا صالح بن علي الحلبي من آل ميمون بن مهران، أنه قال لأبي عبد الله: ما تقول فيمن وقف؛ قال: لا أقول: خالق، ولا مخلوق؟

قال: هو مثل من قال: القرآن مخلوق؛ وهو جهمي.

الله عن الواقفة يقف في الموضع ويتكلم؟

قال: هذا داعية، هذا جهمي، لا نشكُّ في هذا.

1۷۷٤ \_ وأخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سألت أبا عبد الله عن من وقف لا يقول: غير مخلوق؟ قال: أنا أقول: كلام الله.

قال: يقال له: إن العلماء يقولون: غير مخلوق؛ فإن أبى فهو جهمي.

ابي الحمد بن حنبل، قال: سمعت أبي يسأل عن الواقفة؟

فقال أبي:

أ \_ من كان يُخاصم ويعرف بالكلام؛ فهو جهمي.

ب - ومن لم يُعرف بالكلام؛ يُجانب حتى يرجع.

ج - ومن لم يكن له عِلمٌ؛ يَسأل ويتعلم.

۱۷۷٦ \_ وأخبرنا عبد الله، قال: سمعت \_ أبي مرَّة أُخرى \_ يُسأل عن الواقفة؟

فقال: من كان منهم يُحسن الكلام؛ فهو جهمي. وقال \_ مرَّة أُخرى \_: هم شرُّ من الجهمية.

۱۷۷۷ \_ وأخبرنا عبد الله بن أحمد \_ في موضع آخر \_، قال: سمعت أبي يقول: من كان من أصحاب الحديث، أو من أصحاب

الكلام؛ فأمسك عن أن يقول: (القرآن ليس بمخلوق)؛ فهو جهمي.

۱۷۷۸ - وأخبرني محمد بن يحيى الكحَّال، أنه قال لأبي عبد الله: الشكَّاك عندك بمنزلة الجهمية؟ قال: من كان منهم يتكلم؛ فهو جهمي.

1۷۷۹ - وأخبرني محمد بن أحمد بن جامع الرازي، قال: سمعت محمد بن مسلم: أن أبا عبد الله قيل له: فالواقفة؟ قال:

أ ـ أما من كان لا يعقل؛ فإنه يُبصَّر.

ب - وإن كان يعقل ويُبصِرُ الكلام؛ فهو مثلهم.

قال: والقرآن حيث ما تصرَّف كلام الله غير مخلوق.

المحمد بن علي أبو بكر، أن يعقوب بن بختان حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقف؟

قال: هذا عندي شاكٌّ مُرتاب.

المسكاني، قال: كنت عند أبي عبد الله، فسمعت قومًا على الباب يتكلمون.

وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: ثنا أبو طالب، بمثله [10/ب] قال: فسمعت أحدهم: نسألك عن إمام لنا وقف؟

فصاح بهم أبو عبد الله، قال: فقال واحدٌ للآخر: هو ذا تسمع أبا عبد الله، هو ذا يقول لك: قد كَرهَ الكلام في ذا.

فقال أبو عبد الله: رُدَّهم. فصحت بهم.

فقال أبو عبد الله: من شكَّ فهو كافر، ومن وقف فهو كافر.

۱۷۸۲ \_ وأخبرني يعقوب بن يوسف المطوعي، قال: حضرت باب أحمد بن حنبل، فجاء قوم من أهل وان القطن (١)، فقالوا: إن ها

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي «معجم البلدان» (٢/ ٤٢٢): (دارُ القُطْنِ): محلّة كانت =

هنا رجلًا قد عَلق بقلبه مذهب ابن الأشعث، وقال: إنه ما قال لي أبو عبد الله؛ فأنا أصير إليه.

فقال: جيئوا به. فجاء الرجل، فقال أحمد: ما لكم وللجدل؟! ما لكم وللخلام؟! ما لكم وللخصومة؟!

فقال الرجل: يا أبا عبد الله، جزاك الله خيرًا، تنهى عن الجدال، وعن الخصومة.

فقال له القوم الذين جاؤوا به: إن هذا الساعة يذهب فيقول: ذهبت إلى أحمد بن حنبل؛ فنهاني عن الجدال، والكلام، والخصومة، ويسكت على الشَّكِّ.

فقال أحمد: من شكَّ فهو كافر(١).

۱۷۸۳ \_ وأخبرنا سُليمان بن الأشعث، قال: سمعت أحمد، سُئل: لهم رُخصة أن يقول الرجل: كلام الله ويسكت؟

قال: ولِمَ يسكت؟! قال: لولا ما وقع الناس فيه كان يسعه السكوت؛ ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا؛ لأيِّ شيء لا يتكلمون؟!(٢).

<sup>=</sup> ببغداد من نهر طابق بالجانب الغربي بين الكرخ ونهر عيسى بن علي، ينسب اليها الحافظ الإمام أبو الحسن عليّ الدّارقطني كَلَّمْ وغيره. اهـ.

<sup>(</sup>۱) وعند اللالكائي (٥٤٤): قال سلمة بن شبيب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الواقفي لا تشك في كفره.

<sup>(</sup>٢) قال الآجري كُلُهُ في «الشريعة» (١/ ٥٢٧): معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى يقول: لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى، فلما جاء جهم بن صفوان فأحدث الكفر بقوله: (القرآن مخلوق)؛ لم يسع العلماء إلّا الرد عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شكّ، ولا توقفٍ فيه، فمن لم يقل: (غير مخلوق) سُمِّي واقفيًّا شاكًّا في دينه. اه.

قال الدارمي كُلُهُ في «النقض» (ص٣١٠) وهو يتكلَّم عمن كَرِهَ الكلام في مسألة خلق القرآن: فكَرِهَ القوم الخوض فيه إذ لم يكن يُخاض فيه علانية، =

۱۷۸۳/أ \_ قال: وسمعت أحمد قيل له: إن فلانًا روى عنك أنك أمرته أن يقف!

قال: وأنا لم أثبته معرفة إلّا بعد، وإنه ربما سألني الإنسان عن الشيء فأقف، لا أقف إلّا كراهية الكلام فيه.

الحسن، قال: ثنا أبو داود سُليمان بن الأشعث، قال: قلت لأحمد: إن الحسن، قال: ثنا أبو داود سُليمان بن الأشعث، قال: قلت لأحمد: إن ابن أبي سمينة روى عنك أنك أمرته أن يقف، وذكر هذا الكلام.

الله الكام و الخبرانا محمد بن علي، قال: ثنا مهنا بن يحيى، قال: قلت الأحمد بن حنبل: أيُّ شيءٍ تقول في القرآن؟

وقد أصابوا في ترك الخوض فيه إذ لم يُعلن، فلما أعلنوه بقوة السلطان، ودعوا العامة إليه بالسُّيوف والسِّياط، وادعوا أن كلام الله مخلوق؛ أنكر ذلك عليهم من غبر مِن العلماء وبقي مِن الفقهاء، فكذبوهم، وكفروهم، وحذَّروا الناس أمرهم، وفسَّروا مرادهم مِن ذلك، فكان هذا مِن الجهمية خوضًا فيما نهوا عنه، ومن أصحابنا إنكارًا للكفر البيّن، ومنافحةً عن الله على كيلا يسب، وتعطّل صفاته، وذبًا عن ضعفاء الناس كيلا يضلوا بمحنتهم هذه من غير أن يعرفوا ضدّها من الحُجج التي تنقض دعواهم وتبطل حُججهم، فقد كتب إليّ عليّ بن خشرم، أنه سَمِعَ عيسى بن يونس يقول: لا تُجالسوا الجهمية، وبيّنوا للناس أمرهم كي يعرفوهم فيحذروهم.

وقال ابن المبارك: لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إليَّ من أن أحكي كلام الجهمية في شيءٍ منه، وأظهروه، وادعوا أحكي كلام الجهمية. فحين خاضت الجهمية في شيءٍ منه، وأظهروه، وادعوا أن كلام الله مخلوق؛ أنكر ذلك ابن المبارك وزعم أنه غير مخلوق. فإن من قال: ﴿إِنَّنِى أَنَا اللهُ لاَ إِلَهُ إِلاَ أَنَا ﴾ [طه: ١٤]: مخلوق؛ فهو كافر. حدثنيه يحيى الحِمَّاني، عن الحَسن بن الربيع، عن ابن المبارك.

فكَرِهَ ابن المبارك حكاية كلامهم قبل أن يعلنوه، فلما أعلنوه أنكر عليهم وعابهم على ذلك.

وكذلك قال ابن حنبل: كنا نرى السُّكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء، فلما أظهروه ذلم نجد بُدًّا من مخالفتهم والرَّد عليهم. اه.

قال: كلام الله، وهو غير مخلوق.

قلت: إن بعض الناس يحكي عنك أنك تقول: كلام الله، وتسكت.

قال: من قال ذا فقد أبطل.

فقال أبو عبد الله: كنا نأمرُ بالسكوت، ونترك الخوض في الكلام، وفي القرآن، فلما دُعينا إلى أمرٍ ما كان بُدُّ لنا من أن ندفع ذاك ونُبيِّن من أمره ما ينبغي.

قلت لأبي عبد الله: فمن وقف فقال: لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق؟

فقال: كلام سُوء، هو ذا موضع السوء وقوفه، كيف لا يعلم؛ إما حلال، وإما حرام، إما هكذا، وإما هكذا؟ قد نزَّه الله على القرآن عن أن يكون مخلوقًا، وإنما يرجعون هؤلاء إلى أن يقولوا: إنه مخلوق، فاستحسنوا لأنفسهم؛ فأظهروا الوقف، القرآن كلام الله غير مخلوق بكلِّ جهة، وعلى كلِّ تصريفٍ.

قلت: رضي الله عنك لقد بيَّنت من هذا الأمر ما قد كان تلبَّس على الناس.

قال: لا تُجالسهم، ولا تُكلِّم أحدًا منهم.

۱۷۸۷ - أخبرني الحسن بن علي بن عمر المصيصي، قال: قال أحمد بن الدورقي: سمعت أبا النضر يقول: دعانا إبراهيم بن شكلة (١)

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور، يُعرف: بابن شكلة. وشكلة =

وأحضر المريسي، أراد ضرب عنقه، فقال لنا: ما تقولون في القرآن؟ قال: فقلت: القرآن كلام الله غير مخلوق.

فقال: لِمَ لَمْ تَقُل: كلام الله وتسكت؟

قال: قلت: لأن هذا \_ العدوَّ لله \_ قال: مخلوق، فلم نجد بُدًّا من أن نقول: غير مخلوق.

۱۷۸۸ - أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله، قلت: إن بعض الناس يقول: إن هؤلاء الواقفة هم شرُّ من الجهمية؟

قال: هم أشدُّ على الناس تربيتًا (١) من الجهمية، هم يُشكِّكون الناس، وذلك أن الجهمية قد بان أمرهم، وهؤلاء إذا قالوا: (إنا لا نتكلم)؛ استمالوا العامة، إنما هذا يصير إلى قول الجهمية.

١٧٨٨ /أ \_ قال: وسمعته يُسأل عن من قال: أقول القرآن كلام الله وأسكت.

قال: لا، هذا شاكٌّ، لا، حتى يقول: غير مخلوق.

۱۷۸۹ \_ أخبرنا محمد بن علي السمسار، قال: ثنا مهنا، قال: سألت حارثًا البقَّال: ما تقول في القرآن؟

فقال: القرآن كلام الله، لا أقول: غير مخلوق.

فقلت له: إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: هو كلام الله غير مخلوق.

<sup>=</sup> أُمّه، وكانت جارية سوداء. بويع له بالخلافة ببغداد في أيام المأمون. وكان المأمون عمه، وقد تمكن منه، ثم عفا عنه. توفي سنة (٢٢٤هـ). انظر: «تاريخ بغداد» (٦/ ١٤٠)، و«السير» (١/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>١) أي: تمويهًا وتحييرًا. وفي «الإبانة الكبرى» (٢١٩٦): (تربيثًا).

فقال لي: إن أحمد بن حنبل [١٥٦/ب] ثقةٌ عدلٌ.

القرآن؟ الجواز عن الجواز عن العقرب المحاق بن سُليمان الجواز عن

فقال: هو كلام الله، وهو غير مخلوق.

ثم قال لي: إذا كنا نقول: القرآن كلام الله، لا نقول: مخلوق، ولا غير مخلوق؛ فليس بيننا وبين هؤلاء الجهمية خلاف.

فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل، فقال أحمد: جزى الله أبا يعقوب خيرًا.

۱۷۸۹/ب \_ قال: وسألت أحمد بعدما أخرج من السجن بيسير: ما تقول في القرآن؟

فقال: هو كلام الله غير مخلوق.

وقال: من روى عنى غير هذا القول فهو مُبطل.

فقلت له: إن بعض من ذكر عنك أنك قلت له: هو كلام الله، وإنك قلت له: لا مخلوق، ولا غير مخلوق؛ ولكنه كلام الله.

فقال أحمد: أبطل، ما قلت هذا؛ ولكن هو كلام الله، وهو غير مخلوق.

• 1۷۹۰ \_ وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني، قال: سألت إسحاق (١) عن الرجل يقول: القرآن كلام الله، ويقف.

قال: هو عندي شرٌّ من الذي يقول: إنه مخلوق؛ لأنه يقتدي به غيره.

١٧٩١ \_ أخبرنا الحسن بن حباب المقرئ، قال: حدثني محمد بن

<sup>(</sup>١) هو: ابن راهويه كَلْقَهُ.

اليهرمان الواسطي، قال: سمعت داود بن رشيد، يقول: من زعم أن الله القرآن كلام الله، لا يقول: مخلوق، ولا غير مخلوق؛ فهذا يزعم أن الله لم يتكلم، ولا يتكلم.

المحاق بن الأشعث، قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم - يعني: ابن راهويه - يقول: من قال: (لا أقول: القرآن مخلوق، ولا غير مخلوق)؛ فهو جهمي.

1**٧٩٣ ـ وأخبرنا** محمد بن علي، قال: ثنا أبو بكر الأثرم، قال: أتينا أبا عبد الله أنا والعباس بن عبد العظيم، فقال له العباس.

وأخبرني موسى بن سهل، قال: ثنا محمد بن أحمد الأسدي، قال: حدثني إبراهيم بن الحارث العبادي، قال: قمت من عند أبي عبد الله، فأتيت عباسًا العنبري، فأخبرته بما تكلم أبو عبد الله في أمر ابن معذّل(١١)، فسُرَّ به ولبس ثيابه، ومعه أبو بكر بن هانئ، فدخل على

(۱) هو أحمد بن المعذل المالكي الفقيه المتعبد، كان مشهورًا بالعبادة ففتن الناس بذلك.

قال حرب الكرماني كُلُهُ في «السُّنَّة» (٣٦٣): حدثنا إبراهيم بن الحارث، قال: سألت أبا عبد الله، يكون مِن أهلِ السُّنَّة مَن قال: لا أقول: القرآن مخلوق، ولا أقول: ليس بمخلوق؟ قال: لا، ولا كرامة، لا يكون مِن أهلِ السُّنَّة، قد بلغني عن ذاك الخبيثُ ابن مُعذِّل أنه يقول بهذا القول، وقد فُتنَ به قومٌ كثير مِن أهل البصرة.

وقال أبو قلابة الرقاشي: قال لي أحمد بن حنبل: ما فعل ابن معذل؟ قلت: هو على نحو ما بلغك. فقال: أما إنه لا يفلح.

قال أبو داود عَلَيْهُ: كان ابن المعذِّل ينهاني عن طلب الحديث.

قال الأصمعي ومرَّ به أحمد بن معذل فقال: لا تنتهي، أو تفتق في الإسلام فتقًا. انظر: «تاريخ الإسلام» (١٧/ ٤٥) للذهبي، وانظر تعليقي عليه في: «السُّنَّة» لحرب (٣٦٣). قلت: كان ابن المعذّل صاحب وشيخ الحافظ يعقوب بن شيبة صاحب «المسند الكبير»، وعنه أخذ الوقف في القرآن.

أبي عبد الله، فابتدأ عباس، فقال: يا أبا عبد الله، قوم هاهنا قد حدثوا يقولون: لا نقول: مخلوق، ولا غير مخلوق.

هؤلاء أضر من الجهمية على الناس، ويلكم! فإن لم تقولوا: ليس بمخلوق، فقولوا: مخلوق.

فقال أبو عبد الله: قومٌ سوء.

فقال العباس [١٥٧/أ]: ما تقول يا أبا عبد الله؟

فقال: الذي أعتقده وأذهب إليه، ولا أشكُّ فيه: أن القرآن غير مخلوق. ثم قال: سبحان الله! ومن يشكُّ في هذا؟!

ثم تكلم أبو عبد الله استعظامًا للشَّكِّ في ذلك، فقال: سبحان الله! في هذا شكُّ؟!

قال الله عَلَى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلَقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ [الأعراف: ٥٤]، ففرَّق بين (الخلق) و(الأمر)(١).

قال أبو عبد الله: فالقرآن من علم الله، ألا تراه يقول: ﴿عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَمُ اللهُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

<sup>=</sup> قال أبو بكر المروذي: أظهر يعقوب بن شيبة الوقف في ذلك الجانب من بغداد، فحذَّر أبو عبد الله منه، وقد كان المتوكل أمر عبد الرحمٰن بن يحيى بن خاقان أن يسأل أحمد بن حنبل عمن يقلد القضاء. قال عبد الرحمٰن: فسألته عن يعقوب بن شيبة.

فقال: مُتبدع، صاحب هوى.

انظر: «تاریخ بغداد» (۱۱/ ۳۵۰)، و «السیر» (۱۲/ ۲۷۸).

<sup>(</sup>۱) في «طبقات الحنابلة» (٣/ ١٠٤): قرأتُ في كتاب «الرد على الجهمية» لابن أبي حاتم: حدثنا صَالح بن أحمد بن حنبل، قال: سمعتُ أبي هيه يقول: قال الله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَافُ وَٱلْأَمَرُ ﴾ [الأعراف: ٥٤]، فأخبرنا بـ ﴿ اَلْخَافُ ﴾، ثم قال: ﴿ وَٱلْأَمَرُ ﴾ . فأخبر أن (الأمرَ) غيرُ (الخلق).

أسماء الله على مخلوقة؛ فقد كفر، لم يزل الله على قديرًا، عليمًا، عزيزًا، حكيمًا، سميعًا، بصيرًا، لسنا نشُكُ أن أسماء الله ليست بمخلوقة، ولسنا نشُكُ أن علم الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق، وهو كلام الله عنه، ولم يزل الله عنه متكلمًا.

ثم قال أبو عبد الله: وأيُّ كفرِ أبين من هذا؟!

وأيُّ كفرٍ أكفر من هذا؟! إذا زعموا أن القرآن مخلوق، فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقة، وأن علم الله مخلوق؛ ولكن الناس يتهاونون بهذا ويقولون: إنما يقولون: (القرآن مخلوق)، فيتهاونون ويظنون أنه هينٌ، ولا يدرون ما فيه من الكفر!

قال: فأنا أكره أن أبوح بهذا لكلِّ أحدٍ، وهم يسألوني، فأقول: إني أكره الكلام في هذا، فبلغني أنهم يدَّعُون عليَّ أنى أُمسك.

قلت لأبي عبد الله: فمن قال: القرآن مخلوق، فقال: لا أقول: أسماء الله مخلوقة، ولا علمه، لم يزد على هذا، أقول: هو كافر؟ فقال: هكذا هو عندنا.

قال أبو عبد الله: نحن نحتاج أن نشكَّ في هذا؟! القرآن عندنا فيه أسماء الله عندنا كافر. أسماء الله عندنا كافر.

ثم قال أبو عبد الله: بلغني أن أبا خالد، وموسى بن منصور وغيرهم، يجلسون في ذلك الجانب، فيعيبون قولنا، ويدعون إلى هذا القول أن لا يقال: مخلوق، ولا غير مخلوق، ويعيبون من يُكفِّر، ويزعمون أنا نقول بقول الخوارج! ثم تبسَّم أبو عبد الله كالمغتاظ، ثم قال: هؤلاء قوم سوء.

ثم قال أبو عبد الله للعباس: وذاك السجستاني الذي عندكم بالبصرة، ذاك الخبيث، بلغني أنه قد وضع في هذا أيضًا [١٥٧/ب] يقول: لا أقول مخلوق، ولا غير مخلوق؛ ذاك خبيث، ذاك الأحول.

فقال العباس: كان يقول مرَّة بقول جهم، ثم صار إلى أن يقول بهذا القول.

فقال أبو عبد الله: ما بلغني أنه كان يقول بقول جهم إلَّا الساعة! **۱۷۹٤ ـ أخبرني** محمد بن سُليمان، قال: سألت أبا عبد الله عن القرآن؟

فقال: إياك ومن أحدث فيه، فقال: أقول: (كلام الله، ولا أدري مخلوق أو غير مخلوق)، من قال: مخلوق؛ فهو ألحن بحُجَّته من هذا، وإن كانت ليست لهما حُجَّة والحمد لله.

المروذي، قال: حدثني محمد بن أبي عتاب أبو بكر المروذي، قال: حدثني محمد بن أبي عتاب أبو بكر الأعين، قال: ثنا عَمرو بن سفيان القُطعي، قال: ثنا الحسن بن عجلان، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة رحمها الله، قالت: قال رسول الله عليه: «يا عائشة، ويل للشاكين في الله، كيف يضغطون في قبورهم كضغطة البيضة على الصخرة»(١).

1**٧٩٦ \_ أخبرنا** أبو داود السجستاني، قال: سمعت قُتيبة، قال: الواقفة جهمية.

المجاراً \_ وسمعت قُتيبة قيل له. فقال: الواقفة شرُّ من هؤلاء \_ يعني: ممن قال: القرآن مخلوق \_.

الذين المجارب - وسمعت عثمان بن أبي شيبة، قال: هؤلاء الذين يقولون: (كلام الله) ثم يسكتون؛ شرُّ من هؤلاء. - يعني: ممن قال: القرآن مخلوق -.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الأعرابي في «معجمه» (۱۸۷۰)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۱۸۰٦)، وفي إسناده: الحسن بن عجلان، قال البخاري كَلَّلَهُ: الحسن بن أبي جعفر الجفري بصري، وهو: الحسن بن عجلان منكر الحديث. وقال: ضعفه أحمد.اه.

۱۷۹۷ - أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سألت أبا عبد الله عن الصلاة على الواقفي، - يعني: إذا مات؟ - قال: لا تُصلِّ عليه.

۱۷۹۸ \_ أخبرنا أبو داود، قال: سمعت عثمان بن أبي شيبة، قال: هؤلاء الذين يقولون: (كلام الله) ويسكتون؛ شرُّ من هؤلاء. \_ يعني: ممن قال: القرآن مخلوق \_.

1۷۹۹ ـ أخبرنا أبو داود، قال: سألت أحمد بن صالح المصري عن من يقول: القرآن كلام الله، ولا يقول: مخلوق، ولا غير مخلوق؟ قال: هذا شاكٌ.

• ۱۸۰۰ \_ أخبرنا أبو داود، قال: سمعت أحمد بن إبراهيم يقول: سمعت محمد بن مقاتل العبَّاداني \_ وكان من خيار المسلمين \_، يقول في الواقفة: هم عندي شرُّ من الجهمية (١).

(۱) ومما روي عن الإمام أحمد كله في هذا الباب، مما لم يذكره المصنف كله في «الإبانة الكبرى» (۲۱۹۷): قال أبو طالب أحمد بن حميد: قال لي أبو عبد الله: صاروا ثلاث فرق في القرآن؟ قلت: نعم. هم ثلاث: الجهمية، والواقفة، واللفظية، فأما الجهمية فهم يكشفون أمرهم، يقولون: مخلوق، قال: كلهم جهمية، هؤلاء يستترون، فإذا أحرجتهم، كشفوا الجهمية، فكلهم جهمية، قال الله على: ﴿وَلَا مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ النساء: ١٦٤]، وقال: ﴿ وَإِنَّ مَحْلُوقًا؟! وجبريل مَا النبي عَلَيْ مَحْلُوق؟!

وفيها أيضًا: قال أبو طالب: وجاء رجلٌ إلى أبي عبد الله \_ وأنا عنده \_، فقال: إن لى قرابةً يقول بالشَّكِّ؟

قال: فقال وهو شديد الغضب: من شكَّ فهو كافر.

قال: وقال رجلٌ: القرآن كلام الله ليس بمخلوق.

قال: فقال: هذا قولنا، من شكَّ فهو كافر.

قال: فقالوا: جزاك الله خيرًا.

\_ وفيها (٢١٩٨): قال أحمد: اللفظيةُ والواقفةُ زنادقةٌ عُتُق.

## ٨٢ \_ مُجانبة الواقفة، وترك السلام عليهم أو الرد

- وفيها (٢٢٠٠): قال بكر المرُّوذي: سمعت أبا عبد الله يقول: من لم يقل: إن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ فهو يحلُّ محلَّ الجهمية.

\_ قال أبو بكر المرُّوذي: وقَدِمَ رجلٌ من ناحية الثغر، فأدخلته عليه، فقال: ابن عمِّ لي يقف، وقد زوجته ابنتي، وقد أخذتها وحوَّلتها إليَّ على أن أُفرِّق بينهما؟ فقال: لا ترضى منه حتى يقول: غير مخلوق، فإن أبى؛ ففرِّق بينهما.

\_ وفيها (٢٢٠٩): قال سلمة بن شبيب: دخلت على أحمد بن حنبل، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول فيمن يقول: القرآن كلام الله؟

فقال أحمد: من لم يقل: القرآن كلام الله غير مخلوق؛ فهو كافر.

ثم قال لي: لا تَشُكَّنَ في كفرهم، فإنه من لم يقل: القرآن كلام الله غير مخلوق، فهو يقول: مخلوق، فهو كافر.

وقال سلمةُ بن شبيب: وقلت \_ يعني: لابن حنبل \_: الواقفة؟ فقال: كفار.

وفيها (٢٢١٥): قال يعقوب الدورقي: سألت أحمد بن حنبل، قلت: فهؤلاء الذين يقولون: نقف، ونقول كما في القرآن: (كلام الله)، ونسكت؟ قال: هؤلاء شرٌ من الجهمية، إنما يريدون رأي جهم.

\_ وفيها (٢٢٢٠): قال أحمد بن أصرم المزني المغفّلي: سمعت أبا عبد الله، وقال له: رجل له أخٌ واقفيٌ، فأقطع لساني عنه؟ قال: نعم. \_ مرتين أو ثلاثًا \_.

وفيها (٢٢٢٣): قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: وسئل أبو عبد الله عن الواقفي، قال: إذا كان يُخاصِم؛ لا يُكلَّم ولا يُجالس.

\_ قال: وسمعته يقول: على كلِّ حالٍ من الأحوال، القرآن غير مخلوق.

\_ قال: وسألته عن رجل من الشَّاكَّةِ يُسلم على الرجل؛ أيردُّ عليه الرجل؟ قال: إذا كان ممن يُخاصم ويُجادل فلا أرى أن يُسلَّم عليه.

\_ وفيها (٢٢٢٥): قال أبو بكر المرُّوذي، قال: سمعت أبا عبد الله، يقول: ولا نرضى أن نقول: (كلام الله) ونسكت حتى نقول: إنه غير مخلوق.

البحرجرائي، البحرين البه عن: رجلٍ له والد واقفي؟

فقال: يأمره، ويرفق به.

قلت: فإن أبي، يقطع لسانه عنه؟

قال: نعم.

۱۸۰۲ \_ وأخبرنا محمد بن أبي حرب، [۱۵۸۸] قال: سألت أبا عبد الله عن رجل له أُخت أو عمَّة ولها زوج واقفي.

قال: يلتقي بها، ويُسلِّم عليها.

قلت: فإن كانت الدار له؟

قال: يقف على الباب، ولا يدخل.

المُوني، قال: سمعت أبا عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله قال له رجلٌ: إن لي أخًا واقفيًّا، فأقطع لساني عنه؟ قال: نعم، نعم. \_ مرتين أو ثلاثًا \_.

الله الطالقاني عن اللفظية؟ فقال أحمد: لا يُجالسون، ولا يُكلَّمون.

قال: يُقال له، ويُكلَّم في ذاك، فإن أبي؛ هُجِرَ.

المعت أبا عبد الله، معت أبا عبد الله، قال: سمعت أبا عبد الله، قيل له: كتب إليك فلان، رجل من المُحدِّثين، كان قرف بالوقف كتابًا، يأتوك به؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: (النغيث)، وما أثبته من ترجمته من «طبقات الحنابلة» (٢/ ٣٩٥).

قال: ما أحبُّ كتابًا مثله، إذا كان على ذاك الرأي. فقيل له: لعلَّ فيه شيئًا. فأذِنَ أن يأتوا به.

الحسين بن عبد الله النعيمي، عن الحسين بن الله النعيمي، عن الحسين بن الحسن، عن أبي داود سُليمان بن الأشعث، قال: قيل لأبي عبد الله: كتب إليك ابن أبي سمينة البصري كتابًا، يأتوك به؟ وذكر هذا الكلام.

المعداد ممن وقف فيما بلغني، وهو المغازلي، فقال له: اغرب، من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني، وهو المغازلي، فقال له: اغرب، لا أرينك تجيء إلى بابي. في كلام غليظ، ولم يرد عليه السلام (١).

وقال: ما أحوجك أن يُصنع بك ما صنع عمر رضي الماب (٢). الباب (٢).

ولم أفهم؛ فأفْهِمْنِي به، فأفهَمني ما فعل عمر كَلَّلَهُ بصبيغٍ: رجلٌ من أصحابنا (٣).

۱۸۰۹ - وأخبرني محمد بن يحيى الكحّال، قال: قال أبو عبد الله: كتب إليّ ذاك المغازلي بكتابِ فيه كلام جهم.

(۱) وفي «الشريعة» (۱۹۱): قال الفضل بن زياد: حدثنا أبو طالب، قال: سألت أبا عبد الله عمن أمسك فقال: لا أقول: ليس هو مخلوقًا، إذا لقيني في الطريق وسلّم عليّ، أُسلّم عليه؟

قال: لا تُسلِّم عليه، ولا تُكلِّمه، كيف يعرفه الناس إذا سلَّمت عليه؟ وكيف يعرف هو أنك مُنكر عليه؟ فإذا لم تُسلِّم عليه عرف الذلّ، وعرف أنك أنكرت عليه، وعرفه الناس.

- (٢) وزاد الآجري كلُّهُ في «الشريعة» (١٨٨): عن أبي داود قال: سمعت أحمد: وذكر رجلين كانا وقفا في القرآن، ودعوا إليه، فجعل يدعو عليهما، وقال لي: هؤلاء فتنة عظيمة، وجعل يذكرهما بالمكروه.
  - (٣) تقدم ذكر قصَّة صبيغ تحت أثر رقم (٢٦٥).

الما محمد بن أبي هارون، أن إسحاق حدثهم، قال: شهدت أبا عبد الله سلَّم عليه رجلٌ من الشَّاكَّة، فلم يردَّ عليه السلام، فأعاد عليه. فدفعه أبو عبد الله ولم يُسلِّم عليه.

١٨١١ \_ أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: ذكرتُ لأبي عبد الله رجلًا من المحدثين أنهم سألوه؛ فوقف.

فقال: قد جاءني؛ فلم آذن له، ولم أخرج إليه.

المجرف عبد الله بن أحمد، قال: ذُكِرَ عند أبي رجل من أهل البصرة ممن كان يُحدِّث، فقلت له: إنه واقفي، وقد تركه أصحاب الحديث.

فقال: أبعده الله. [١٥٨/ب]

**١٨١٣ \_ وأخبرنا** عبد الله بن أحمد، قال: سُئل أبي عن الواقفي. فقال أبي:

أ\_ من كان يُخاصم، ويُعرف بالكلام؛ فهو جهمي.

ب \_ ومن لم يُعرف بالكلام؛ يُجانب حتى يرجع.

1۸۱٤ - أخبرني محمد بن علي، أن يعقوب بن بختان حدثهم: أنه سأل أبا عبد الله عن من قال: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ويخالط رجلًا يقول: القرآن كلام الله، ويعتقد أنه ليس بمخلوق، ويُكفِّر من زعم أنه مخلوق، أيكلَّم هذا الرجل؟

قال: يُكلُّم الذي زعم أنه ليس بمخلوق، ويُجفى الذي سكت(١).

#### أخر الجزء الخامس من الأصل

<sup>(</sup>۱) أمر الإمام أحمد كله بهجرانه مع اعتقاده بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنما أنكر عليه سكوته وعدم تصريحه بذلك، فكيف بمن سكت شاكًا لا يدري مخلوق هو أو غير مخلوق؟!.

## ٨٣ ـ الرد والإنكار على من قال القرآن مخلوق [والحُجَّة عليه] ابتداء تكفير من قال: القرآن مخلوق

الكرماني؛ قال: سمعت أبا عبد الله \_ أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني؛ قال: سمعت أبا عبد الله \_ وذُكر عنده كلام الناس في القرآن أنه مخلوق \_.

فقال: كفرٌ ظاهر، كفرٌ ظاهر.

ابن راهویه \_ اخبرني حرب، قال: سألت إسحاق \_ یعنی: ابن راهویه \_ قلت: یا أبا یعقوب، ألیس تقول: القرآن كلام الله تكلّم به الله لیس بمخلوق؟

قال: نعم، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن قال: إنه مخلوق؛ فهو كافر.

الله العظيم واليوم المروذي؛ قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من قال: (القرآن مخلوق): فهو كافر بالله العظيم واليوم الآخر(۱).

قال جعفر الفقيه: سألت أبا القاسم الطبراني: ما قولك رحمك الله فيمن يقول: إن أهل التوحيد يخرجون من النار إلّا من يقول: القرآن مخلوق؟

فكتب في جوابه: من قال: (القرآن مخلوق) فهو كافر بالله العظيم بلا اختلاف بين أهل العلم والسُّنَّة؛ لأنه زعم أن الله مخلوق؛ لأن القرآن كلام الله الله تكلم به، وكلم به جبريل الروح الأمين.. من قال: (إنه مخلوق) =

<sup>(</sup>١) أجمع أهل السُّنَّة على أن القول بخلق القرآن كفرًا أكبر مخرج عن دين الإسلام، ومن ذلك:

الما المحسين، ويوسف بن الأشعث وأحمد بن الحسين، ويوسف بن موسى، وإسماعيل بن إسحاق الثقفي \_ المعنى واحد \_ أنهم سمعوا أبا عبد الله يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال: (إنه مخلوق)؛ فهو كافر.

1۸۱۹ \_ وأخبرني يعقوب بن يوسف أبو بكر المُطوعي، قال: سمعت أحمد وقال له رجلٌ: القرآن كلام الله غير مخلوق؟

قال أحمد: كذا نقول.

قال الرجل: يا أبا عبد الله هذا هو الحق؟

قال: كذا نقول.

الغضل حدثهم، قال: محمد بن الحسين، أن الفضل حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله قال له رجلٌ: رأيت بالبصرة قد كتب على مسجد فيها بالكوَّة (۱): (القرآن مخلوق).

فهو كافر شرّ من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان، وليس من أهل التوحيد المخلصين الذين أدخلهم الله النار عقوبة منه لأعمال استوجبوا بها النار، فيخرجهم الله من النار برحمته وشفاعة نبيه محمد شخ وشفاعة الشافعين، ومن زعم أن.. من يقول: إن القرآن مخلوق يخرج من النار، فهو كمن زعم أن اليهود والنصارى يخرجون مِن النار.اه. «الحجة على تارك المحجة» (٢/ ٤٨٥).

وقال أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله في عقيدتهما التي ذكرا فيها إجماع العلماء: أدركنا العلماء في جميع الأمصار: حِجازًا، وعِراقًا، وشامًا، ويَمنًا فكان من مذهبهم: . . من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كُفرًا ينقلُ عن الملّة، ومن شكَّ في كفره ممن يفهم فهو كافر.

<sup>«</sup>الجامع في عقائد ورسائل أهل السُّنَّة» (ص٢٤٥).

وانظر: «الإبانة الكبرى» لابن بطّة: (باب. . تكفير من قال: إن القرآن مخلوق، وبيان رِدَّتِه وزندقته). و(باب بيان كفرهم وضلالهم وخروجهم عن الملَّة وإباحة قتلهم).

<sup>(</sup>۱) الكوة: الخرق في الحائط ونحوه. وفي «الصحاح»: ثقب البيت. «تاج العروس» (۳۹/ ٤٣٥).

ففزعَ أبو عبد الله من ذلك وجعل يقول: لا إله إلَّا الله، لا إله إلَّا الله.

١٨٢١ \_ أخبرني محمد بن علي، قال: ثنا صالح.

وأخبرني محمد بن على، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم. [١٥٩]

وأخبرني أحمد بن بحر الصفار، قال: سمعت الحسن بن البزار.

وأخبرني الحسن بن جحدر، ومحمد بن أبي هارون، أن الحسن بن ثواب حدثهم.

وأخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم ـ المعنى قريب ـ كلهم سمع أبا عبد الله قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال: إنه مخلوق؛ فهو كافر.

الله بن عبد الله بن محمد، قال: ثنا علي بن عبد الله بن أبي يعقوب، قال: ثنا محمد بن يوسف بن الطباع، قال: حدثني أبو بكر بن زياد، قال: قلت لبشر بن الحارث: يا أبا نصر، ما تقول في القرآن؟

قال: كلام الله وليس بمخلوق.

قال: فقلت له: لم لا تكلّم بهذا؟!

قال: أخاف السلطان.

قلت له: فلثقاتك(١).

قال: إن لكل ثقةٍ ثقة.

الحسين بن علي بن يزيد الصدائي (٢)، قال: حدثني بن معين بن معين بن علي بن مخلوق؛ فهو كافر.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فتقابل)، وما أثبته من «الإبانة الكبرى» (٢٣٢٨) بتحقيقي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (العُدائي)، وما أثبته من ترجمته في «تاريخ الإسلام» (١١٢٦/١١).

المصفَّى، قال: ثنا عبد الله بن محمد، عن عَمرو بن جُميع، عن المصفَّى، قال: ثنا عبد الله بن محمد، عن عَمرو بن جُميع، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس في قال: لما حكَّم علي كَلَّلُهُ الحكمين، قالت له الخوارج: حكَّمت رجلين. قال: ما حكَّمتُ مخلوقًا، إنما حكَّمتُ القرآن (١).

العنبري، عبد الله بن أحمد، قال: حدثني العباس العنبري، قال: سمعت سليمان بن حرب يقول: القرآن ليس بمخلوق.

قلت له: إنك كنت لا تقول بهذا! فما بدا لك؟

قال: استخرجتُه من كتاب الله على ، قول الله: ﴿ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمَ ﴾ [آل عمران: ٧٧]، والكلام والنظر واحد.

۱۸۲۱ \_ أخبرنا محمد بن علي، قال: ثنا صالح أن أباه قيل له: فأحدٌ من العلماء قال: ليس بمخلوق؟

قال: جعفر بن محمد، حدثني أبي، أملاه عليَّ إملاء من كتابه،

<sup>(</sup>۱) قال اللالكائي كله في «السُّنَّة» (۲۲۷/سياق ما روى من إجماع الصحابة الله على أن القرآن غير مخلوق)، قال: روى عن علي الله قال يوم صفين: ما حكَّمت مخلوقًا، وإنما حكَّمت القرآن. ومعه أصحاب رسول الله على معاوية الكثر منه، إجماع بإظهار وانتشار وانقراض عصر من غير اختلاف ولا إنكار.اه.

قال ابن تيمية كله في «الفتاوى الكبرى» (٦/ ٣٧٧) بعد أن ذكر طرق هذا الأثر: قوله: (ما حكَّمت مخلوقًا، ما حكَّمت إلَّا القرآن)، وهذا السياق يبطل تأويل من يُفسِّر كلام السلف، بأن المخلوق هو المفتري المكذوب، والقرآن غير مفترى ولا مكذوب، فإنهم لما قالوا: (حكَّمت مخلوقًا)، إنما أرادوا مربوبًا مصنوعًا خلقه الله، لم يريدوا مكذوبًا. فقوله: (ما حكَّمت مخلوقًا)، نفي لما ادعوه، وقوله: (ما حكَّمت إلَّا القرآن)، نفي لهذا الخلق عنه.اه.

قال: ثنا موسى بن داود، قال: ثنا أبو عبد الرحمٰن معبد. فذكر الحديث.

قال أبي: وقد رأيت معبدًا.

الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الصباح، قال: ثنا معبد أبو عبد الرحمٰن ـ ثقة ـ، عن معاوية بن عمار، قال: سألت جعفر بن محمد عن القرآن؟

فقال: ليس بخالق، ولا مخلوق؛ ولكنه كلام الله.

قال أبو داود: وهو معبد بن راشد الكوفي، سمعت الحسن بن الصباح، قال: قال أحمد بن حنبل [۱۵۹/ب]: كان يُفتي ـ يعني: معبدًا ـ بقول ابن أبي ليلى.

القرآن \_، فقال: سمعت أبا النضر يقول: ليس بمخلوق.

١٨٢٩ \_ وأخبرنا عبد الله، قال: سمعت أبي يقول.

وأخبرنا أبو بكر المروذي، قال: قال أبو عبد الله: بلغني عن إبراهيم بن سعد، وسعيد بن عبد الرحمٰن الجُمحي، ووكيع بن الجراح، ووهب بن جرير، وسُليمان بن حرب قالوا: إن القرآن ليس بمخلوق.

زاد المروذي: وكيعًا.

المعت الله الأصبهاني، قال: سمعت الله الأصبهاني، قال: سمعت أحمد بن إسماعيل، قال: ثنا الحسن بن عبد الرحمٰن الفزاري، قال: قال سفيان بن عيينة: والله لا يفقه العبد كل الفقه حتى لا يكون شيء

يسمعه بأذنه أحبّ إليه من كلام الله، إن كلام الله على ارتفع عن عقول العباد، وتطأطأت عقولهم عنه (١).

(۱) ومما روي عن الإمام أحمد كله في هذا الباب مما لم يذكره المصنف كله:

- في «طبقات الحنابلة» (١/ ١٨٣): قال إسحق بن إبراهيم البغوي ابن عم

أحمد بن منيع، قال: سمعت أحمد بن حنبل وسُئِلَ عمن قال: القرآن مخلوقٌ؟ فقال: كَفَرَ. فتح الكاف.

\_ وفيها (١/ ٤٦١): قال شاهينِ السَّمَيدع: سمعت أبا عبد الله يقول: من قال

القرآن مخلوق فهو كافِرٌ، ومن شكَّ في كُفرِه؛ فهو كافر. \_ وفيها (٣٠٧/١): قال إسحاق ابن منصور الكوسج: قلتُ لأحمد: من

يقول: القرآن مخلوقٌ؟ قال: ألحق به كلَّ بليةٍ.

قال: قلتُ: كفرٌ ؟ قال: إي والله.

- وفيها (٣٨٦/١): قال حنبل: سمعتُ أبا عبد الله يقول: لم يزلِ الله متكلِّمًا، والقرآنُ كلامُ الله الله عير مخلوقٍ، وعلى كل جهةٍ، ولا يوصفُ اللهُ بشيءٍ أكثرَ مما وَصَفَ به نفسَه الله .

وفيها (١٠٤/١): قال أحمد بن سعيد الدارمي: قلتُ لأحمد: أقولُ لك قولي، وإن أنكرتَ منه شيئًا فقل: إني أُنكِره. قلت له: نحن نقول: القرآنُ كلامُ الله، مِن أوَّلِه إلى آخرِه، ليس منه شيءٌ مخلوقٌ، ومن زعمَ أن شيئًا منه مخلوقٌ فهو كافرٌ. فما أنكرَ منه شيئًا ورضِيه.

- وفيها (٢/ ٤٢٠): قال أبو أحمد محمود بن خالد الخانِقيني: سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: القرآنُ كلامُ الله وليسَ بمخلوقٍ، ومن زعم أن القرآنَ مخلوقٌ فهو كافِرٌ.

- وفيها (٢/ ٥٢٤): قال يحيى بن زكريا بن عيسى: سألتُ أحمد بن حنبل فقلت: يا أبا عبد الله، مَا تقولُ فيمن يقول القرآنَ مَخلوقٌ؟

فقال: كافِرٌ. ولم يتعتِعُ في الجواب.

- وفيها (١/ ٣٥٤): قال الحسن بن ثواب، أبو علي الثعلبي المخرمي..:

قلت لأحمد: هؤلاء الذين يقولون: القرآن مخلوق؟

قال: كُفارٌ بالله العليِّ العظيم.

قلتُ: فابنُ أبي دُؤادٍ؟ قال: كافرٌ بالله.

\_ وفيها (٢/ ٢٥٩): قال محمد بن إسماعيل البخاري: قلتُ لأبي عبد الله =

أحمد بن حنبل: أنا رجلٌ مُبتلى، قد ابتليتُ أن لا أقول لك، ولكن أقول، فإن أنكرت شيئًا فردَّني عنه؛ القرآنُ مِن أوَّله إلى آخِره كلامُ الله ليس شيءٌ منه مخلوقٌ، ومن قال: إنه مخلوقٌ، أو شيءٌ منه مخلوقٌ؛ فهو كافرٌ، ومن زعمَ أن لفظه بالقرآنِ مخلوقٌ؛ فهو جَهميٌّ كافرٌ. قال. نعم.

\_ وفيها (٢/ ٢٨٥): قال محمد بن الحسن بن هارون: سألت أبا عبد الله عمن قال بخلق القرآن؟ وقال: إن الله لم يكلّم موسى: أكافِرٌ هو؟ فذهب إلى أنه كافِر.

\_ وفيها (٢/ ٣٧٠): قال محمد بن مسلم المعروف بابن وارة: سألتُ أحمد عن القرآن؟

فقال: القرآنُ كلامُ الله غير مخلوقٍ حيثما تَصرَّف.

\_ وفيها (٢/ ٤٢١): قال محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي: قلت لأبي عبد الله: ما تقول فيمن أجاب في المِحنةِ؟

فقال: أما أنا فما أُحِبُّ أن آخذَ عن أحدٍ منهم.

فقلت له: فإن يحيى بن يحيى قال: من قال: القرآن مخلوق فهو كافِرٌ، لا يُحلّمُ، ولا يجالسُ، ولا يُناكحُ. فقال أحمد: ثبَّت الله قوله.

وفي «ذيل طبقات الحنابلة» (١/ ٣٠١): قال يحيى بن منده (٥١١هـ) في كتابه «مناقب الإمام أحمد»: أثنا عمي الإمام، أنا عبد الله بن عمر الكرخي، أنا سليمان بن أحمد بن أيوب، (ثنا) عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سُئل أبي عن رجل وجبَ عليه تحرير رقبة مؤمنة، فكان عنده مملوك سُوء، لقّنه أن يقول بخلق القرآن؟ فقال: لا يُجزئ عنه عتقه؛ لأن الله تبارك وتعالى أمره بتحرير رقبة مؤمنة، وليس هذا بمؤمن؛ هذا كافر.

\_ وفيه (١/ ٤١٧): قال علي بن الحسن، قال: سمعت أبا توبة الرَّبيعُ بن نافع، قال: قلتُ لأحمد بن حنبل: إنَّا قد لقِينَا مِن ضعفِ أهلِ العِراقِ في السُّنَة، فأيش تقول فيمن زعمَ أن القرآن مخلوقٌ؟

فقال: أقول: إنه كافرٌ. قال: قلتُ: فما تقولُ في دمه؟

قال: حلالٌ بعد أن يُستتابَ. فقلتُ: أدَّيتها عراقية.

قال أبو توبة: لا يستتابُ؛ ولكنه يقتل.

\_ وفيه (١/ ٢٤٣): قال إبراهيم بن سعيد الأُطروش: قال سألت أحمد بن حنبل عن قتل الجهمية؟ فقال: أرى قتلَ الدُّعاة منهم.

## الله القرآن من الله ﷺ، ولا يكون من الله شيء مخلوق

المعت المعت المعت المعت علي بن عيسى، أن حنبلًا حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله قال: من زعم أن القرآن مخلوق؛ فقد زعم أن الله مخلوق. ثم قال أبو عبد الله: لا إله إلّا الله، ما أعظم هذا القول وأشده، هذا الذي كنا نحذره أن يكون.

#### • قال أبو بكر الخلال:

ومعنى قول أبي عبد الله عندي \_ والله أعلم \_ (هذا الذي كنا نحذره):

ما روي عن النبي ﷺ: «يكون قوم يقولون: هذا الله خلق الخلق؛

فمن خلق الله؟»(١)؛ لأن هذا معنى ذاك.

<sup>=</sup> \_ وعند اللالكائي (٥١٣): قال أبو هاشم زياد بن أيوب قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله رجل قال: القرآن مخلوق، فقلت له: يا كافر، ترى عليَّ فيه إثمًا؟

قال: كان عبد الرحمٰن بن مهدي يقول: لو كان لي منهم قرابة ثم مات ما ورثته.

فقال له خراساني بالفارسية: الذي يقول القرآن مخلوق أقول: إنه كافر؟ قال: نعم.

\_ وعنده أيضًا (٥٢٢): قال محمد بن مسلم بن وارة: قال لي أبو مصعب: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال: لا أدري \_ يعني: مخلوقًا أو غير مخلوق \_ فهو مثله. ثم قال: بل هو شرٌ منه. فذكرت رجلًا كان يظهر مذهب مالك، فقلت: إنه أظهر الوقف. فقال: لعنه الله، ينتحل مذهبنا وهو بريء منه. فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل؛ فأعجبه وسرٌ به.

<sup>(1)</sup> رواه أحمد (۷۷۹۰)، ومسلم (۲۲٤).

الله قال المحميد الميموني، أنه قال المجميد الميموني، أنه قال الأبي عبد الله: ما تقول فيمن قال: إن أسماء الله الله عبد الله: كافر.

ثم قال لي: (الله) من أسمائه، فمن قال: إنها محدثة؛ فقد زعم أن الله تبارك وتعالى مخلوق. فأعظم أمرهم عنده، وجعل يُكفّرهم، وقرأ عليَّ: ﴿اللَّهُ رَبَّكُمْ وَرَبَّ عَابَآ بِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ الصافات: ١٢٦] وقرأ آية أُخرى.

١٨٣٤ \_ أخبرنا محمد بن سليمان: أنه قال لأبي عبد الله [١/١٦٠] أحمد بن حنبل: ما تقول في القرآن؟

قال: عن أيِّ باله تسأل؟

قلت: كلام الله.

قال: كلام الله وليس بمخلوق، ولا تجزع (۱) أن تقول: ليس بمخلوق، ولا تجزع (۱) أن تقول: ليس بمخلوق، فإن كلام الله من الله عن الله به، وليس من الله شيء مخلوق.

محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن الحارث حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق؛ فقد كفر.

قلت: يا أبا عبد الله، أي شيءٍ قلت لأبي العباس؟

فقال: لا أقول: (غير مخلوق)، إلَّا أن يكون في كتاب الله.

قلت له: فتقول: (إن وجه الله) ليس بمخلوق؟

فقال: لا، إلَّا أن يكون في كتاب نصًّا.

فارتعد أبو عبد الله، وقال: أستغفر الله، سبحان الله! هذا الكفر بالله، أحدٌ يشكُّ أن وجه الله ليس مخلوق؟!

<sup>(</sup>۱) في «الإبانة الكبرى» (٢٣١٩): (ولا تحرج).

فقلت: يا أبا عبد الله، إن الجهمية لم تقل هذا.

قال: أيش الجهمية! هؤلاء أشرُّ من جهم وأخبث، هذا الكفر الذي لا شكَّ فيه.

المعت أبا عبد الله يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق بكل جهة، وعلى كل عبد الله يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق بكل جهة، وعلى كل تصريف، وليس من الله شيء مخلوق، ولا تُخاصم في هذا، ولا تكلم فيه، ولا أرى الجدال ولا المراء فيه.

الصفار، قالوا: ثنا أحمد بن الحسن الترمذي، قال: سألت أحمد فقلت: يا الصفار، قاد وقع من أمرِ القرآن ما قد وقع، فإن سُئِلت عنه ماذا أقول؟

فقال لي: ألست مخلوقًا؟ قلت: نعم.

فقال: أليس كل شيءٍ منك مخلوقًا؟ قلت: نعم.

قال: فكلامك أليس هو منك وهو مخلوق؟ قلت: نعم.

قال: فكلام الله على أليس هو منه؟ قلت: نعم.

قال: فيكون من الله شيءٌ مخلوق؟!

۱۸۳۸ - أخبرني أحمد بن حمدويه الهمداني، قال: حدثني محمد بن أبي عبد الله الهمداني، قال: ثنا عيسى بن علي، قال: ثنا المثنى - يعني: الأنباري -؛ قال: قال أبو الحسن - يعني: عبد الوهاب -: سألني أبو طالب عن من حلف أن لا يتكلّم - وأكبر حفظي بالطلاق - فقرأ القرآن، فقلت: لا يحنث (۱).

قال: فأخبرني (٢) أبو عبد الله \_ يعني: أحمد بن حنبل \_ فأعجبه.

<sup>(</sup>١) الحِنثُ: الخُلْفُ في اليمين. . «الصحاح» (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وهو محتمل، والأقرب للسياق: (فأخبرته).

۱۸۳۹ - وأخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سُئل أبو [١٦٠/ب] عبد الله ما تقول في رجلٍ حلف أن لا يتكلَّم، فقرأ؟

قال: لا، دعها.

فقلت: إن عبد الوهاب قال: لا يحنث. فتبسَّم، وقال: عافا الله عبد الوهاب، عبد الوهاب إمامٌ، وهو موضع للفُتيا.

قيل لأبي عبد الله: كلما أجاب عبد الوهاب بشيء تقول به؟ قال: سبحان الله! الناس يختلفون في الفقه، هو موضع (١).

الب البوطالب البه عن رجلٍ حلف أن لا يتكلَّم يومًا إلى الليل فقرأ القرآن؟

قلت: بلغني عن أبي عُبيد أنه قال: لا يحنث.

قال: من أبو عبيد؟

قلت: المُحدِّث، ما تقول أنت؟

قال: ما أُحِبُّ أن أتكلم في هذه المسألة، ولا تُجب من سألك عنها، ولا تُكلِّمه.

قلت: عبد الوهاب أخبرني أن له جارًا كان يقول: إن من حلف أن لا يتكلم ثم قرأ القرآن وهو يصلي لم يحنث، وإن كان قرأ في غير الصلاة حنث.

وانظر: «طبقات الحنابلة» (٢١١/١).

<sup>(</sup>١) عبد الوهاب هو: الورَّاق توفي سنة (٢٥١هـ) كلله.

قال المروذي وَ الله في «الورع» (٤): سمعت فتح بن أبي الفتح يقول لأبي عبد الله في مرضه الذي مات فيه: . . من نسأل بعدك؟ فقال: سل عبد الوهاب. وأخبرني من كان حاضرًا أنه قال له: إنه ليس له اتساع في العلم. فقال أبو عبد الله: إنه رجل صالح، مثله يوفق لإصابة الحق. اهد.

قال: إن قرأ القرآن في الصلاة وغير الصلاة لا يحنث.

فقلت لأبي عبد الله: سألتك فجبنت ولم تخبرني، فتبسَّم، وقال: ما أُحبُّ أن أتكلم في الشيء الذي لم يُتكلم فيه، فأكره أن أبتدئ فيه.

المحمد بن أبي هارون؛ قال: حدثني أبو بكر بن صالح، قال: حدثني محمد بن أبي هارون؛ قال: حدثني أبو بكر بن صالح، قال: سمعت عبد الوهاب وسئل عن رجل حلف أن لا يتكلَّم فقرأ شيئًا من القرآن؟ فقال: قال أبو عُبيد: لم يحنث.

قيل لعبد الوهاب: هو كما قال؟ قال: نعم.

وذكر عبد الوهاب أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال: لا يحنث.

الأثرم، فكان في كتابه كلام أبي عبد الله، ومن يحتج بقول أبي عبد الله: من حلف بالطلاق أن لا يتكلم، فقرأ؛ أنه لا يحنث؛ لأنه لا يتكلم.

الله عبد الله وأخبرنا سُليمان بن الأشعث، قال: سمعت أبا عبد الله وذكر القرآن، فقال: فقيل لي: ما تقول؟ أراه في شيءٍ مما مضى. فقلت: لا يكون من الله شيء مخلوق.

المحمد بن الأشعث، قال: ثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، قال: ثنا أبو الوزير محمد بن أعين، قال: عبد العزيز بن أبي رزمة، قال: ثنا أبو الوزير محمد بن أعين، قال: سمعت النضر بن محمد يقول: من قال: إن هذه الآية: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا اللَّهُ إِلَّا أَنَا ﴾ [طه: ١٤]، كلام الله في الطور مُحدث؛ فهو كافر.

فجئت إلى عبد الله بن المبارك فأخبرته بما قال النضر. [١٦١١] فقال: صدق النضر \_ عافاه الله \_ ما كان الله ليأمر أن نعبُد مخلوقًا.

السالمي، قال: حدثني ابن أبي أويس، قال: سمعت مالك بن أنس

يقول: القرآن كلام الله على وليس من الله شيء مخلوق.

المعت المعت الفضل بن دُكين يقول: أدركت الناس ما يتكلمون في هذا، ولا أبا نُعيم الفضل بن دُكين يقول: أدركت الناس ما يتكلمون في هذا، ولا عرفنا هذا إلَّا بعد، منذ سنتين؛ القرآن كلام الله، مُنزلٌ من عند الله، لا يؤول إلى خالقٍ ولا مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا الذي لم نزل عليه، ولا نعرف غيره.

قال: وسمعت شريكًا يقول: كفر بالله على الكلام في ذات الله.

المُشركِينَ اسمعت أبا عبد الله يقول: قال الله الله التوبة: حدثني أبي حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قال الله الله التوبة: ٦]، فجبريل سمعه المُشركِينَ استجاركَ فَأَجِرهُ حَتَّى يَسَمَعَ كَلَمَ الله الله التوبة: ٦]، فجبريل سمعه من الله، وسمعه النبي من جبريل الله وسمعه أصحاب النبي من الله، والقرآن كلام الله غير مخلوق، ولا نشكُ ولا نرتاب فيه، وأسماء الله في القرآن، وصفاته في القرآن من علم الله، وصفاته منه فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، والقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فقد كنا نهاب الكلام في هذا حتى أحدث هؤلاء ما أحدثوا، وقالوا ما قالوا، دعوا الناس إلى ما دعوهم إليه، فبان لنا أمرهم وهو الكفر بالله العظيم.

ثم قال أبو عبد الله: لم يزل الله عالمًا، متكلمًا، نعبد الله على بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلّا بما وصف بها نفسه، سميع عليم، غفور رحيم، عالم الغيب والشهادة، علّام الغيوب، فهذه صفات الله تبارك وتعالى وصف بها نفسه، ولا تُدفعُ، ولا تُردُّ، وهو على العرش بلا حدِّ كما قال(1).

 <sup>(</sup>١) نفى الإمام أحمد كله في هذه الرواية الحد لله تعالى، وثبت عنه إثبات الحد
 كما سيأتي ذكره في باب مستقل في ذيل هذا الكتاب.

استوى على العرش كيف شاء، المشيئة إليه، والاستطاعة له، وليسَّ كَمِثْلِهِ شَيِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

لا يبلغ وصفه الواصفون، وهو كما وصف نفسه، نؤمن بالقرآن محكمه ومتشابهه، كل من عند ربنا.

قَالَ الله ﴿ عَنْهُمْ حَتَى يَغُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَى يَغُوضُواْ فِي ءَايَلِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَى يَغُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ الآية [الأنعام: ٦٨].

فنترك الجدال [١٦١/ب] والمراء في القرآن، ولا نجادل، ولا نماري فيه، ونؤمن به كله، ونرده إلى عالمه إلى الله تبارك وتعالى، فهو أعلم به، منه بدأ وإليه يعود.

• قال أبو عبد الله: وقال لي عبد الرحمٰن بن إسحاق ('': كان الله ولا قرآن.

فقلت له مُجيبًا: كان الله ولا علم؟!

= وهكذا ثبت عن غير واحد من أئمة السُّنَّة إثبات الحد لله تعالى ونفيه، ولا تعارض بينهما كما بيَّن أهل العلم، فمن أثبت الحد لله الله على أراد به إثبات علو الله على خلقه، واستوائه على عرشه، وأنه بائن مِن خلقه.

ومن نفى الحد عن الله تعالى فهو محمول على وجهين:

الأول: عدم إحاطة شيء من المخلوقات به الله على علم قال: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا قَالَ: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ

الثاني: نفي علم الخلق بحدِّهِ ﷺ، فلا يَعلَم كيفية حدّه إلا هو سبحانه.

وقد ألَّف الدشتي كَلْهُ كتابًا في تقرير هذه المسألة سماه: «إثبات الحد لله تعالى وأنه جالس وقاعد على عرشه»، وقد مَنَّ الله عليَّ بتحقيقه، وقد قدمت له بمقدمات مهمة.

(۱) ابن إبراهيم بن سلمة الضبي مولاهم كان يتولى القضاء على الرقة، ثم ولي القضاء بمدينة المنصور، وبالشرقية، وكان من أصحاب الرأي، خلف إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة على القضاء. تقلد الحكم في أيام المأمون، وما زال إلى آخر أيام المعتصم. «تاريخ بغداد» (٥٣٢٩).

فالعلم من الله وله، وعلمُ الله منه، والعلم غير مخلوق، فمن قال: إنه مخلوق فقد كفر بالله، وزعم أن الله مخلوق، فهذا الكفر الصُّراح.

الأعين، عبد الله بن أحمد، قال: ذكر أبو بكر الأعين، قال: شئل أحمد بن حنبل عن تفسير قوله: (القرآن كلام الله، منه خرج وإليه يعود).

فقال أحمد: (منه خرج): هو المُتكلِّم به، وإليه يعود (١).

الكرماني، قال: ثنا أبو على الكرماني، قال: ثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم \_ يعني: ابن راهويه \_، عن سفيان بن عيينة، عن عَمرو بن دينار، قال: أدركت الناس منذ سبعين سنة: أدركت

(۱) في «طبقات الحنابلة» (۱/ ۱۷): عن هارون بن عبد الرحمٰن العُكبري، قال: سألتُ أحمد \_ لما قَدِمَ عُكبرا في خَان مليح \_ قلت: يا أبا عبد الله، القرآنُ كلامُ الله غيرَ مخلوقٍ، منه بدأ وإليه يعود؟

قال: منه بدأ علمه، وإليه يعود حُكمه. اه.

المُتكلّم به. فَسَّرَ الأمام أحمد قوله: (منه بدأ): أي: هو المُتكلّم به.

وقال أيضًا: (أي: هو المتكلّم به لا أنه خلقه في بعضِ الأجسام المخلوقة). وقال في بيان سبب قول السلف لهذه العبارة: (ردًّا على الجهمية الذين يقولون: بدأ من غيره).

وقولهم: (إليه يعود)؛ أي: علمه، فلا يبقى في المصاحِفِ منه حَرفٌ؛ ولا في الصُّدُورِ منه آية.

انظر: «الدرء» (۱۱۳/۲)، و«الفتاوى الكبرى» (١٦/٥)، و«مجموع الفتاوى» (طرم ١٦/٥)، و«الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم» (ص٥٠).

قلت: كما ثبت عن النبي على قوله: «يُسرى على كِتابِ الله لَيلًا فيصبح الناس ليس في الأرضِ ولا جوف مُسلم منه آية».

رواه الضياء المقدسي في «اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن» (ص٤٣).

أصحاب النبي ﷺ، ومن دونهم يقولون: الله خالق، وما سواه مخلوق، إلا القرآن؛ فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود (١١).

• 1۸٥٠ \_ أخبرني محمد بن العباس القطيعي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن مهنا، قال: سألت عبد الوهاب الورَّاق \_ يعني: عن شيء من القرآن \_؟

فقال: أخبرني المروذي، قال: قال أبو عبد الله \_ أو قال أحمد \_: من طعن في القرآن بسوءٍ فهو جهمي.

١٨٥١ - أخبرني عبد الله بن أحمد، قال: حدثني محمد بن

(۱) في «الأسماء والصفات» (٥٣٨): قال إسحاق بن راهويه كُلُهُ مُعلِّقًا على هذا الأثر: وقد أدرك عَمرو بن دينار أجلّة أصحاب رسول الله على من البدريين، والمهاجرين، والأنصار؛ مثل: جابر بن عبد الله، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن عَمرو، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير في، وأجلة التابعين رحمة الله عليهم، وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة لم يختلفوا في ذلك. اه.

وعند اللالكائي (٣٨٣): قال محمد بن عمار: ومن مشيخته إلَّا أصحاب رسول الله ﷺ: ابن عباس، وجابر ﷺ، وذكر جماعة.اهـ.

وقال اللالكائي كله: فقد لقي عَمرو بن دينار من تقدم ذكره من الصّحابة الصّحابة

ومن جالس مِن التابعين ولقيهم وأخذ عنهم من علماء مكة من عِلية التابعين: عُبيد بن عُمير، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وجابر بن زيد، فهؤلاء أصحاب ابن عباس الله اله.

وروى البخاري في «خلق أفعال العباد» (١)، واللالكائي (٣٩٦) نحوه من قول ابن عُيينة عَلَيْه.

قال اللالكائي كله: ولقد لقي ابن عُيينة نحوًا من مائتي نفس من التابعين من العلماء وأكثر من ثلاثمائة من أتباع التابعين من أهل الحرمين، والكوفة، والبصرة، والشام، ومصر، واليمن.

إسحاق الصاغاني، قال: حدثني أبو حاتم الطويل، قال: قال وكيع: من قال: إن منه شيئًا مخلوقًا؛ فقد كفر، ومن قال: إن منه شيئًا مخلوقًا؛ فقد كفر.

## ۸۵ ـ بيان كفرهم بأن القرآن من أسماء الله ومن علم الله

العجلي، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من قال: إن أسماء الله على مخلوقة، وإن علم الله مخلوق؛ فهو كافر.

١٨٥٤ ـ أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: القرآن كلام الله ليس [١٦٢/١] بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق؛ فقد كفر؛ لأنه يزعم أن علم الله مخلوق، وأنه لم يكن له علمٌ حتى خلقه.

من قال: إن الله كان ولا علم؟ فتغيَّر وجهه تغيرًا شديدًا، وأكبر غيظه (١)، من قال لي: كافر. وقال لي: في كلِّ يوم أزداد في القوم بصيرة.

المريسي المريسي المريسي أبو عبد الله: علمتُ أن بشر المريسي كان يقول: العلم علمان: فعلم مخلوق، وعلم ليس بمخلوق، فهذا أيش يكون هذا؟

قلت: يا أبا عبد الله، كيف يكون ذا؟

قال: لا أدري، أيكون علمه كله: بعضه مخلوق، وبعضه ليس بمخلوق، لا أدري كيف ذا؟! بشرٌ كذا كان يقول! وتعجَّب أبو عبد الله تعجبًا شديدًا.

<sup>(</sup>١) في «العلل ومعرفة الرجال» (٣٤٩): وكان في هذا أشد تغيرًا، وأكثر غيظًا.

١٨٥٦ \_ وأخبرنا سُليمان بن الأشعث، قال: سمعت أبا عبد الله ذكر له أن رجلًا قال: إن أسماء الله مخلوقة.

فقال: كفرٌ بيِّنٌ.

۱۸۵۷ \_ وأخبرني أحمد بن أصرم المزني، قال: سمعت هارون الحمال يقول: سمعت أحمد بن حنبل.

وأخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن أسماء الله مخلوقة؛ فقد كفر.

۱۸۵۸ \_ أخبرني موسى بن محمد الورَّاق، قال: ثنا عبد الله بن محمد الحدي، قال: اسم الله محمد الحلبي، قال: اسم الله مخلوق؛ فهو كافرٌ، وأسماؤه في القرآن(۱).

1۸0٩ ـ أخبرنا أبو محمد عبيد بن شريك البزار، قال: ثنا محمد بن إبراهيم الهاشمي ابن الكُردية، قال: دخلت على أحمد بن حنبل أنا وأبي، فقال له أبي: يا أبا عبد الله، ما تقول في القرآن؟

قال: القرآن من علم الله، ومن قال: مِن علم الله شيءٌ مخلوق؛ فقد كفر (٢).

<sup>(</sup>۱) في «الشريعة» (۱۷۰): عن حنبل بن إسحاق، قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسأله يعقوب الدورقي عمن قال: القرآن مخلوق؟ فقال: من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر، يقول الله تعالى: ﴿فَكَنَّ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعّدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْرِ ﴾ [آل عمران: ٦١]، أفليس هو القرآن؟ فمن زعم أن علم الله، وأسماءه، وصفاته مخلوقة؛ فهو كافر لا يشك في ذلك، إذا اعتقد ذلك، وكان رأيه ومذهبه، وكان دينًا يتدين به، كان عندنا كافر.

<sup>(</sup>٢) وعند اللالكائي (٤٥٠): قال الحسن بن أيوب: سألت أحمد بن حنبل ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله غير مخلوق. قال: قلت: ما تقول فيمن قال: مخلوق؟ قال: كافر.

الخبرني محمد بن موسى، أن حبيش بن سندي، وإسحاق بن إبراهيم حدثاه، قال حبيش: سمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر.

المروذي، قال: قال أبو عبد الله: وقلت المروذي، قال: قال أبو عبد الله: وقلت الابن الحجام \_ يعني: يوم المحنة \_ ما تقول في علم الله؟ فقال: مخلوق.

فنظر ابن رباح (۱) إلى ابن الحجَّام نظرًا منكرًا عليه لما أسرع، فقلت لابن رباح: أيش تقول أنت؟

فلم يرض ما قال ابن الحجَّام، فقلت له: كفرت (٢). [١٦٢/ب]

وكذا كفَّرَ الإمام الشافعي كَلَّهُ حفص الفرد في مجلس المناظرة أمام الوالي. ففي «الشريعة» (١٧٦): قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول وذكر القرآن وما يقول حفص الفرد، وكان الشافعي يقول: حفص المُنفرد، وناظره بحضرة وال كان بمصر، فقال له الشافعي في المناظرة: كفرت والله الذي لا إله إلّا هو، ثم قاموا، فانصرفوا، فسمعت حفصًا يقول: أشاط والله الذي لا إله إلّا هو الشافعي بدمي.

<sup>=</sup> قلت: بم أكفرته؟ قال: بآيات من كتاب الله: ﴿ وَلَهِنِ اَتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ اللَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ [البقرة: جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ [البقرة: ١٢٠] و﴿ قِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ [البقرة: ١٤٥] فالقرآن: علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق؛ فقد كفر.

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته برقم (۱۷۵۲).

<sup>(</sup>۲) وفي «مناقب الإمام أحمد» (ص٤٤٣): قال صالح بن أحمد: قال أبي: لما كان في شَهر رمضان سنة تسع عشرة، حُوِّلتُ إلى دار إسحاق بن إبراهيم، يُوجّه إليَّ في كل يوم برجلين؛ أحدهما يقال له: أحمد بن رَبَاح، والآخر: أبو شُعيب الحَجام، فلا يَزالان يُناظراني، حتى إذا أرادا الانصراف دُعي بقيد فزيد في قيودي، فصار في رجله أربعة أقياد، قال أبي: فلما كان في اليوم الثالث دخل علي أحد الرجلين فناظرني، فقلت له: ما تقول في عِلم الله؟ قال: علم الله مخلوق، فقلتُ له: كفرت، فقال الرسول الذي كان يَحضر من قِبل إسحاق بن إبراهيم: إن هذا رَسول أمير المؤمنين! فقلتُ له: إن هذا قد كفر.

قال أبو عبد الله: يقول: إن الله كان لا علم له، وهذا الكفر بالله، وقد كان المريسي يقول: إن علم الله وكلامه مخلوق؛ فهذا الكفر بالله.

المحت أبي يقول: من قال: سمعت أبي يقول: من قال: سمعت أبي يقول: من قال: القرآن من علم الله، وفيه أسماء الله، قال الله: ﴿ فَمَنَ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ ﴾ [آل عمران: ٦١].

١٨٦٣ \_ وكتب إليَّ أحمد بن الحسين الورَّاق من الموصل، قال: ثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله وسمعه يقول:

من قال: إن علم الله مخلوق؛ فهو كافر.

ومن زعم أن علمه مخلوق؛ فكأنه لم يكن يعلم حتى خلق العلم.

ومن قال: إن أسماء الله مخلوقة؛ فكأن أسماء الله لم تكن حتى خُلقت، وإن كل مخلوق يبيد، فهذا عندي كافر إذا قال هذا.

القرآن مخلوق.

قلت: علم الله مخلوق؟

قالوا: لا.

قلت: فإن علم الله هو القرآن، قال الله: ﴿ فَمَنْ حَآجُكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُواللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

الم ۱۸۲۵ منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: قلت لأبي عبد الله: القرآن من عِلم الله؟

فقال: القرآن من علم الله، قال الله عَلَى: ﴿ فَمَنَ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْمِالِمِ ﴾، وهو في القرآن في أربع مواضع.

المحمد بن جامع الرازي، قال: ثنا أبو زرعة الرازي، قال: ثنا أبو زرعة الرازي، قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا أبو أسامة، عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد هيئه، قال: قال رسول الله عيد التغلبن مضرٌ عباد الله حتى لا يبقى لله اسم يُعبد، وليغلبنهم الله حتى لا يمنع ذنب تَلْعَة».

قال أبو زرعة: قال أحمد بن حنبل: أسماء الله غير مخلوقة، أما ترى أنه قال: «حتى لا يبقى لله اسم يعبد».

المبدوني، قال: ثنا ابن حنبل، قال: ثنا ابن حنبل، قال: ثنا ابن حنبل، قال: ثنا عباد، عن مجالد بن سعيد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري والمينة، قال: قال رسول الله والمنفون مضر عباد الله حتى لا يعبد لله اسم، وليضربنهم المؤمنون حتى لا يمنعوا ذنب تلعة»(١).

000

في "تهذيب اللغة" (١٦١/٢): من أمثال العرب: (فلان لَا يمنع ذنَبَ تُلْعة)، يضْرب للرجل الذَّلِيل الحقير. والتَلْعَة واحدة: التِلاع. قال أبو عبيد: وهي مجارِي الماء من أعالي الوادي. قال: والتلاع - أيضًا -: مَا انهبط من الأرض. قال: وهي من الأضداد.اه.

وقال (١٤/ ٣١٧): وأذناب السوائل أسافل الأودية، وفي الحديث: «لا تمنع فلانًا ذَنَبَ تَلْعةٍ»، إذا وُصف بالذُّل والضَّعف والخِسَّة. اهـ.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۱۸۲۱) قال: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا عباد بن عباد به.

وله شاهد من حديث حذيفة ولله ، رواه أحمد (٢٣٣١٦)، قال: ثنا أبو داود، ثنا هشام، عن قتادة، عن أبي الطفيل قال: انطلقت أنا وعمرو بن صليع حتى أتينا حذيفة ولله الله عله الله عله يقول: «إن هذا الحي من مضر لا تدع لله في الأرض عبدًا صالحًا إلا افتتنته وأهلكته، حتى يدركها الله بجنود من عنده فيذلها حتى لا تمنع ذنب تلعة».

## الحُجَّة في إكفارهم..<sup>(۱)</sup> أعداء الله الكفار الضلال من القرآن والآثار [۱/۱۱۳]

۱۸٦٨ \_ أخبرنا محمد بن علي أبو بكر: أن يعقوب بن بختان سأل أبا عبد الله عن من قال: القرآن مخلوق؟

المعت الله وسأله ابن الدورقي، فقال: قد كنا نهاب الكلام في هذا، ثم بان لنا أمرهم، يقول الله في كتابه: ﴿فَعَنَ حَاجَكَ فِيهِ﴾.

۱۸۷۰ - وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر، أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد الله.

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) قال ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (٢/٥٥٣): قرأت في كتاب أبي بكر الخلال، قال: أخبرني على بن الحسن بن هارون، قال: حدثني محمد بن أبي هارون الورَّاق، قال: سمعت يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: سألتُ أحمد بن حنبل عمن يقول: القرآنُ مخلوق؟

فقال: كنتُ لا أُكفِّرهم حتى قرأتُ آياتٍ مِن القرآن: ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ الْهُوَآءَهُم مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِن الْمِلْمِ ﴾ [البقرة: ١٤٥]، وقوله: ﴿ بَعْدَ ٱلَّذِى جَاءَكَ مِن الْمِلْمِ ﴾ [البقرة: ١٤٥]، وقوله: ﴿ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ﴾ [النساء: ١٦٦]، فالقرآنُ مِن علم الله، ومن زعم أن عِلمَ الله مخلوقٌ فهو كافرٌ، ومَن زعم أنه لا يدري عِلمُ الله مخلوقٌ أو ليسَ بمخلوقٍ؟ فهو كافرٌ، أشرُّ ممن يقول: القرآنُ مخلوق.

وأخبرني محمد بن علي، قال: ثنا صالح، أنه قال لأبيه: قوم يقولون من إمامك في هذا؟ ومن أين قلت: إنه ليس بمخلوق؟

قال أبو طالب: قال لي: الحُجَّة ما أخبرتك، قال الله تعالى:

وقال صالح: قال أبي: الحُجَّة قول الله عَلَى: ﴿ فَمَنَّ حَاجَّكَ فِيهِ ﴾

المحت أبا عبد الله يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر بالله واليوم الآخر، والحُجَّة فيه: ﴿فَمَنَ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ اللهِ وَالْيَا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ الآية [آل عمران: ٦١].

وقال: ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞﴾ [البقرة: ١٢٠].

وقـــال: ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ إِنَّا لَمِنَ ٱلْفَلِمِينَ اللَّهِ (١٤٥].

وقال: ﴿ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا وَاقِ اللَّهِ الرعد: ٣٧].

والذي جاء النبي على: القرآن، وهو العلم الذي جاءه، العلم غير مخلوق، والقرآن من العلم، وهو كلام الله.

وقال: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ ۞ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ۞ ﴿ [الرحمٰن].

وقال: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ [الأعراف: ٥٥]، فأخبر أن ﴿ ٱلْخَلْقُ ﴾ خلق، ﴿ وَٱلْأَمْنُ ﴾ غير (الخلق)، وهو كلامه، وأن الله على لم يخلُ من العلم.

وقال: ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُمْ لَحَنِظُونَ ۞ [الحجر: ٩].

و ﴿ ٱلذِّكْرَ ﴾: هو القرآن، وأن الله لم يخل منهما، ولم يزل الله متكلمًا عالمًا.

وقال في موضع آخر: وإن الله لم يخلُ من (العلم) و(الكلام)،
 وليسا من الخلق؛ لأنه لم يخلُ منهما، فالقرآن من علم الله.

ومعنى كلامهم عن أبي عبد الله واحد، والمروذي أنسق الكلام.

• وزاد المروذي: قال: وقال ابن عباس الله الول ما [١٦٣/ب] خلق الله القلم، فقال له: اكتب، فقال: يا رب وما أكتب؟ قال: اكتب القدر، فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة.

رواه الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس على الله

وأبو الضحى، عن ابن عباس رفيها.

ورواه منصور بن زاذان، ورواه مجاهد، عن ابن عباس رها.

ورواه عروة بن عامر، عن ابن عباس را

وفي هاتين الآيتين الرد على الجهمية: ﴿ هَلَ يَظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهِ فِي ظُلُلٍ مِّنَ ٱلْفَكَامِ ﴾ [البقرة: ٢١٠].

﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًّا صَفًّا شَا ﴾ [الفجر: ٢٢].

وقال: ﴿ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ ﴾ [الأنعام: ١١٥].

وهؤلاء يقولون: إنه مخلوق، وفي هذه الآيات أيضًا دليلٌ على أن الذي جاء هو القرآن لقوله: ﴿وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ﴾ [البقرة: ١٢٠].

۱۸۷۲ \_ وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قول ابن عباس عبد حدثهم: (أول ما خلق الله القلم)، وكلام الله كان قبل أن يخلق القلم(١).

<sup>(</sup>١) 🛍 قال الآجري كَلْلَهُ في «الشريعة» (١/ ٥١٠): وقد احتجَّ أحمد بن حنبل كَلْلَهُ =

المعت لوينًا يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ما أنا قلته؛ ولكن ابن عبد الله بن صدقة، قال: سمعت لوينًا يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ما أنا قلته؛ ولكن ابن عباس قاله؛ حدثنا هشيم، قال: ثنا منصور بن زاذان، عن الحكم، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم.

قال لوين: فأخبر ابن عباس رضي أن أول ما خلق الله القلم.

وقال الله عَجْكُ: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيِّ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ. كُن فَيَكُونُ ۗ ۞﴾ [النحل: ٤٠].

فإنما خلق الخلق بـ ﴿ كُنْ ﴾، وكلامه قبل الخلق.

قال أبو بكر بن صدقة: قال الفضل بن زياد: فدخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وقد كنت حضرت مجلس لوين، فقال لي: يا أبا العباس، حضرت مجلس هذا الشيخ؟ قلت: نعم.

قال: سمعت ما قال الشيخ في القرآن؟ فقلت: نعم.

قال: سبحان الله! كأنما كان على وجهي غطاء فكشفه عنه، أما سمعت قوله: (أول ما خلق الله القلم)، وإنما خلق القلم بكلامه، وكان كلامه قبل خلقه.

ثم قال لي: تعلم أن واحد الكوفيين واحد \_ يعني: أن لوينًا أصله كوفي \_. [١٦١٤].

بحدیث ابن عباس از از أول ما خلق الله من شيء القلم)، وذكر أنه حُجَّة قویة على من یقول: إن القرآن مخلوق، كأنه یقول: قد كان الكلام قبل خلق القلم، وإذا كان أول خلق الله من شيء القلم: دلَّ على أن كلامه لیس بمخلوق؛ ولأنه قبل خلق الأشیاء.اه.

وقال اللالكائي كَلَّهُ في «السُّنَّة» (٢٤٣/١): فأخبر أن أول الخلق القلم، والكلام قبل القلم، وإنما جرى القلم بكلام الله الذي قبل الخلق إذا كان القلم أول الخلق. اه.

البزار حدثهم: أن أبا عبد الله قيل له: إن لوينًا قال: (أول ما خلق الله الله القلم)، فأول الخلق القلم، وكلام الله قبل خلق القلم.

فاستحسنه أبو عبد الله، وقال: قد أبلغ منهم بما حدَّث.

الله: إن لوينًا عبد الله بن أحمد قال: إن أبي قيل له: إن لوينًا قد ذكر بعض كلام ابن البزار نحوه.

الم المحمد بن سليمان الأسدي يقول: (أول ما خلق الله القلم)، والله الله عبد الله يخلق الله الخلق. فأعجبه هذا واستحسنه.

۱۸۷۷ - حدثني العباس بن محمد بن عبد الكريم، ثنا جعفر الطيالسي، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: بيننا وبين الجهمية كلمتان:

يُسألون: كان الله وكلامه؟ أو كان الله ولا كلام؟

فإن قالوا: كان الله وكلامه؛ فليثبت عليهم ذلك.

وإن قالوا: كان الله ولا كلام.

فيقال لهم: كيف خلق الأشياء وهو قال: ﴿إِنَّمَا قَوَلُنَا لِشَيَّءٍ إِذَا أَرَدَٰنَهُ أَن نَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

۱۸۷۸ \_ قال: وحدثني أبي، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا منصور \_ يعني: ابن زاذان \_، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس الله القلم، قال: إن أول ما خلق الله القلم، قال: فأمره فكتب ما هو كائن.

فكتب فيما هو كائن: ﴿ تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبُّ ١ [المسد: ١].

۱۸۷۹ \_ قال: وحدثني أبي، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، \_ قال وكيع: هو حصين بن جندب \_، عن ابن عباس را الله عن أبي ظبيان، \_ قال وكيع:

قال: إن أول ما خلق الله من شيء القلم، فقال له: اكتب. فقال: يا رب وما أكتب؟ فقال: اكتب القدر، قال: فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة، ثم خلق النون<sup>(۱)</sup>، فدحا الأرض عليها، فارتفع بخار الماء ففتق منه السموات، فاضطرب النون فمالت ـ أو فمادت ـ الأرض، فأثبتت بالجبال، فإن الجبال لتفخر على الأرض إلى يوم القيامة.

معمر، والثوري، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس المعمر، والثوري، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس الله قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: يا رب وما أكتب؟ قال: اكتب القدر. فجرى القلم بما هو كائن في ذلك اليوم إلى قيام الساعة، ثم طوى الكتاب ورفع القلم، ثم رفع بخار الماء، [١٦٤]ب] ففتقت السموات، ثم خلق النون، ثم بسط عليها الأرض، والأرض على ظهر النون، فاضطرب النون فمادت الأرض، ثم خلق الله الجبال فأثبتها، فإن الجبال لتفخر على الأرض إلى يوم القيامة.

ثم قرأ ابن عباس: ﴿ قَ أَلْقَلَهِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ ﴾ إلى ﴿ بِمَجْنُونِ ۞ ﴾ [القلم] (٢).

ا ۱۸۸۱ \_ قال: وحدثني أبي، قال: ثنا عتاب، قال: ثنا همام، قال: ثنا عطاء بن السائب، قال: حدثني أبو ظبيان، عن عطية، وابن عباس في قالا: إن أول شيء خلق الله القلم وأمره أن يكتب، فالناس يجرون فيما كتب إلى يوم القيامة.

١٨٨٢ \_ قال: وحدثني أبي، قال: ثنا جرير، عن عطاء، عن أبي

<sup>(</sup>۱) النون: الحوت. «الصحاح» (٦/ ٢٢١٠).

<sup>(</sup>٢) هذه الآثار صحيحة عن تُرجمان القرآن ابن عباس را

الضحى، عن ابن عباس، قال: أول ما خلق الله ربي القلم تبارك وتعالى، ثم قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة.

المحديث عن الأعمش، قال: سمعت أبا ظبيان يُحدِّث عن ابن عباس المعت أبا ظبيان يُحدِّث عن ابن عباس المعت أبا ظبيان يُحدِّث عن ابن عباس المعت فذكر الحديث.

م ۱۸۸۵ \_ حدثني أبي، قال: ثنا أبو معاوية، وابن نمير، وأسباط قالوا: ثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس في قال: أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب. قال: يا رب وما أكتب؟ قال: اكتب القدر.

قال: فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى يوم القيامة. فذكر الحديث.

المحدثني أبي، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن هشام يعني: الدستوائي \_، قال: ثنا القاسم بن أبي بزَّة، عن عروة بن عامر، قال: سمعت ابن عباس في يقول: أول ما خلق الله القلم، فأمره أن يكتب ما يريد أن يخلق.

قال: فالكتاب عنده، ثم قرأ: ﴿ وَإِنَّهُ فِي أَمِّ الْكِتَنِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ عَلِيُّ الْكِتَنِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ عَكِيمً الزخرف: ٤].

۱۸۸۷ \_ وأخبرني صالح بن علي النوفلي المرخي من آل ميمون من مهران، قال: سألت أحمد بن حنبل عن من قال: القرآن مخلوق؟

فقال: من قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر بالله العظيم، ثم التفت إليَّ، قال [170/أ]: تدري كيف كفر؟

قلت: لا.

۱۸۸۸ \_ أخبرنا الحسن بن ثواب المُخرِّمي، أنه قال لأبي عبد الله: من أين أكفرتهم؟

قال: قرأت في كتاب الله غير موضع: ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ الكلام. اللهِ أَنْ الْعِلْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الْعِلْمِ اللهُ ال

قال الحسن بن ثواب: ذاكرت ابن الدورقي، فذهب إلى أحمد، ثم جاء فقال لي: سألته، فقال لي كما قال لك إلّا أنه زادني: ﴿أَنزَلَهُ عِلْمِهِ مِعْ الساء: ١٦٦]، ثم قال لي أحمد: إنما أرادوا الإبطال.

المما محمد بن أبي هارون، أن حبيش بن سندي حدثهم: عن أبي عبد الله، قال: قال الله: ﴿ الرَّمْنَ فَ عَلَّمَ الْقُرْءَانَ فَ اللهُ عَلَمَ الْقُرْءَانَ فَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَ

• ١٨٩٠ \_ وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: قال الله على: ﴿ وَمَن مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: ٦١].

وقال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَىٰ تَنْبِعَ مِلَّتُهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ [البقرة: ١٢٠]. وقال: ﴿وَمَن يَكَفُرُ بِهِ، مِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُمُۗ [هود: ١٧] [و]قال: ﴿وَمِنَ ٱلْأَخْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَةً، قُلَ إِنَّمَاۤ أُمِنْ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَاَ أُشْرِكَ بِهِۦ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَثَابِ شَ ﴾ [الرعد: ٣٦].

الما مطر، أن أبا طالب حدثهم، قال: وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر، أن أبا طالب حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله، قال: وإنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَهُ كَالَةُ مُونَ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

الصائغ ـ وكان من كبار أصحاب إدريس الحداد المقري ـ، قال: الصائغ ـ وكان من كبار أصحاب إدريس الحداد المقري ـ، قال: سمعت عمران التمار يقول: قال أحمد بن حنبل: قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَنِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأُمْرِهِ مُّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعُوةً مِنَ اللهُ وَالْأَرْضُ إِذَا دَعَاكُمُ دَعُوةً مِنَ اللهُ وَالْأَرْضُ إِذَا أَنتُمْ تَغُرُجُونَ ﴿ اللهِ وَمَ اللهِ وَالروم: ٢٥]، فمن زعم أن دعوة (١) الله ومخلوقة فقد كفر.

۱۸۹۳ \_ أخبرني عباس بن محمد، قال: ثنا جعفر، قال: سمعت يحيى يقول [١٦٥/ب]: بيننا وبين الجهمية كلمتان: يُسألون:

كان الله وكلامه؟ أو كان الله ولا كلام؟

فإن قالوا: كان الله وكلامه؛ فليست لهم حُجَّة.

وإن قالوا: كان الله ولا كلام؛ يقال لهم: كيف خلق الأشياء وهو قال: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَوْمِ إِذَا آرَدُنَهُ أَن نَقُولَ لَهُم كُن فَيَكُونُ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَوْمِ إِذَا آرَدُنَهُ أَن نَقُولَ لَهُم كُن فَيَكُونُ ﴿ إِنَّا النحل: ٤٠]؟!

١٨٩٤ - وأخبرنا أبو بكر المروذي، قال: حدثني أبو عبد الله محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأبلي، قال: ذكروا أن الذي مات

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الدعوة)، وما أثبته أظهر.

بالبذندون (۱)؛ ذكروا أنه كتب إلى البصرة أن يحمل إليه عبد الله بن سوَّار بن عبد الله العنبري (۲) في أمر المحنة.

فاغتمَّ بذلك، واغتمَّ أهله وأصحابه غمًّا شديدًا.

فأخبرني ابنه سوار بعد ذلك، وبعد وفاة أبيه، قال: دخلت على أبي بعدما ورد الكتاب بإشخاص أبيه، وقد هيَّأنا له كل شيءٍ حتى الطيب، ونحن مكروبون، فدخلت عليه غداة وهو مسرورٌ بين يديه المصحف.

فقلت له: يا أبه، أراك اليوم مسرورًا بعدما كنت أرى بك من الغمِّ ما عرفت، فهل ورَدَ خبرٌ؟! هل كان شيءٌ؟!

قال: يا بُنيَّ، قرأت اليوم هذه الآية فسُرِّي عني؛ قوله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّا نَحَنُ نَرُّلْنَا ٱلدِّكْرِ وَإِنَّا لَهُمُ لَحَنِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، فعلمت أن هذا الذكر من يحفظه لا يضيعه، فسُرِّي عني ما أنا فيه من الغمِّ وأرجو.

قال سوَّار: فوالله ما مضت بنا ثلاثة أيام حتى ورد موته.

المروذي، قال: هذا ما احتج (٣) به أبو بكر المروذي، قال: هذا ما احتج (٣) به أبو عبد الله على الجهمية من القرآن، وكتبه بخطّه وكتبته من كتابه.

<sup>(</sup>۱) بفتحتين، وسكون النون، ودال مهملة، وواو ساكنة، ونون: قرية بينها وبين طرسوس يوم من بلاد الثغر، مات بها المأمون فنقل إلى طرسوس ودُفِنَ بها. . وذلك في سنة (۲۱۸هـ).

<sup>«</sup>معجم البلدان» (١/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) أبو سوار، كان هو وأبوه وجده وابنه من قضاة البصرة، وبها توفي سنة (٢٨) هُلُهُ.

ولًاه هارون الرشيد سنة اثنين وتسعين ومائة، وعزله المأمون. «أخبار القضاة» (٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>٣) في «درء التعارض» (٢/ ١١٥): (هذا ما جمعه واحتج به..).

فذكر المروذي آيات كثيرة دون ما ذكر الخضر بن أحمد، عن عبد الله، وقال: وفيه سمعت أبا عبد الله يقول: في القرآن عليهم من الحُجج في غير موضع، \_ يعني: الجهمية \_.

الكندي، قال: وأخبرنا الخضر بن أحمد بن المثنى الكندي، قال: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: وجدت هذا الكتاب بخطّ أبي فيما يحتجُّ به على الجهمية، وقد ولفت الآيات إلى الآيات في السور.

وأول ما ذكر عبد الله: ﴿ إِسْمِ اللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ أَلَهُ الرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ ﴿ لَآ إِلَهُ إِلَا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٨]، ما شاء الله كان، لا قوة إلا بالله، ﴿ وَأُفَوْضُ أَمْرِي إِلَى ٱللهِ ﴾ [غافر: ١٤] [١٦٦/أ]، حسبنا الله ونعم الوكيل، [إني] مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.

یا الله، یا رب العالمین، یا رحمٰن، یا رحیم، یا راحم، یا مالك، یا ملك، یا ملیك، یا واحد، یا صمد، یا أحد، لا إله إلا أنت، یا حی یا قیوم، یا [مبدئ]، یا بدیع السموات والأرض، یا معید، یا أول یا آخر، یا ظاهر یا باطن، یا لطیف لما یشاء، یا خبیر، یا سمیع، یا بصیر، یا قریب، یا مجیب، یا حمید، یا عالم، یا مُعلم، یا علیم، یا قدیر، یا مُعلم، یا قهر، یا قهار، یا رزّاق، یا رازق، یا خالق، یا قدیر، یا شاکر، یا شکور، یا عفو، یا غفور، یا غافر، یا غفار، یا تواب، یا حکیم، یا عزیز، یا وهاب، یا ودود، یا حفیظ، یا وکیل، یا مُحیط، یا فاطر، یا فاصل، یا فالق، یا مولی، یا نصیر، یا واسع، یا قابض، یا باسط، یا باعث، یا وارث، یا محیی، یا ممیت، یا مغیث، قابض، یا باسط، یا باعث، یا وارث، یا محیی، یا ممیت، یا مغیث، یا حسیب، یا رقیب، یا شهید، یا برّ، یا نور، یا غنی، یا ولی، یا فتاح (۱۱)، یا منان، یا حق، یا مُبین، یا قدوس، یا سلام، یا مؤمن، یا مصور، یا من له مُهیمن، یا عزیز، یا جبار، یا مُتکبر، یا بارئ، یا مصور، یا من له مهیمن، یا عزیز، یا جبار، یا مُتکبر، یا بارئ، یا مصور، یا من له مهیمن، یا عزیز، یا جبار، یا مُتکبر، یا بارئ، یا مصور، یا من له

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فتحاح)، وما أثبته أقرب للرسم.

الأسماء الحسنى، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، يا أحسن الخالقين، يا كبير، يا مُتعال، يا عليّ، يا عظيم، يا حليم، يا كريم، يا ذا الطول لا إله إلّا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي، يا قائم على كل نفس بما كسبت، يا ذارئ، يا رفيع، يا ماجد، يا جواد، يا مُدبّر، يا خير الرازقين، يا إله العالمين.

ثم ولفت ما روى المروذي وعبد الله من ها هنا:

في سورة البقرة: ﴿الَّمْ شَ ذَالِكَ ٱلْكِئْبُ لَا رَبِّبُ فِيهِ هُدًى لِلْمُنَّقِينَ شَ﴾ [١، ٢].

﴿ وَلِلّهِ الْلَشْرِقُ وَالْعَرْبُ فَاتَيْنَا تُولُواْ فَثُمّ وَجُهُ اللّهِ إِنَ اللّهَ وَسِعُ عَلِيهُ وَ [١١٥]، ﴿ فَلَلُقْتِ ءَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِنَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ ﴿ [٣٥]، ﴿ فَلَونِهِمْ كَانَمُ اللّهِ ثُمّ يُحْرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ ﴾ [٧٥]، ﴿ مَا يَأْكُونَ فِي بُعُلُونِهِمْ كَانَمُ اللّهُ يُومَ الْفِينَمَةِ وَلا يُزَكِيهِمْ ﴾ [١٧٤]، ﴿ وَإِذَا النّارَ وَلا يُحَلِّبُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْفِينَمَةِ وَلا يُزَكِيهِمْ ﴾ [١٧٤]، ﴿ وَإِذَا مَعَانُ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي مَا السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا وَلَيُؤْمِنُواْ بِي لَمَلّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ إِنَهِ الْمَاعِينَ وَالْأَرْضِ وَإِذَا اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُولُ لَهُ كُنُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلا يُحْلِيكُ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلّا النّارَ وَلا يُحْلِينُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلا يُحْلِيكُ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلّا النّارَ وَلَا يُحْلِيمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُرْحَيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ فَي الْكُونِ فَي بُطُونِهِمْ إِلّا النّارَ وَلَا يُحْلِمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُحْلِكُ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النّارَ وَلَا يُحْلِيكُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُحْلِيكُمْ مَلْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ يُومَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُحْلِكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

[ال عسمران]: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ، أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ وَقَلْ اللَّهِ فَقِيرٌ وَخَيْنُ وَمُحَنُ اللَّهُ فَقِيرٌ وَخَيْنُ اللَّهُ فَقِيرٌ وَخَيْنُ اللَّهُ فَقِيرٌ وَخَيْنُ اللهُ اللَّهُ اللهُ وَقَال : ﴿ يَمَرْيَمُ اللهُ ا

وقال في سورة النساء: ﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وقال في سورة المائدة: ﴿مَا جَعَلَ اللّهُ مِنْ جَعِيرَةٍ وَلَا سَآيِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِي وَلَا حَامِ وَلَلَكِنَّ الّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبِ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَا حَامِ اللّهِ الْكَذِبِ وَالْاَ وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ اللّهُ مِنْ جَعِيرَةٍ وَلَا سَآيِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الله عَلَي اللهُ وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ اللهُ ا

وفي الأنعام: ﴿ قُل اللّهُ كَنَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لِيَجْمَعُنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْفِيكَمَةِ ﴾ [١٢]، وقال: ﴿ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ [١٥]، وقال: ﴿ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ [١٥]، ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ كَلِمَتُ وَلَا مُبَدِلَ لِكِلمَتِ اللهِ ﴾ [٣٤]، ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ وَلَا مُبَدِلَ لِكِلمَتِهُ وَهُو السّيعِ عُالْعَلِيمُ ﴿ ١١٥]، وقال: ﴿ وَمَن يَشَا يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ إِنَا اللّهُ ﴾ [١١٥] ﴿ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَا يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ إِنَّ اللّهُ وَمَن يَشَا يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ إِنَّ اللّهُ اللّهُ وَمَن يَشَا يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ إِنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ

[٣٩]، وقال: ﴿وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَكَرْثِ وَالْأَفْكِهِ نَصِيبًا﴾ [٢٣٦]، ﴿وَقَلْ اللّهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ﴾ [٢٣٦]، ﴿وَقَلْ اللّهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ﴾ [٢٠٠]، ﴿قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِّن ظُلُمُتِ اللّهِ وَالْبَحْوِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَبِنَ أَنِحَنَا مِن هَانِهِ لَنَكُونَنَ مَن يُنَجِيكُم مِّن ظُلُمُتِ اللّهِ وَالْبَحْوِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَبِنَ أَنْجَنَا مِن هَانِهِ لَنَكُونَنَ مِن الشَّكِرِينَ إِنَّ مَ وقال: ﴿وَهَاذَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارِكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَقُوا لَعَلَكُمُ وَرَحَمُونَ إِنَّ اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مُبَارِكُ مُصَدِق اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُبَارِكُ مُسَادِكُ مُصَدِق اللّهِ عَلَى اللّهُ مَن يَكُونَ وَمَنْ حَوْلَما ﴾ [٩٢]، وقال: ﴿وَهُو اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَلْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الأعسراف: ﴿ الْمَصِّ ۞ كِنَابُ أُنْإِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِنُنذِرَ بِهِ ۚ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [١، ٢]، ﴿وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيَّ إِسْرَتِهِ يِلَ ﴾ [١٣٧]، ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَلِنَا وَكُلَّمَهُ، رَبُّهُ ﴾ [١٤٣]، ﴿ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلِّي ﴾ [١٤٤]، ﴿ ٱلنَّبِي ٱلْأُمِّي ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥٨]، ﴿وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَدُوهُمْ لِلْقَآءَ أَصَحَبِ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿ الْعَا، وقال: ﴿ وَأَذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ ﴾ [٦٩]، وقال: ﴿ وَأَذْ كُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ ﴾ [٧٤]، ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا إِلَنَهَا كُمَا لَمُمْ ءَالِهَةً ﴾ [١٣٨]، ﴿ فَلَا تُشْمِتَ بِي ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞﴾ [١٥٠]، وقـــال: ﴿آدَعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةٌ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٥٥]، ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٥٦]، ﴿فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُۥ شُرَكَاءَ﴾ [١٩٠]، وقـال: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَأَ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَهِا مِنْ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٨٠]، ﴿ وَأَذْكُر رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ إَنَّ اللَّهُ ﴿ [٢٠٥].

﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰلِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِ أَرِنِ أَنظُر إِلَيْكُ ﴾ [١٦٧/ب] ﴿ قَالَ لَن تَرَننِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَكنِيُ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، ﴿ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ الْأعراف: ١٤٤].

الأنفال: ﴿ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقُّ ٱلْحَقُّ بِكَلِمَنِيهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِن اللَّهِ [٧].

التوبة: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَانَمَ ٱللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ

يونس: وقال: ﴿الرَّ يَلْكَ الْكِنْكِ الْمُكِنْكِ الْمُكِيدِ اللّهِ الْمُكَلِدِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

وَظُنُّواً أَنَّهُمُ أُحِيطَ بِهِمِّ دَعُوا اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهِنَ أَنِجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ لَنَكُونَكَ مِنَ الشَّنِكِرِينَ إِنَّ أَخِيلَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ [٢٢، ٢٣].

هود: ﴿ الرَّ كِنَبُ أُمِّكِمَتَ ءَايَنُهُمْ ثُمَّ فُصِلَتَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

الرعد: ﴿ أَمْ جَعَلُوا بِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ ٱلْخَلَقُ عَلَيْمٍ ﴾ [١٦]، وقال: ﴿ وَجَعَلُوا بِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمُّ أَمْ تُنْبَعُونَهُ بِمَا لَا يَعَلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ [٣٣].

إبراهيم عَلِيْهِ: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اَجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ عَامِنًا ﴾ [٣٥]، وقال: ﴿ رَبِّ اَجْعَلْنِي وَقَال: ﴿ رَبِّ اَجْعَلْنِي وَقَال: ﴿ رَبِّ اَجْعَلْنِي مُقِيعَ إِلَيْهِمْ ﴾ [٣٧]، وقال: ﴿ رَبِّ اَجْعَلْنِي مُقِيعَ السَّلَوْةِ ﴾ [٤٠]، وقال: ﴿ وَجَعَلُوا لِللَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِةٍ ﴾ [٣٠].

الحجر: ﴿ الرَّ تِلْكَ ءَايَنَ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُبِينِ ﴿ ﴾ [١]، ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُشْرِقِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُشْرِقِينَ ﴾ [١]، ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُشْرِقِينَ ﴾ [٩١]، وقال: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴾ [٩٠]، ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴾ [٩٠]، ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴾ [٩٠، ٩٠]. إلَّهًا ءَاخَرُ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا كُونَ مَعَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُسْتَهْزِءِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ الللَّهُ الللللّ

النحل: قال: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا﴾ [٥٦]، وقال: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ إِنَّ اللّهِ اللّهِ مَا يَكُرَهُونَ ﴾ [٥٧]، ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ مَا يَكُرَهُونَ ﴾ [٢٦]، وقال: ﴿ يُتَرَبُّونَ لَلْهُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [٢]، وقال: ﴿ يُتَرَبُّ ٱلْمَلَتِ كُمَةً بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [٢]،

السكه ف: ﴿ وَإِذَا جَاءَ وَعَدُ رَبِي جَعَلَهُ دُكُاءً وَكَانُ وَعَدُ رَبِّ حَقَا ﴿ وَهُ رَبِّ عَقَا لَا كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامِنتِ رَبِّ لَنَهِدَ الْبَحْرُ قَبْلُ أَن لَنَفَدَ كَلِمَتُ رَبِّ وَلَوْ جِئْنَا بِيثْلِهِ مَدَدًا ﴿ إِنَّ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَنتِ رَبِّ لَنَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

مريم: وقال: ﴿ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًّا ۚ ۞ إِذْ نَادَى رَبَّهُ مِ لِللَّهُ مَا لَا يَسْمَعُ نِدَآءً خَفِيتًا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ ﴾ [٢ ـ ٤]، ﴿ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنَكَ شَيْعًا ۞ [٢٤]. طه: ﴿ وَالْمَا أَلْنَهَا نُودِى يَكُوسَى ۚ ﴿ إِنَّ أَنَّا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيَكَ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدّسِ طُوى ﴿ وَأَنَا الْخَرْبُكُ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴾ [١١ - ١١]، وقـــال: ﴿ إِنَّنِى مَعَكُما فَاعَبُدْنِ وَأَقِهِ الصّلَوٰةَ لِلإِحْرِى ۚ ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبّةٌ مِنِى وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِ ﴿ وَالْمَانَعُ عَلَى عَيْنِ ﴾ [٢٦]، ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبّةٌ مِنِى وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِ ﴿ وَالْمَانَعُ عَلَى عَيْنِ ﴾ [٣٦]، ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبّةٌ مِنِى وَلِا نَذِي وَلِا نَذِي وَلَا اللهِ عَلَى عَيْنِ ﴾ [٣٦]، ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحْبَةٌ مِنِى وَلِا نَذِي وَلَا نَذِي وَلَا لَيْنَا فِي ذِكْرِى ﴾ [٣٦]، ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَعْبَدُ وَلَا لِيَنْ عَلَى عَيْنِي وَلا نَذِي وَلَا لَذِي وَلَا لَيْنَا لَعَلَّهُ مِنَا يَنِي وَلا نَذِي فَى وَلا نَعْبَى ﴿ وَالْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَعَوْلًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي السَرَةِ مِن تَرْبِكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَن اتّبَعَ الْمُلْكَ فَيْ اللهُ وَاللهُ وَلَا لَا عَنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَيْ وَلَوْلًا إِنَّالُهُ وَلَا لَا عَنَالُهُ وَلَا لَا عَنَالُكُ عَلَيْ وَلَاللهُ عَلَى مَن اتّبَعَ الْمُلْكَى الْكُولُ اللهُ عَنَا بَنِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَن تَرْبُكُ لَكُانَ لِزَامًا ﴾ [١٢٩]. (١٢٩] . وقولا لَكُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَن تَرْبُكُ لَكُانَ لِزَامًا ﴾ [١٢٩] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١٤] . (١

الأنبياء: ﴿ وَتَالِيهِ لَأَكِيدُنَ أَصَنْكُمُ بَعْدَ أَن تُولُوا مُدْبِينَ ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَا اللّٰ اللهِ عَيْدًا وَ اللهِ اللهُ اللهِ عَيْدًا وَ اللهِ اللهُ ا

وقال في السورة التي يذكر فيها الحج(١).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

وقال في السورة التي يذكر فيها المؤمنون: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا السَّتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ﴿ [٧٦].

الفرقان: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَبِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَّنفُورًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿ إِلَىٰهِ ۗ [النساء: ١٧٤].

﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ١٤٥٠ [الواقعة: ٧٧].

﴿ وَإِنَّهُ فِي أَمِرِ ٱلْكِتَنبِ لَدَيْنَا لَعَالِيٌّ حَكِيمٌ ﴿ إِلَّهُ ۗ [الزُّخرُف: ٤].

﴿ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيرٌ ﴿ إِنَّهُ ۗ [فُصِّلَت: ٤١].

﴿ حَمَّ ۞ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُبِينِ ۞ [الزُّخرُف: ١، ٢].

الشعراء: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحِ ٱلأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِهِنَ ﴿ اللَّهِ الرَّحِ الْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِهِنَ ﴾ [194، 198]، و﴿ قَالَ لَهِنِ ٱلْخَذَتَ إِلَهَا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾ [194]، وهِ قَالَ لَهِنِ ٱلنَّغِيمِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

النمل: ﴿ طَسَنَ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ ثَبِينٍ ۞ هُدُى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ النَّمُ وَلَهَا النَّمَل: ﴿ اللَّهُ وَلَهَا اللَّهُ الْعَرْبِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ يَمُوسَىٰ إِنَّهُۥ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرْبِرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَأَلِقِ عَصَالًا فَلَمّا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ يَمُوسَىٰ إِنَّهُۥ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرْبِرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَأَلِقِ عَصَالًا فَلَمّا رَءَاهَا تَهَازُ كُانَا مَا جَانُ وَلَى مُدْبِرًا وَلَر يُعَقِبُّ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفّ إِنِي لَا يَخَافُ لَدَى كَاهُم اللَّهُ الدّي اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ

اَلْمُرْسَلُونَ ﴿ ﴾ [٨ ـ ١٠]، ﴿ وَيَكُشِفُ اَلشُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ اَلْأَرْضِ ﴾ [٦٢]، ﴿ إِذَا دَخَلُواْ فَرَيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّهَ أَهْلِهَا أَذِلَةً ﴾ [٣٤].

العنكبوت: قال: ﴿ فَأَنِيَنَهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَاكِةً لِلْعَلَمِينَ وَجَعَلْنَهَا ءَاكَةً لِلْعَلَمِينَ اللهِ اللهِ اللهِ فَإِذَا أُوذِى فِي اللهِ جَعَلَ فِي اللهِ جَعَلَ فِي اللهِ جَعَلَ فِي اللهِ جَعَلَ فِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

الروم: ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوَّا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنِهُ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مِرِيهِم يُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لَّهُ حَسِنِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ الللِّهُ اللللْمُولِلْ اللللْمُ الللِّهُ اللللْمُ

[١٧٠/أ] ﴿فَمِنْهُم مُقْنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنِنِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَارٍ كَفُورٍ ﴿ اللَّهِ ﴾ [٢٧].

السجدة: ﴿ الْمَ شَ تَنْ اللَّهُ الْكِتَابِ لَا رَبِّ فِيهِ مِن رَّبِ الْعَالَمِينَ ﴿ الْمَ يَقُولُونَ الْفَكُمُ مِن نَّذِيرٍ مِن أَدِيرٍ مِن قَوْمًا مَّا أَتَنَهُم مِن نَّذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنَهُم مِن نَّذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعُلَهُمْ مَ يَهْدُونَ ﴿ اللَّهُ الللللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللل

الأحزاب: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ اللَّهُ اللَّهُ مِا أَفُوهِ كُمُّ وَاللَّهُ مِأْفَوهِ كُمُّ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقّ وَهُو يَهْدِى السَّكِيلَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

سباً: ﴿ وَظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمُزَّقِّنَهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ﴾ [١٩]، قال: ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّاعَلَالُ فِي أَعْنَاقِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [٣٣]، وقال: ﴿ وَإِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن لَاللهِ وَجَعَلْنَا اللَّاعَلَالُ فِي أَعْنَاقِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [٣٣]، وقال: ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّامُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ اللَّهُ ال

سورة الملائكة (يس): ﴿ يَسَ ﴿ وَالْقُرْءَانِ الْمُكِيدِ ﴿ إِنَّهُ اللهُ اللهُ

الصافات: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٧١]، ﴿ قَالُوا ٱبنُوا لَكُ بُنِينَا فَأَلَقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فِعَكَنْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ فَهُ لَكُ بُنِينَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فِعَكَنْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ فَهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ص: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُلُوا ٱلصَّلِحَدِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ آمَ 
جَعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَارِ ﴿ ﴾ [٢٨]، وقال: ﴿ وَعِجْبُوا أَن جَآءَهُم مُنذِرٌ مِنْهُمُ وَقَالَ 
الْكَفِرُونَ هَلذَا سَحِرٌ كَذَابُ ﴿ فَ الْجَعَلَ ٱلْآلِمَةَ إِلَهًا وَحِدًا ﴾ [٤، ٥]، ﴿ يَتَإِبْلِيسُ مَا 
مَنْعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ ﴾ [٧٥].

الزمر: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطُوِيَّتَتُ بِيَمِيدِهِ مُ الْقِيدَهُ وَتَعَكَلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ آلاً عَمَا وَاللَّهُ وَقَال : وقال :

حم (فصلت): ﴿حمّ ﴿ آَنَا مِن الرَّحْيَنِ الرَّحِيهِ ﴿ كَانَا الْمَحْيَنِ الرَّحِيهِ ﴿ كَانَا الْمَحْيَةِ الْمَاكُونَ ﴿ الْمَعْيَا الْمَالُوا الْوَلَا الْمَحْيَةُ الْمَالُولُولُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

عَرِيضٍ ﴿ إِنَّهُ مِنْ مَوَاِنَّهُ لَكِننَبُ عَزِيزٌ ﴾ [٥١]، ﴿ وَإِنَّهُ لَكِننَبُ عَزِيزٌ ﴾ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةٍ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [٤١، ٤١].

عسق (الشورى): ﴿ يَذْرَؤُكُمْ فِيهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَسَى أَهُ وَهُو السّمِيعُ الْمَصِيرُ ﴿ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال

وقال: ﴿ وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتَ مِن رَّبِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴾ [هود: ١١٠].

الجاثية ـ وهي الشريعة ـ والدخان: ﴿ثُمَّ جَعَلَنَكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِّنَ الْحَاثِ الْحَاثِ الْحَاثِ الْحَاثِ الْحَاتِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَابُ الْحَالِ الْحَابُ [٢١]. حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ [٢١].

سورة الفتح: ﴿ سَكَفُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَيِعُكُمُ مُّ يُرِيدُوكَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَيْمَ ٱللَّهِ قُل لَن تَتَيِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ﴾ [١٥]، وقـــال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهُمْ فَمَن ثَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُنُ عَلَى نَقْسِهِ ﴿ يَا يَعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن ثَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُنُ عَلَى نَقْسِهِ ﴿ ١٠].

الذاريات: وقال: ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ مَا نَذَرُ مِن

شَىْءِ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ۞ [٤١-٤٢]، وقـــال: ﴿وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَنْهًا ءَاخَرٌ ۚ إِنِّ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞﴾ [٥١].

والطور: ﴿وَاصِيرِ لِحُكْمِ رَبِكَ فَإِنَّكَ بِأَعَيُنِكَ ۚ وَسَيِّحٌ بِحَمِّدِ رَبِكَ﴾ [٤٨] النجم: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۞ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۞ أَفَتُمُنُونَهُۥ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۞ وَلَقَدٌ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۞ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنْكَفِىٰ ۞﴾ [١٠ - ١٤].

الواقعة: ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُّوْنَ ﴿ عَالَتُمْ تَزَرَعُونَهُ ۚ أَمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴾ [٦٣ ـ ٦٥]، وقال: ﴿ فَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ الْمُعَانَةُ مَطَلَمًا فَظَلَتُم تَفَكَّهُونَ ﴿ ﴾ [٦٣ ـ ٦٥]، وقال: ﴿ فَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴾ [٦٩ ـ ٢٥]، وقال: ﴿ فَانَهُ أَجَاجًا فَلُولًا تَشَكُرُونَ ﴾ [٦٩، ٢٠]، وقال: ﴿ أَفَيَهَذَا لَلَهُ مِنْ اللَّهُ مُدْهِنُونَ ﴾ [٦٨، ٢٨]. الْمَدِيثِ أَنتُم مُدْهِنُونَ ﴿ وَمَعَلُونَ رِزْقَكُم أَنكُم تُكذِّبُونَ ﴾ [٨١].

الرحمٰن: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْغَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ ﴾ [٢٧، ٢٦].

قد سمع (المجادلة): ﴿ قَدْ سَعِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تَجُكِدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَ اللَّهُ وَاللَّهُ بَسْمَعُ خَاوُرَكُما أَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَاوُرَكُما أَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَادُرُكُما أَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَادُرُكُما أَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

سورة التحريم: وقال في التحريم: ﴿وَصَدَّفَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ﴾ [١٢].

سورة المملك: ﴿ قُلُ هُوَ ٱلَّذِى ذَرَا كُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنِي وَيَقُولُونَ مَنِي وَيَقُولُونَ مَنِي مَنَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا ٱنَّا نَذِيرٌ مَبِينٌ ﴾ [24 - 27].

القلم: قال: ﴿ أَنَجْعَلُ ٱلمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ ٢٥]. [٢٠١/ب]

وفي القيامة: ﴿ كُلَّا بَلْ يَجْبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿ وَلَذَرُونَ ٱلْاَخِرَةَ ۞ وَجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ﴾ [٢٠].

(ويل للمطففين): ﴿ كُلَّ بَلٌ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ كَلَا إِنَّهُمْ عَن رَبِهِمْ يَوْمَهِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ [18 - 17]، وقال: ﴿ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْمَحِيمِ ﴾ [18 - 17]، وقال: ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَنِي نَعِيمٍ ﴾ [17، ٢٣].

البروج: : ﴿ بُلُّ هُوَ قُرْءَانٌ تَجِيدٌ ١ ١٤].

الفيل: وقال في (ألم تر): ﴿ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

العلَّق: وقال في (أقرأ): ﴿ أَلَرْ يَتْلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۞ كُلًا لَهِنَ لَرْ بَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۞ [10].

البيّنة: وقال في (لم يكن): ﴿ وَمَا أُمُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّهِ عُلِصِينَ لَهُ اللَّهِ عَلَيْضِينَ لَهُ اللَّهِ عَلَيْضِينَ لَهُ اللَّهِ عَلَيْضِينَ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْضِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْضِينَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْضِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْضِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْضِينَ اللَّهُ اللَّ

## ١٨٩٧ \_ قال أبو بكر الخلال:

أسماء الله الله التي خرجها أبو عبد الله الله وهذه الآيات والأحرف في القرآن: بيَّن الله في ذلك أنه لا يكون القرآن مخلوقًا بوجه، ولا سبب، ولا معنى من المعاني.

وهذا نقض لقول الجهمية الضُّلَال؛ لأن هذه الآيات وهذه الأحرف وهذه الأسماء تُبيّن أنه لا يكون من القرآن شيء مخلوق.

وأما أسماء الله تبارك وتعالى فقد وجدت أيضًا من أخرجها من كتاب الله، وبيَّن مواضعها من القرآن.

وهذا تصديقٌ لما ذكره أبو عبد الله والله في هذا الموضع من القرآن والأسماء.

المجرف البو بكر عبيد الله بن أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بطرسوس سنة إحدى وسبعين، قال: ثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن سرح، قال: ثنا حيان بن نافع، عن جويرية بن أسماء، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة الله الله الله الله قال: «لله تسعة وتسعون اسمًا، مائة اسم إلّا واحدًا، من أحصاها دخل الجنة»(۱).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٧٥٠٢)، والبخاري (٢٧٣٦)، ومسلم (٢٦٧٧).

قال حيان: قال داود بن عمر: سألنا سفيان بن عيينة أن يُملي علينا التسعة وتسعين التي لله على في القرآن، فوعدنا أن يُخرجها، فلما أبطأ علينا أتينا أبا زيد؛ فأملى علينا هذه الأسماء، فأتينا سفيان فعرضناها عليه، فنظر فيها أربع مراتٍ، قال: نعم هي هذه.

فقلنا له: اقرأها علينا.

فقرأها علينا سفيان: [١٧٢/أ]

في (فاتحة الكتاب) خمسة أسماء: يا لله، يا رب، يا رحمن، يا رحيم، يا ملك.

وفي (البقرة) ستة وعشرون اسمًا: يا محيط، يا قدير، يا عليم، يا حكيم، يا توَّاب، يا بصير، يا واسع، يا بديع، يا سميع، يا كافي، يا رؤوف، يا شاكر، يا الله، يا واحد، يا غفور، يا حليم، يا قابض، يا باسط، يا لا إله إلّا هو، يا حي يا قيوم، يا علي، يا عظيم، يا وليُّ، يا غنيُ، يا حميد.

وفي (آل عمران) أربعة أسماء: يا قائم، يا واهب، يا سريع، يا خبير.

وفي (النساء) ستة أسماء: يا رقيب، يا حسيب، يا شهيد، يا عفو، يا مغيث، يا وكيل.

وفي (الأنعام) خمسة أسماء: يا فاطر، يا ظاهر، يا قادر، يا لطيف، يا خبير.

وفي (الأعراف) اسمان: يا مُحيي، يا مُميت.

وفي (الأنفال) اسمان: يا نِعم المولى، ويا نِعم النصير.

وفي (هود) سبعة أسماء: يا حفيظ، يا قريب، يا مجيد، يا قويُّ، يا مُجيب، يا ودود، يا فعَّال.

وفي (الرعد) اسمان: يا كبير، يا مُتعال.

وفي (إبراهيم): يا منان.

وفي (الحجر) اسمٌ: يا خلَّاق.

وفي (الحج) اسمٌ: يا باعث.

وفي (مريم) اسمان: يا صادق، يا وارث.

وفي (المؤمن[ون]) اسمٌ: يا كريم.

وفي (النور) ثلاثة أسماء: يا حقُّ، يا مُبين، يا نور.

وفي (الفرقان) اسمٌ: يا هادي.

وفي (سبأ) اسمٌ: يا فتَّاح.

وفي (المؤمن) أربعة أسماء: يا غافر، يا قابل، يا شديد، يا ذا الطول.

وفي (الذاريات) ثلاثة أسماء: يا رزَّاق، يا ذا القوة المتين.

وفي (الطور) اسمٌ: يا بَرّ<sup>(١)</sup>.

وفي (اقتربت) اسم: يا مُقتدر.

وفي (الرحمن) ثلاثة أسماء: يا باقي، يا ذا الجلال، يا ذا الإكرام.

وفي (الحديد) أربعة أسماء: يا أوَّل، يا آخر، يا ظاهر، يا باطن. وفي (الحشر) عشرة أسماء: يا قُدُّوس، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار، يا مُتكبر، يا خالق، يا بارئ، يا مصور.

وفي (البروج) اسمان: يا مُبدئ، يا مُعيد.

وفي (قل هو الله أحد): يا صمد.

000

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بارئ)، والصواب ما أثبته.

## ٨٧ \_ جامع الرد على من قال: القرآن مخلوق ٢٧١١ الله

۱۸۹۹ \_ أخبرنا أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي، قال: أمرني أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل أن أكتب إلى رجل بلغه عنه الشّك، قال: وكانت بيني وبينه حُرمة.

وأخبرنا أبو بكر المروذي \_ في موضع آخر \_ قال: أمرني أبو عبد الله أن أكتب إلى محمد بن هارون الأنطاكي، وأعطاني بعض الكتاب، وكتبت أنا بعضه، فعرضته عليه؛ فصَحَّحه بيده.

قال: وكانت له معرفة بالحديث، وكان يختلف إليَّ فهو ذا أكتب أنا، وانظر ما عندك من المشيخة ممن قال: القرآن غير مخلوق، فصيِّره معه، واكتب به أنت إليه.

اكتبها نُسختين، فإني لا آمن إن لم يقبل أن يكتمها، واكتب إلى عيسى الفتاح نُسخة، وإليه نُسخة.

قال أبو بكر المروذي: وزاد أبو عبد الله فيه ونقص، ثم أمرني أن أوجِّه به إليه، وهذه نسخته:

أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلِّها برحمته، وأعاذنا وإيَّاك مِن الأهواء المردية، والفتن المُضِلَّة بقدرتِه، ومَنَّ علينا وعليك بالتَّمسُّكِ بكتابه، والعمل بطاعته.

الذي حملني على الكتاب إليك، \_ وإن لم يجر بيني وبينك خُلطة \_: ما أوجبه الله تبارك وتعالى على المؤمنين من النُّصح بعضهم لبعض، وما رأيته من اغتمام أبي عبد الله بأمرك للمكان الذي كنت به من قلبه، ومذهبك في اتباعك الآثار، وتركك من خالفها ومجانبتهم.

بلغه عنك الشَّكُّ في القرآن، وأنك لا تقول: القرآن غير مخلوق. وأبو عبد الله يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه من علم الله، ويحتجَّ [ل] ذاك بغير شيء.

قَـالَ الله عَجَلَتُ: ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآ عَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ إِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ إِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٢٠].

﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَال

وقال: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَـُهُ. مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ مُن فَيكُونُ ﴿ اللَّهِ الْمُعْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ عَمَانَ]. لَهُ، كُن فَيكُونُ ﴿ اللَّهُ عَمَانًا .

وقال: ﴿وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنَ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ الآية [البقرة: ١٤٥]، فالقرآن من العلم الذي جاء. [١٧٣]أ]

وقال: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْحَالَقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

فأخبر أن (الخلق) غير (الأمر).

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ ۚ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۗ ﴾ [الروم: ٢٥].

وقال في موضع آخر: ﴿وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَاتِ بِأَمْرِهِ ۗ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

وقـــال: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ۞ ﴾ [يس: ٨٢].

وقــــال: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞﴾ [النحل: ٤٠].

فأخبر أن أمره هو القول، وفرَّق بين خلقه وأمره، فقال: ﴿الرَّمْمَنُ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ الرَّمْمَنُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ ا

فأخبر تبارك وتعالى أن الخلق يكون بكلامه، وفرَّق بين (الخلق) و(الأمر).

• وقال ابن عباس رضي: إن أولَ ما خلقَ الله على القلم.

فقال له: اكتب.

فقال: يا ربِّ وما أكتب؟

قال: اكتب القدر. فجرى بما هو كائن إلى قيام السَّاعة (٢).

ورواه وكيع، وأبو معاوية، والثوري، وشعبة.

وحدث به، عن الحكم، عن أبي ظبيان.

رواه منصور بن زاذان.

ورواه مجاهد، عن ابن عباس رفيها.

وعروة بن عامر، عن ابن عباس على الله الم

وأبو الضحي، عن ابن عباس رها.

فكان أول ما خلق الله القلم.

فالله لم يخلُ من العلم والكلام، وليسا من الخلق؛ لأنه لم يخلُ منها.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۱۳٦۷)، والترمذي (۲٤٩٥)، وللحديث تتمة: «يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت..»، الحديث.

قال الترمذي: هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن شهر بن حوشب، عن معد يكرب، عن أبي ذر رفيه، عن النبي على نحوه. اهه.

 <sup>(</sup>٢) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٨٤٧ و٨٤٨ و ٨٧١ و ٨٧٥ و ٨٣٠) موقوفًا ومرفوعًا، وانظر: تخريجي له هناك.

ورواه أحمد (٢٢٧٠٧) مرفوعًا من حديث عبادة بن الصامت رهيه.

فالقرآن كلام الله، ومِن علم الله، وليس بمخلوق. ولم يزل الله عالمًا مُتكلِّمًا.

وعند جماعة من العلماء أنهم قالوا: غير مخلوق.

فاتق الله، وانظر لنفسك؛ فإن هذا أمر قد بان لأهل الإسلام أنه ضلالة، وأنه أحيا رأي جهم، وإنما يصيب في هذه المقالة رجلان وهما القائلان بها:

أحدهما: قد عرف الناس أمره كيف كان، وأنه قد كان تجهم، وصحب بشر المريسي، ثم جاء إلى الناس، فأظهر تكفير الجهمية بالنفاق منه، \_ عدوُّ الله \_ لما رأى من الذّلةِ، حتى إذا ظنَّ أنه قد تمكَّن أظهرها ثانية.

وآخر: قد عرف الناس جهله، وإن كان قد سَمِع الحديث، فقد عرف أهل العلم بأنه ليس مِن أهلِ المعرفة بمعاني الأخبار، ولا بأحكامها، ولا بالتَّفقهِ فيها، [۱۷۳/ب] ولا بالتَّمييز لضعيفها من قويها، وأنه صاحب لجاج وخِفَّة، وقلَّة فَهم بحمد الله ونعمته، وإلَّا فهل يشتبه أمر هؤلاء على أحدٍ له في الله على أحدٍ له في الله الله الله الله المين.

إن قومًا قصدوا إلى مثل: جهم، وضرار، وأبي بكر الأصم، وبشر المريسي رؤساء الضَّلالة والكفر(١).

وإلى مثل: عبد الله بن المبارك، وابن عُيينة، ووكيع، ويزيد بن هارون، فقالوا: هؤلاء وهؤلاء سواء، أحكامهم واحدة.

<sup>(</sup>۱) تقدمت تراجم هؤلاء الضلال إلَّا ضرارًا، وهو: ابن عَمرو القاضي، من رؤوس المعتزلة.

قال أبو همام السكوني: شهد قوم على ضرار بأنه زنديق، فقال سعيد: قد أبحت دمه، فمن شاء، فليقتله. قال: فعزلوا سعيدًا من القضاء. نقلًا من «السير» (١٠/٥٥).

هؤلاء فيما أحدثوا من التكذيب بكتاب الله، وقول رسول الله على الله الله الله على الله على الله على الله الله وصفاته، وقالوا: إن أسماءه مخلوقة، فلم يثبتوا شيئًا، حتى قال حماد بن زيد: إنما يحاولون أن لا شيء في السَّماء.

رواه عنه سُليمان بن حرب.

ورواه إبراهيم بن سعد: إنما يعبدون صنمًا.

ورواه عنهم هارون بن معروف<sup>(۱)</sup>.

فسوَّوا بينهم وبين الذين قاموا بكتاب الله، وسُنَّة رسوله على.

وقد بين الله لنا أمرهم بأئمّتنا الذين أدركناهم، وبما نقل إلينا الثّقات عمن مضى مِن سلفنا؛ مثل: جعفر بن محمد، وحماد بن زيد، وابن عُيينة، وإبراهيم بن سعد، ووكيع، ويزيد بن هارون، وابن المبارك، وسعيد (۱) بن عبد الرحمٰن، وأبو بكر بن عياش، وحفص، وابن إدريس، وخلق من خلق الله كثير ممن أكفرهم وضلّلهم.

فبيَّن الله لنا أمرهم بهم، وبما بيَّن في كتابه أنه مُتكلِّم، عالمٌ، سميعٌ، بصيرٌ، كل هذه صفاته.

وقد بيَّن ذلك \_ أيضًا \_ على لسان نبيِّه ﷺ، إذ أخبر أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم في القيامة، ويكلِّمونه، ويسائلهم، ويضحك إليهم، وأنهم يعاينون ذلك منه، وينظرون إليه، ويسمعونه منه.

ولقد أكد ذلك فقال: «ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه تُرجمان، ولا حَاجِب».

<sup>(</sup>١) لفظه في «السُّنَّة» لعبد الله (٦٩): قال هارون بن معروف: مَن قال: القرآنَ مخلوقٌ، فهو يعبُدُ صنمًا. ثم قال لي: احكِ هذا عنِّي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يحيى)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته، وهو (الجمحي) كما سيأتي على الصواب في آخر هذه الرسالة.

- وحدثناه الحكم بن موسى، قال: ثنا عيسى بن يونس، قال: ثنا الأعمش، عن خيثمة، عن عدي بن حاتم ظليه، قال: قال رسول الله عليه: «ما منكم مِن [١/١٧٤] أحدٍ إلّا سيُكلِّمه الله ليس بينه وبينه تُرجمان»(١).

وحدثونا عن عبد الواحد \_ أيضًا \_، عن الأعمش.

- وكما<sup>(۱)</sup> قال رسول الله على: «يدنو المؤمن من الله على يوم القيامة فيضع عليه كنفه، فيقول: هل تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: رب أعرف. فيقول: أنا سترتها عليك في الدنيا».
- حدثناه ابن (۳) المنهال الضرير، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن صفوان بن محرز، قال: بينا ذات يوم مع ابن عمر روس الله شيخ، فقال له: يا ابن عمر! هل سمعت من النبي في النجوى شيئًا؟ قال: نعم، سمعت رسول الله في يقول: . . وذكر القصّة (٤).

وحتى قال عبد الله بن مسعود عليه: «وليس أحد إلَّا يخلو الله به».

• حدثونا به عن شريك، عن هلال الوزان، عن عبد الله بن عكيم، عن عبد الله بن مسعود من الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود من الله عن عبد الله بن مسعود من الله بن الله بن مسعود من الله بن الله

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۸۲٤٦)، و(۱۹۳۷۳)، والبخاري (۲۵۳۹)، ومسلم (۲۳۱۱). وانظر طرق هذا الأثر في: «السُّنَّة» لعبد الله بن أحمد (٤١٩ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وحنا)، ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أبو)، والصواب ما أثبته كما سيأتي (١٩٢٧).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٥٨٢٥)، والبخاري (٢٤٤١)، ومسلم (٧١١٥).

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٤٥٧ و٤٥٨ و٤٥٩).

ثم ما بينه من الزِّيادة، والدُّنو، والقرب على قدر التَّسارع إلى الجماعات (١).

وفي ذلك من الأخبار أمر عظيم لا يجهلها أحدٌ من أهل العلم، ردُّ على أعداء الله المُكذِّبة الرَّادة على رسول الله ﷺ بقوله أنهم يعاينون ذلك مِن ربِّهم ويسمعو[ن]ـه.

ولقد قال محمد بن عبد الله بن نُمير: مَن شكَّ في القرآن؛ فهو شرٌّ من الجهمية.

وقال: هذا الوقف زندقة.

ولقد أخبرني شيخٌ أنه سمع ابن عيينة يقول: القرآن خرج من الله.

- وحدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا ابن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن زيد بن أرطاة، عن جُبير بن نُفير، قال: قال رسول الله على: «إنكم لن ترجعوا إلى الله على بشيء أفضل مما خرج منه». \_ يعني: القرآن \_(٢).
- وحدثني عثمان بن أبي شيبة؛ قال: ثنا وكيع، عن موسى بن

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «الزهد» (ص٣٥)، وأبو داود في «المراسيل» (٥٣٨)، والترمذي (٢٩١٢)، وقال: مرسل.

وانظر: تعليقي عليه في تحقيقي «للشُّنَّة» لعبد الله بن أحمد (٩١).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريحه برقم (١٩١٣).

<sup>(</sup>٤) قوله: (في الحديث) كذا في الأصل! ولم أتبين وجهها.

عبيدة (١)؛ قال: سمعت [١٧٤/ب] محمد بن كعب القُرظي يقول: إذا سمع القرآن من في الرحمٰن كأنهم لم يسمعوه.

• وحدثني أبو على الحسن بن الحباب المقرئ، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب القرظي، قال: إذا سمع الناسُ القرآن يوم القيامة من في الرحمٰن تبارك وتعالى كأنهم لم يسمعوا قبل ذلك قطٌ.

وفي أحاديث الرُّؤية الصِّحاح التي قالها رسول الله عِنْ ما يُبيِّن هذا أن المؤمنين يُعاينون ذلك من الله إذا تكلَّم وهم ينظرون، وإذا ضحك إليهم.

• ولقد قال النبي على للحسن والحسين في : «أعيذكما بكلمات الله».

• حدثنا ابن أبي شيبة؛ قال: ثنا أبو حفص الأبار، قال: ثنا منصور، والأعمش، عن المنهال ـ يعني: ابن عمرو ـ عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس على، قال: كان النبي على يعود الحسن والحسين: «أعيذكما بكلمات الله التامة..». وذكر الحديث.

ورواه سفيان الثوري \_ أيضًا \_، عن منصور (٢).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (موسى، عن عبيدة)، والصواب ما أثبته كما سيأتي على الصواب برقم (٢٠٣٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢١١٢)، والبخاري (٣٣٧١).

قال ابن بطة كله في «الإبانة الكبرى» (٧٩/٢ بتحقيقي): فتفهّموا رحمكم الله هذه الأحاديث، فهل يجوز أن يعوِّذ النبي على بمخلوق، ويتعوَّذ هو، ويأمر أُمَّته أن يتعوَّذوا بمخلوق مثلهم؟ وهل يجوز أن يعوذ إنسان نفسه أو غيره بمخلوق مثله؟ فيقول: أعيذ نفسي بالسماء، أو بالجبال، أو بالأنبياء، أو بالعرش، أو بالكرسي، أو بالأرض؟ وإذا جاز أن يتعوَّذ بمخلوق مثله، فليعوِّذ نفسه وغيره بنفسه، فيقول: (أعيذُك بنفسي)، أوليس قد أوجب عبد الله بن مسعود منه على من حلف بالقرآن بكلِّ آيةٍ كفارة؟ فهل يجب على من حلف بمخلوق كفارة؟ اهد.

• وحدثونا \_ أيضًا \_ عن جعفر بن سليمان، قال: ثنا أبو التياح، قال: سأل رجل عبد الرحمٰن بن خنيس: كيف صنع رسول الله على حين كادته الشياطين؟

قال: تحدرت عليه الشياطين من الجبال والأودية يريدون رسول الله على قال: وشيطان معه شُعلة من نارٍ يُريد أن يحرق رسول الله على فأتاه جبريل على فقال: «يا محمد، قل. قال: ما أقول؟ قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامات..»، وذكر الحديث(١).

- وحدثونا عن عفان، عن وهيب، عن ابن عجلان، عن يعقوب بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب، عن سعد<sup>(۲)</sup> بن مالك، عن خولة بنت حكيم أن النبي على قال: «لو أن أحدكم إذا نزل منزلًا قال: أعوذ بكلمات الله التامات..». وذكر الحديث<sup>(۳)</sup>.
- وحدثونا عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي على قال: «إذا أصاب أحدكم فزع عند النوم فليقل: أعوذُ بكلمات الله التامات مِن غَضبِه وعِقابِه»(٤).

[وحدثونا] عن (٥) جرير بن حازم، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبيه عن أبي هريرة الله العن الله النامات عن النبي الله قال: «من قال حين أعوذ بكلمات الله التامات من شرّ ما خلق..»، وذكر الحديث (٦).

ولا يجوز أن يقال: أعيذك بالنبيِّ، أو بالجبالِ، أو بالأنبياء، أو

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٥٤٦١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (سعيد)، وصوبت فوقها بما أثبته.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٧١٢٠)، وابن ماجه (٣٥٤٧).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٦٦٩٦). (وعقابه ابن).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٧٩٨ و٠٨٨٨).

بالملائكة، أو بالعرش، أو بالأرض، أو بشيءٍ مما خلق الله، لا يتعوذُ إلَّا بالله، أو بكلماته.

وقد أوجبوا على من حلفَ بالقرآن بكلِّ آيةٍ يمينًا.

• حدثونا عن هشيم؛ قال: ثنا يونس، وعوف، عن الحسن، قال: قال رسول الله على: «من حلف بسورةٍ من القرآن فبكلِّ آيةٍ يمين»(١).

• وحدثونا عن هشيم، قال: أنبا مغيرة، عن إبراهيم أنه كان يقول: من حلف بسورةٍ من القرآن بكلِّ آية يمين.

وقد روى الأعمش، عن عبد الله بن مرَّة، عن أبي كنف، عن عبد الله بن مسعود على أنه سمع رجلًا يحلف بسورة البقرة، فقال: أما إن عليه بكلِّ آيةٍ يمينًا.

فهذا خلاف ما قاله هؤلاء الجهمية الشُّكَّاك.

هؤلاء إذا قالوا: إنه مخلوق، وهؤلاء إذا شكُّوا فيه.

• وقد سمعت وهب بن بقية الواسطي يقول: سمعت وكيعًا وكتبته عنه \_ يعني: وكيعًا \_ وسألوه عن القرآن؟

فقال: كلام الله وليس بمخلوق.

• وحدثونا عن معاوية بن عمار (٢) الدّهني، قال: سُئل جعفر بن محمد عن القرآن؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق.

(۱) رواه أبو داود في «المراسيل» (٣٨٦).

قال البخاري عَلَمُهُ في «خلق أفعال العباد» (٥٠٦): وعن النبي ﷺ مرسلًا... وذكره.

قال صالح بن أحمد رحمهما الله في «مسائله» (٢٢٥): سمعت أبي يقول: إذا حلف الرجل بالقرآن: فقد روي عن الحسن، عن النبي على أنه قال: «من حلف بسورة من القرآن فبكل آية منها يمين صبر».

وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود، وإبراهيم النخعي. اهـ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (معاوية، عن عمار) وهو خطأ، والصواب ما أثبته.

- وأخبرني من سمع يزيد بن هارون يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.
- وأخبرني عباس العنبري، قال: أخبرني عمرو بن هارون المقرئ، قال: سمعت ابن عينة وسُئل عن القرآن؟

فقال: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

• وأخبرنيه أيضًا أبو بكر الأعين، أنه سَمِعَ من عَمرو بن هارون هذا.

قال: سمعت ابن عيينة يقول هذا.

- وسمعت جعفر بن مكرم يقول: سمعت وهب بن جرير يقول: القرآن كلام الله، وليس بمخلوق.
  - وسمعت أبا عبد الله يقول هذا.

ويقول: بلغني هذا عن جعفر بن محمد، وسعيد بن عبد الرحمٰن الجُمحي، وإبراهيم بن سعد، وأبو النضر، ووهب بن جرير، ووكيع وغيرهم أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه من أبى أن يقول: غير مخلوق؛ فهو يحلّ عنده محلّ الجهمية.

- وقد سمعت [۱۷٦] من يقول: وقع بيني وبين مثنى الأنماطي كلام ونحن في طريق مكة، فأتيت وكيعًا وسألته عن من قال: القرآن مخلوق؟ فقال: هذا كفر، هذا كفر، هذا كفر.
- وسمعت فضل الأنماطي يقول: سمعت يزيد بن هارون،
   والفريابي يقولان: من قال: (القرآن مخلوق)؛ فهو كافر.
- وأخبرني محمود (١) بن غيلان، ومحمد بن عبد العزيز بن أبي

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (محمد)، والصواب ما أثبته كما في ترجمته في «تهذيب الكمال» (۲۷/ ۳۰۵).

رزمة المروزيان، أنهما سمعا علي بن الحسن بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

وهذان من نُبلاء أهل خراسان.

- وأخبرني أبو سعيد \_ ابن أخي حجاج الأنماطي \_: أنه سمع عمَّه يقول: القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق، وهو منه، وليس يختلف عندنا عن أبي النضر، وعفان، وعاصم أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.
- وسمعت عباس العنبري يقول: سمعت أبا الوليد يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ومن لم يعقد عليه قلبه أنه ليس بمخلوق فهو كافر.
- وحدثنا حسن بن عيسى مولى ابن المبارك، قال: سمعت ابن المبارك يقول: الجهمية كُفَّار.
- وحدثني أبو عمر الدوري المقرئ، قال: ثنا عفان، قال: شهدت سلام أبا المنذر \_ قارئ أهل البصرة \_ وقد جاءه رجلٌ جهمي والمصحف في حِجره، فقال له: ما هذا يا أبا المنذر؟

قال: قم يا زنديق، هذا كلام الله غير مخلوق.

- وسمعت محمد بن يحيى بن سعيد القطان يقول: كان أبي، وعبد الرحمٰن بن مهدي يقولان: الجهمية تدور أن ليس في السماء شيء.
- وحدثني العباس العنبري قال: سمعت شاذًا يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: من قال القرآن مخلوق فهو \_ والله الذي لا إله إلّا هو \_ زنديق.
- وقال عمرو بن عثمان الواسطي \_ ابن أخي علي بن عاصم \_ قال: سألت هُشيمًا، وجريرًا، والمعتمر، ومرحومًا، وعمي علي بن عاصم، وأبا بكر بن عياش، وأبا معاوية، وسفيان، والمطلب بن زياد، ويزيد بن هارون [١٧٦]] عن من قال القرآن مخلوق؟

فقالوا: زنادقة.

قال أبو بكر: زنادقة يُقتلون.

قلت ليزيد بن هارون: يُقتلون يا أبا خالد بالسيف؟

قال: بالسيف.

• وأخبرنا من سمع يعقوب بن إبراهيم بن سعد يقول: جاء سعيد بن عبد الرحمٰن الجُمحي، فسأل أبي عن رجل يقول: القرآن مخلوق؟

فقال: هذا كافر بالله، تضرب عنقه من ها هنا. وأشار بيده إلى عنقه.

فقلت ليعقوب: أيُّ شيءٍ تقول أنت؟

قال: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

- وأخبرني فطر بن حماد، قال: سألت المعتمر، وحماد بن زيد عن من قال: القرآن مخلوق؟ فقالا: كافر.
- قال: وسألت يزيد بن زريع: صليت خلف من يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: خلف رجلِ مسلم أحبّ إليّ.
- وسمعت حسينًا يقول: سمعت قبيصة يقول: من قال: (محدث)؛ فهو يقول: إنه مخلوق، ومن قال: إنه مخلوق؛ فهو كافر بالله. سمعته من وكيع.

وقد أخبرتك من ينصب في هذا الأمر ويقوم به في تكفير من مضى لهم بيان ذلك حتى تكلّموا في استتابتهم، وموارثتهم، ولو كان هذا الأمر الذي جاءت به الجهمية أمرًا يرتاب فيه، أو يشكّ فيه لما وسِعَ أهل العلم التكذيب به، ولا إخراج أهله من الحق، ولا إثبات ما جحدوه من صفات الله على وأسمائه، وانتحالهم خلق القرآن، ولا جاز لهم مباينتهم إذا استتابوا بشرًا وأصحابه.

ولوجب عليهم الإمساك عنهم، وترك الرَّدِّ عليهم، والخلاف لهم؛ ولكنَّهم كانوا \_ والله \_ أعلم بالله وأشد في أمره في أن يشكُّوا فيما قد وضح لهم من الحقِّ، وبان لهم من الباطل.

فاتق الله، وانظر لنفسك، فإني قد نصحتك، وأحببت لك ما أحببت لنفسي، ودعوتك إلى ما عليه شيخ الإسلام أبو عبد الله، وأهل العلم قبلنا، وما عليه أهل الثغور، وانقد للحقّ، وتواضع لله، وعظّم أمره، وبيّن ذلك واكشفه، فإنّي أرجو أن يُقبلَ الله على إليك بقلوب المؤمنين، ويشرح صدرك بالذي شرح به صدورهم إذا علم منك: الصّدق، والتواضع، والاستكانة، والتضرّع إليه.

فإن [١٧٦] كان قوم قد نازعوك في هذا، أو أنكروه عليك؛ فليِّن لهم جناحك، وتواضع للحقِّ، وألفهم، وبيَّن ذلك، فقد كان من ابن عُليَّة (١) كلام في نُبله ومجالسته أيوب، ويونس، وابن عون، والتيمي فما منعه ذلك أن كشفه على رؤوس الناس، ورجع عنه، فرفعه الله بذلك.

فإن الله على كافيك ما تحذر، فإني قد رأيت أبا عبد الله يُحبُّ أن

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن إبراهِيم الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري المعروف بابن عُليَّة (۱۹۳هـ) عَليَّة.

تكلم في القرآن بكلام أنكر عليه، فعوتب في ذلك، فرجع، وقال: زلة من عالم.

قال الإمام أحمد كله: ما زال إسماعيل وضيعًا من الكلام الذي تكلَّم به إلى أن مات.

فقيل له: أليس قد رجع وتاب على رؤوس الناس؟

فقال: بلى، ولكن ما زال مُبغَّضًا لأهل الحديث بعد كلامه ذاك إلى أن مات.

<sup>«</sup>مسائل» ابن هانئ (١٨٩٢)، واللالكائي (٤٣٥)، و«طبقات الحنابلة» (١/ ٢٦٤).

يوفِّقك الله، ورأيته معنيًّا بأمرك، يحبُّ أن يُسدِّدك الله للذي أجمع عليه أصحابك من أهل السُّنَّة وأهل الحديث، فإن هذا عنده مثل رأي الجهمية.

عصمنا الله وإيَّاك، وبالله التوفيق، وجمع لنا ولك خير الدنيا والآخرة. وقد بلغني أن زكريا أظهر كتابًا بحضرتك حكى فيه حكايات في الوقف عن مشيخة قد عرفها الناس عندنا أنها كذب.

• قال أبو بكر المروذي: هذا آخر الكتاب الذي نظر أبو عبد الله فيه، وصحَّحه بخطِّه.

اخبرنا محمد بن علي أبو بكر، أن يعقوب بن بختان حدثهم، قال: قلت لأبي عبد الله: إن رجلًا جاء إلى سجَّادة.

وأخبرني عبد الكريم بن الهيثم الديرعاقولي، قال: حدثني الحسن (۱) بن البزار، قال: قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: إن سجَّادة سُئل عن رجل قال: امرأته طالق ثلاثًا إن كلَّم زِنديقًا، فكلَّم رجلًا يقول: القرآن مخلوق.

فقال سجَّادة: طلقت امرأته.

فقال أبو عبد الله: ما أبعد.

الفضل الورَّاق، قال: سألت أبا علي الحسن بن هارون الحربي، قال: ثنا أبو الفضل الورَّاق، قال: سألت أبا علي الحسن بن حماد سجَّادة، فقلت: بلغنا أنك قلت: لو أن رجلًا حلف بالطلاق أن لا يكلم زِنديقًا فكلَّم رجلًا يقول: القرآن مخلوق؛ حنث.

فقال: نعم، من حلف أن لا يُكلِّم كافرًا فكلَّم رجلًا يقول: (القرآن مخلوق)؛ حنث.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الحسين)، والصواب ما أثبته كما تقدم برقم (١٨٧٤).

قال أبو الفضل: وحدثني أبو بكر بن زنجويه أن هذا ذكر لأحمد بن حنبل، فقال: ما أبعد.

19.۲ \_ أخبرني علي بن الحسن بن هارون، قال: حدثني محمد بن أبي هارون، قال: حدثني أبو بكر بن صالح، قال: سُئل عبد الوهاب عن رجلٍ حلف بالطلاق ألَّا يُكلِّم كافرًا؛ فكلَّم رجلًا يقول: القرآن مخلوق.

قال: حنث. وقال: إذا حلف بالقرآن فحنث [١٧٧٠]: عليه بكلِّ آيةٍ كُلُّ آيةٍ كُلُّ آيةٍ كُلُّ آيةٍ كُلُّ آيةٍ كُلُّ آيةٍ كُلُّ آيةٍ عَلَى الجهمية.

الصاغاني، قال: سمعت أبا عُبيد يقول: من قال: حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: سمعت أبا عُبيد يقول: من قال: (القرآن مخلوق)؛ فقد افترى على الله، وقال على الله ما لم تقله اليهود ولا النصارى.

19۰٤ ـ أخبرني محمد بن هارون، قال: ثنا إبراهيم بن أبان، قال: سمعت أبا عُبيد سلَّام بن مسكين (۱) يقول: من قال: (القرآن مخلوق)؛ فليس شيء من الكفر إلَّا هو دونه، لقد قال هذا على الله ما لم تقله اليهود ولا النصارى، وإنما مذهبهم التعطيل.

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل! والذي يظهر أنه وهم وتصحيف، فإن (سلامًا) كنيته: (أبو روح)، والأثر رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» برقم (٢٣٤١) عن أبي عبيد وصرَّح بأنه القاسم بن سلام.

## 

ابو عبد الله: قد المروذي، قال: قال أبو عبد الله: قد كتب إليَّ \_ يعني: المتوكل (١) \_ يسألني عن القرآن، فكتبت إليه: أنه ليس بمخلوق، واحتججت من القرآن، فقرأه عليَّ أبو عبد الله.

المروذي - في موضع آخر - قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل، أجبت في القرآن أنه غير مخلوق في الرسائل التي وردت عليك من الخليفة؟

قال: نعم. قد كتبت إليه \_ يعني: إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان (٢) \_، فقرأ عليَّ أبو عبد الله:

كتبتُ إليك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين من أمر القرآن بما حضرني.

وقد كان الناس في خوض من الباطل، واختلاف شديد ينغمسون فيه، فانجلى عن الناس ما كانوا فيه من الذُّلِّ وضيق المحابس، فصرف الله ذلك وذهب به، ووقع على المسلمين موقعًا عظيمًا، ودعوا الله على المؤمنين.

<sup>(</sup>۱) الخليفة المتوكِّل ﷺ، هو الذي رفع الله تعالى على يديه محنة خلق القرآن، وأحيا به السُّنَّة وأئمتها، كما تقدم بيان ذلك تحت برقم (۱٥).

<sup>(</sup>٢) وهو: وزير المتوكل، انظر ترجمته في «السير» (١٣/ ٩).

- وقد ذُكِر عن ابن عباس الله أنه قال: لا تضربوا كتاب الله بعض؛ فإن ذلك يوقع الشكَّ في قلوبكم.
- وذكر عن عبد الله بن عَمرو في أن نفرًا كانوا جلوسًا بباب النبي في نقال بعضهم: ألم يقل الله كذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا؟ فسمع ذلك الكلام عليه الصلاة والسلام، فخرج وكأنما فقئ في وجهه حبُّ الرُّمان، فقال: «أبهذا أُمرتم أن تضربوا كتاب الله في بعضه ببعض؟! إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم فيما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، وانظروا [۱۷۷/ب] الذي نهيتم عنه فانتهوا»(۱).
- ورُوي عن أبي هريرة رضي عن النبي على قال: «مِراءٌ في القرآن كفر» (٢).
- ورُوي عن أبي جهيم \_ رجلٍ من أصحاب النبي ﷺ \_، [عن النبي ﷺ قال: «لا تماروا في القرآن؛ فإن مراء في القرآن كفر» (٢).
- قال ابن عباس رضي: قَدِمَ على عمر بن الخطاب كَلْلَهُ رجلٌ، فجعل عمر بن الخطاب يسأله.

فقال: يا أمير المؤمنين! قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا.

فقال ابن عباس ﷺ: فقلت: والله ما أُحبُّ أن يتسارعوا يومهم في القرآن هذه المسارعة.

قال: فزبرني عمر، وقال: مه!

قال: فانطلقت إلى منزلي مُكتئبًا حزينًا، فبينما أنا كذلك إذ أتاني رجل، فقال: أجب أمير المؤمنين، فخرجت فإذا هو بالباب ينتظرني، فأخذ بيدي فخلا بي، فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفًا؟

<sup>(</sup>۱) سيأتي مسندًا برقم (۱۹۱۷). (۲) سيأتي مسندًا برقم (۱۹۲۸).

قلت: يا أمير المؤمنين، متى ما يتسارعوا هذه المسارعة يحتقُوا (۱)، ومتى يحتقُوا يختصموا يختلفوا، ومتى ما يختلفوا يقتتلوا. قال: فقال: لله أبوك! إن كنت لأكاتم به الناس حتى جئت بها.

- ورُوي عن جابر بن عبد الله على النبي على يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: «هل من رجلٍ يحملني إلى قومي؛ فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي»(٢).
- وروي عن جُبير بن نُفير، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه» (٣). \_ يعني: القرآن \_.
- وروي عن أبي أُمامة عليه عن رسول الله عليه: «ما تقرَّبَ العباد الله بشيءٍ مثل ما خرج منه» (٤). \_ يعني: القرآن \_.
- وروي عن عبد الله بن مسعود رها أنه قال: جرِّدوا القرآن، ولا تكتبوا فيه شيئًا إلَّا كلام الله على.
- وروي عن عمر بن الخطاب كلَّه أنه قال: إن هذا القرآن كلام الله، فضعوه على مواضعه.
- وقال رجلٌ للحسن البصري: يا أبا سعيد! إني إذا قرأت كتاب الله وتدبرته، ونظرت في عملي كدت أن آيس وينقطع رجائي.

فقال له الحسن: إن القرآن كلام الله، وإن أعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير، فاعمل وأبشر. [١٧٨٨]

<sup>(</sup>۱) قال الأزهري كَلَّهُ في «تهذيب اللغة» (٣/ ٢٤٤): (معنى يحتَقُوا): يختصموا، فيقول كل واحد منهم: الحق معي فيما قرأت. يقال: تحاق القوم، واحتقّوا إذا تخاصموا، وقال كلّ واحد منهم: الحق بيدي ومعى.اه.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وسيأتي مسندًا برقم (١٩١٠).

<sup>(</sup>۳) تقدم تخریجه برقم (۱۸۹۹ و۱۹۲۹).

<sup>(</sup>٤) حديث منقطع، وسيأتي مسندًا برقم (١٩١٣).

- وقال فروة بن نوفل الأشجعي: كنت جارًا لخبَّاب، وهو من أصحاب النبي على فخرجت معه فدنا من المسجد وهو آخذ بيدي، فقال: يا هناه، تقرَّب إلى الله على بما استطعت، فإنك لن تقرَّب إلى الله على بالله على بالله على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله
  - وقال رجلٌ للحكم بن عُتيبة: ما حمل أهل الأهواء على هذا؟ قال: الخصومات.
- وقال معاوية بن قُرَّة \_ وكان أبوه ممن أتى النبي على \_: إياكم وهذه الخصومات [فإنها تُحبط الأعمال.
- وقال أبو قِلابة \_ وكان قد أدرك غير واحد من أصحاب رسول الله على \_: لا تجالسوا أهل الأهواء، \_ أو قال: أصحاب الخصومات \_](١) فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون.
- ودخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين، فقالا له: يا أبا بكر! نحدثك بحديث؟ قال: لا. قالا: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا. لتقومان عني أو لأقومن. فقام الرجلان فخرجا.

فقال بعض القوم: يا أبا بكر، وما كان عليك أن يقرأا عليك آية من كتاب الله؟!

قال محمد بن سيرين: إني خشيت أن يقرأا عليَّ آيةً فيحرِّفانها، فيقرّ ذلك في قلبي، ولو أعلم أنى أكون مثل ما أكون الساعة لتركتهما.

• وقال رجلٌ من أهل البدع لأيوب السختياني: يا أبا بكر: أسألك عن كلمة؟ فولَّى وهو يقول له: ولا نصف كلمة.

<sup>(</sup>١) ما بين [] سقط من الأصل، أتممته من كتاب «السُّنَّة» لعبد الله بن أحمد (٩٠) بتحقيقي.

- وقال طاووس لابن له \_ وتكلَّم رجلٌ من أهل البدع \_: يا بُني، أدخل أصبيعك في أُذنيك حتى لا تسمع ما يقول. ثم قال: اشدد اشدد.
- وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل.
- وقال إبراهيم النخعي: إن القوم لم يُدَّخر عنهم شيء خُبئ لكم لفضل عندكم.
  - وقال الحسن البصري: شرُّ داءٍ خلط قلبًا. \_ يعني: الهوى \_.
- قال حذيفة بن اليمان على اليمان على المحاب رسول الله على -: اتقوا الله معاشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم، والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقًا بعيدًا، ولئن تركتموا يمينًا وشمالًا لقد ضللتم ضلالًا بعيدًا. أو قال: مُبينًا -.

وإنما تركت ذكر الأسانيد لما تقدَّم من اليمين التي حلفت بها مما علمه أمير المؤمنين، ولولا ذلك لكتبتها بأسانيدها(١).

وقال الله جلَّ ثناؤه: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ [١٧٨/ب] ﴿ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَهِ﴾ [التوبة: ٦].

وقال: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَاقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ [الأعراف: ٥٤]، فأعلم الله أن أن الخلق) غير (الأمر).

فقال للرسول: اقرأ على أمير المؤمنين السَّلام، وأعلمه أن عليَّ يمينًا أني لا أتم حديثًا حتى أموت، وقد كان أعفاني مما أكره، وهذا مما أكره. «طبقات الحنابلة» (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>۱) قال ابن المنادي ﷺ: امتنع أحمد من التحديث قبل أن يموت بثمان سنين، أو أقل أو أكثر؛ وذلك أن المتوكل وجه يقرأ عليه السلام، ويسأله أن يجعل المعتزَّ في حجره، ويعلمه العلم.

وقال تبارك وتعالى: ﴿الرَّمْنَنُ ۞ عَلَمَ الْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ ۞ عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ۞﴾ [الرحلن].

فأخبر تبارك وتعالى أن القرآن من علمه إذ قال: ﴿عَلَّمَ الْفُرْءَانَ إِنْ الرحمٰن].

وقال: ﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَدَرَىٰ حَتَّىٰ تَنَبِّعَ مِلَّتُهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللّهِ هُوَ ٱلْهُدَيُّ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللّهِ مِن وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللّهِ مَن اللّهِ مِن اللّهِ مِن وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللّهِ مَن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللهِ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللّهِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا لَكُ مِنَ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُل

وقال: ﴿ وَلَهِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَةً بَعْضٍ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنَ أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَةً بَعْضٍ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنَ بَتَابِعِ قِبْلَةً بَعْضٍ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنَ بَتَابِعِ قِبْلَةً بَعْضٍ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنَ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّاكَ إِذَا لَهِنَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِنَ اللَّهِرة: ١٤٥].

وقال: ﴿وَكَنَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقِ ۞﴾ [الرعد: ٣٧].

فالقرآن من علم الله على .

وفي هذه الآيات دليلٌ على أن الذي جاءه ﷺ هو القرآن لقوله: ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ ٱهْوَآءَهُم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ ﴾.

وقد روي عن غير واحدٍ من سلفنا أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

وهذا الذي أذهب إليه، ولست بصاحب كلام، ولا أرى الكلام في شيءٍ إلَّا ما كان في كتاب الله، أو حديث عن النبي على أو عن أصحابه رحمهم الله، أو عن التابعين، وأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود.

الي إلى علي أبي إلى عبد الله بن أحمد، قال: أملى علي أبي إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان.

وأخبرنا محمد بن علي، قال: ثنا صالح، قال: أملى عليَّ أبي إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان.

## ١٩٠٨ \_ قال أبو بكر الخلال:

وهما صادقان، فأرجو أن يكون أملى عليهما جميعًا كما قالا، وذاك أن أبا بكر المروذي، قال: قرأ عليّ أبو عبد الله: كتبت إليك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين. (١) أملى صالح الكاتب بين يدي أبيه بالجواب، وعبد الله أملاها عليه بعد ذلك، فكلاهما قرأها على أبي بكر المروذي، وكذلك قال حنبل بن إسحاق في آخر هذه الرسالة، قال: عرضت هذه الرسالة على عبد الله بعد قدومه من العسكر، فقرأتها عليه وهو يسمع [١٨٠/أ].

فدلَّ على أن القوم كلهم صدقوا فيما قالوا، وهم أهل صدقٍ كلهم، والحمد لله، ولكنني بيَّنت هذا لأن يعلم من يسمع قول واحد واحد منهم فيشكّ فيه فيلبسه؛ لأن لا يشك في قلوبهم.

وقد كانوا زادوا فيها في الدعاء، فعرضوه على أبي عبد الله، فوجدته عند أبي مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان كيف كان، وجواب كتاب أبي عبد الله إلى عبيد الله خاصة.

البو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان، قال: أملى عليَّ أبي إلى خاقان، قال: أملى عليَّ أبي إلى عبيد الله بن يحيى:

أحسن الله عاقبتك أبا الحسن في الأمور كلها، ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمته.

قد كتبت إليك \_ رضي الله عنك \_ بالذي سأل عنه أمير المؤمنين \_ أيّده الله \_ من أمر القرآن بما حضرني، وإني أسأل الله أن يُديم توفيق أمير المؤمنين \_ أعزّه الله \_ وتأييده، فقد كان الناس في خوض من الباطل

<sup>(</sup>١) كلمة لم أتبينها. ولعلها: (فأظن).

واختلاف شديد ينغمسون فيه، حتى أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين \_ أيّده الله \_ فنفى الله بأمير المؤمنين \_ أعزّه الله \_ كل بدعة، وانجلى عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس، فصرف الله ذلك بأمير المؤمنين كله وذهب \_ أعزّ الله نصره \_ ووقع ذلك من المسلمين موقعًا المؤمنين كله ودعوا الله على لأمير المؤمنين \_ أدام الله عزّه \_، فأسأل الله أن يجيبهم في أمير المؤمنين صالح الدعاء، وأن يتمم ذلك لأمير المؤمنين \_ أدام الله عزّه \_، وأن يزيد في نيّته، ويُعينه على ما هو عليه.

وقد ذُكر عن ابن عباس رها.

وفي آخر الرسالة:

وإني أسأل الله أن يُطيل بقاء أمير المؤمنين، وأن يمُدَّه، وأن يُثيبه منه بمعونة إنه على كل شيءٍ قدير.

قال أبو مزاحم: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: جئنا بهذه الرسالة إلى أبي محمد بن العباس المعروف بابن سارة، وكان صاحب أبي عبيد الله بن يحيى بن خاقان ببغداد، فزاد فيها دعاء لأمير المؤمنين.

قال عبد الله: ثم عرضها على أبي فأجازها.

قال أبو مزاحم: وهذه نُسخة [۱۷۹/ب] كتاب أحمد بن حنبل بجواب كتاب إليه في رسالة القرآن:

أحسن الله إليك أبا الحسن في الأمور كلها (١)، ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمته وطوله، فإنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصل كتابك \_ رضي الله عنك \_ والذي أنهيت إليّ فيه من سلامة أمير المؤمنين \_ أعزَّه الله بطاعته \_، فسرَّني ما ذكرت من عافية الله إياه، فأدام الله لأمير المؤمنين عافيته، وسلَّم له دينه، وجعل ما أنعم به عليه

<sup>(</sup>١) في الأصل: (كلها إليها).

موصولًا برضوانه، فإنه على كل شيء قدير، وفهمت ما ذكرت مما أمر به أمير المؤمنين ـ أيَّده الله ـ من كتابك إليَّ، ومسألتك إياي عن القرآن، وقد كتبت إليه بما حضرني من ذلك، وإني أسأل الله أن يُحسن جزاءك عنا، فالذي أتعرف منك البر والعناية، وحسن محبتك للرفق بنا، فلا سلبك الله ما أنعم به عليك، وجعل ذلك مذخورًا لك، ولعلك أن تكون قد عرفت بعض الذي أُحب، فإن رأيت ـ أدام الله لك العافية ـ المدافعة عنا بالذي يمكن وتقدر عليه، وإن كان قد استقرَّ عندي أنك تحب ذلك، وأحب الأشياء إليَّ أن لا أُهاج (۱) لشيء، وقد كبرت السن، وضعف البدن، وقد أجد عللًا لم أكن أجدها، فالحمد لله على ذلك، وعلى ما أنعم به علينا كثيرًا، أحسن الله إليك في الأمور كلها، ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة بمنه وطوله، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المروذي، قال: ثنا أبو عبد الله المروذي، قال: ثنا أبو عبد الله الله قال: ثنا أسود بن عامر، قال: ثنا إسرائيل، عن عثمان بن المغيرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، قال: كان النبي الله يعرض نفسه على الناس بالموقف، فيقول: «هل من رجلٍ يحملني إلى قومه؟ فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي» (٢).

ا ۱۹۱۱ - أخبرني محمد بن معاذ البصري، قال: ثنا محمد بن كثير، قال: ثنا إسرائيل، عن عثمان بن المغيرة، عن سالم، عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله على بالموقف، فقال: «ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشًا قد [۱۸۱۸] منعوني أن أبلغ كلام ربي».

<sup>(</sup>١) (أهاج) بمعنى: الانبعاث والخروج.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٥١٩٢)، وأبو داود (٤٧٣٤)، والترمذي (٢٩٢٥)، وقال: حسن صحيح.

المبارك عن عبد الملك بن أبي عبد الملك بن أبي عبيد بن جنّاد (۱) قال: ثنا ابن المبارك، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس هي قال: لا تضربوا القرآن بعضه ببعض؛ فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم.

أخر الجزء الساكس، وأول الجزء السابع من الأصل

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (حيان)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته كما في «تاريخ الرقة» (٣٧)، و«تاريخ الإسلام» (٥/ ٦٢٧).

## ٨

1917 \_ أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: ثنا عباس بن غالب الورَّاق، قال: ثنا أبو النضر، قال: ثنا بكر بن خنيس، عن ليث بن أبي سليم، عن زيد بن أرطاة، عن أبي أمامة شه قال: قال النبي على المراب العباد إلى الله تبارك وتعالى بمثل ما خرج منه». \_ يعني: القرآن \_(۱).

المجرنا أبو بكر، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا يحيى بن غيلان، قال: ثنا رشدين بن سعد، قال: حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب: أن عمر مَعْلَلهُ قال: هذا القرآن كلام الله.

ابن خال ابن خال ابن عن البو بكر، قال: ثنا أبو المنذر ابن خال ابن عينة، قال: ثنا جرير، عن ليث، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء، قال: قال عمر مُعَلِّلُهُ: إن هذا القرآن إنما هو كلام الله فضعوه على مواضعه.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۲۳۰٦)، والترمذي (۲۹۱۱)، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلّا مِن هذا الوجه، وبكر بن خنيس قد تكلّم فيه ابن المبارك، وتركه في آخرِ أمره، وقد رُوي هذا الحديث عن زيد بن أرطأة، عن جُبير بن نفير، عن النبي على مُرسل.اه.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٩٢٦)، والدارمي (٣٣٩٩)، وعبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (١٠٩). =

المنهال الضرير، قال: ثنا يزيد بن المنهال الضرير، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: بينما نفر بباب رسول الله عليه إذ قال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع النبي فخرج، فكأنما فُقئ في وجهه حب الرمان، فقال: «أبهذا أمرتم؟! أم بهذا بُعثت أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟! إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هنالك في شيء، انظروا ما أمرتم به فاعملوا به، وما نهيتم عنه فانتهوا»(۱).

191۸ - أخبرني [۱۸۰/ب] حرب بن إسماعيل الكرماني، قال: ثنا يحيى بن عثمان، قال: ثنا ابن حمير، قال: حدثني شعيب بن أبي الأشعث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن رسول الله عليه أنه قال: «مراء في القرآن كفر»(٢).

العباس، قالا: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا معاوية بن صالح، وعمرو بن العباس، قالا: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن زيد بن أرطاة، عن جُبير بن نُفير، قال: قال رسول الله على: «إنكم لن ترجعوا إلى الله على بشيء أفضل مما

<sup>=</sup> قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وقد سأل ابن أبي حاتم كلله أباه عن هذا الحديث في «العلل» (١٧٣٨) فقال: هذا حديث منكر، ومحمد بن الحسن ليس بالقوي. اهـ.

وبوَّب البخاري في صحيحه به، فقال: (باب فضل القرآن على سائر الكلام).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٦٦٦٨ و٥٤٨٩)، وهو حديث حسن. انظر: تحقيق «السُّنَّة» لعبد الله (٩٠).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۷۸٤۸ و۱۰۵۳۹)، وأبو داود (٤٦٠٣) من طرق أخرى، وهو حديث صحيح. وانظر ما سيأتي برقم (١٩٢٨).

خرج منه». \_ يعني: القرآن \_<sup>(۱)</sup>.

الخبرني حرب، قال: ثنا أحمد بن حنبل، وبشار بن موسى، قالا: ثنا جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن فروة بن نوفل الأشجعي، قال: كنت جارًا لخباب، فقال: يا هناه، تقرَّب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تقرَّب إليه بشيء أحب إليه من كلامه.

19۲۱ \_ أخبرني حرب، قال: ثنا بشر بن حجر، قال: ثنا صالح المري، قال: قال الحسن: القرآن كلام الله إلى القوة والصفاء، والأعمال: أعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير، فاعمل وأبشر.

المجدد الله عبد الله بن أحمد بن حنبل: ثنا هارون بن عبد الله، قال: ثنا عبد الأعلى بن سليمان الزراد، قال: ثنا صالح المري، قال: أتى رجل إلى الحسن، فقال له: يا أبا سعيد، إني [إذا] (٢) قرأت كتاب الله فذكرت شروطه وعهوده ومواثيقه قطع بي.

فقال له الحسن: ابن أخي، إن القرآن كلام الله إلى القوَّة والمتانة، وإن الأعمال أعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير؛ ولكن سدِّد، وقارب، وأبشر.

1977 \_ قال: وحدثني أبو بكر، قال: ثنا معاوية بن هشام، قال: ثنا سفيان، عن عبد العزيز بن عمر \_ يعني: ابن عبد العزيز -، عن عمر بن عبد العزيز (٣)، قال: من جعل الدين غرضًا للخصومة أكثر التنقل.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه برقم (۱۸۹۹).

<sup>(</sup>٢) ما بين [] من «السُّنَّة» لعبد الله برقم (١١١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عثمان بن عبد العزيز)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته كما عند من خرجه.

1978 \_ قال: وحدثني أبو بكر، قال: ثنا معاوية بن هشام، قال: ثنا سفيان، عن عَمرو بن قيس، قال: قلت للحكم: ما اضطر الناس إلى هذا؟

قال: الخصومة.

المبل المبل

العباس بن محمد بن حاتم الدوري، قال: ثنا عبد الله بن عون: أن رجلًا دخل بكّار بن محمد السدوسي، قال: ثنا عبد الله بن عون: أن رجلًا دخل على محمد بن سيرين في بيته، فذكر له شيئًا من القدر، فقال محمد: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسُنِ وَإِيتَآيٍ ذِى الْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكِرِ وَالْمَالِيُ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ فَيْ [النحل]، قال: وأخذ بأصبعيه في أذنيه، فقال: لتخرجنَّ من عندي أو لأخرجنَّ عنك.

قال: فخرج الرجل، فقالوا: يا أبا بكر، لو سمعت من الرجل.

فقال محمد: إن قلبي ليس بيدي، وإني خفت أن ينفث في قلبي شيئًا لا أستطيع أن أخرجه من قلبي؛ فكان أحبّ إليَّ ألا أسمع كلامه.

1977 - أخبرني عبيد الله بن حنبل، قال: ثنا أبي حنبل بن إسحاق، قال: حدثني أبو عبد الله، قال: ثنا أبو سلمة، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا ابن عُليَّة، عن أيوب، عن أبي قيلابة، قال: لا تجالسوا أهل الأهواء - أو قال: أهل الخصومات - فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون.

۱۹۲۸ - أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: أنبأ أبو عبد الله، قال: ثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخُزاعي، قال: ثنا سليمان بن بلال،

قال: حدثني يزيد بن خصيفة، قال: أخبرني بُسر بن سعيد (١)، قال: أخبرني أبو جهيم، أن رجلين اختلفا في آيةٍ من القرآن، فقال هذا: تلقيتها من رسول الله، فسألا تلقيتها من رسول الله، فسألا النبي على فقال: «إن القرآن يقرأ على سبعة أحرف، لا تماروا في القرآن؛ فإن مِراءً فيه كفر» (٢).

1979 \_ أخبرني محمد بن عبيد بن هارون النوا الكوفي، قال: سمعت أيوب بن الأصبهاني \_ وكان من خيار المسلمين \_، قال: كان لي جارٌ يهودي، وكنت أدعوه إلى الإسلام فيأبى، فمات فرأيته في النوم، فقلت: أي شيء صرت؟ قال: إلى النار. فقلت له: قد كنت أدعوك إلى الإسلام فتأبى. قال: فترون أن ليس في النار من [هو] أشرٌ منا؟! من يقول: القرآن مخلوق؛ أسفل منا بدرجة.

الكوفي، المحمد [١٨٢/أ] بن سليمان الحمصي الكوفي، قال: ثنا فطر بن حماد بن واقد، قال: سألت المعتمر بن سُليمان، قلت: يا أبا محمد، إمامٌ لقومٍ يزعم أن القرآن مخلوق.

قال: أرى أن تُضرب عنقه.

قال: وسألت حماد بن زيد، فقال: والله لأن أُصلي خلف مسلمٍ أحبّ إليّ.

قال: وسألت يزيد بن زُريع، فقال: لا تُصلِّ خلفه ولا كرامة.

ا ۱۹۳۱ - أخبرنا محمد بن سليمان، قال: ثنا عباس العنبري، قال: ثنا رويم بن يزيد المقرئ، قال: حدثني عبد الله بن عباس الخزاز، عن يونس، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: سُئل علي بن الحسين عن القرآن؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بشر)، والصواب ما أثبته. انظر: «تهذيب الكمال» (٤/ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٧٥٤٢)، وهو حديث صحيح.

فقال: ليس بخالقٍ ولا مخلوق، وهو كلام الخالق.

1977 - أخبرنا محمد بن سليمان، قال: ثنا عثمان، قال: ثنا جرير، قال: شالت منصورًا عن القرآن ما لا أُحصي؟ فقال: هو كما قال الله.

1977 - أخبرنا محمد بن سُليمان، قال: ثنا عباس العنبري، قال: سمعت أبا الوليد وسُئل عن القرآن؟

فقال: القرآن كلام الله، وكلام الله ليس بمخلوق، ومن لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق؛ فهو عندي خارج من الإسلام.

المعت المعت

العنبري، قال: ثنا عمر أبو حفص، عن قيس بن الربيع، قال: قال عثمان العنبري، قال: ثنا عمر أبو حفص، عن قيس بن الربيع، قال: قال جعفر بن محمد: من قال: القرآن مخلوق قُتِلَ ولم يُستتب.

1971 - أخبرنا محمد بن سُليمان، قال: سمعت محمد بن عبد الله بن نُمير يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ومن قال: إنه مخلوق فقد كفر، والواقفة شرُّ ممن يقول: القرآن مخلوق؛ لأن هؤلاء قد بان أمرهم، وهؤلاء يوهمون الناس.

197٧ - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل بن توبة العنبري في سنة ست وعشرين، قال: سمعت سُليمان بن حرب يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (القرآن ليس بمخلوق، والقرآن لا يكلمهم الله).

قال: قلت: يا أبا أيوب، ما كنت تقول هذا، فما بدا لك؟

قال: إني استخرجته من كتاب الله على [١٨٢/ب]، قال الله على: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ أَلَكُ أَنُّ وَٱلْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ٥٤]، فأخبر أن (الخلق) غير (الأمر).

۱۹۳۸ \_ حدثنا عبد الله، قال: ثنا عباس، قال: سمعت أبا الوليد هشام بن عبد الملك، وعلي بن المديني، وإسماعيل بن عرعرة ونحن قاعدين معه، وهو يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق.

فقال عليٌّ: كيف قلت؟ إنما نتعلُّمه منك يا أبا الوليد.

1979 \_ أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: ثنا موسى بن داود، قال: ثنا معبد أبو عبد الرحمٰن، \_ قال أبي: وقد رأيت معبدًا، وكان يُفتي أو يقول بقول ابن أبي ليلى \_، عن معاوية بن عمار الدهني، قال: سألت جعفر بن محمد عن القرآن، فقال: ليس بخالق ولا مخلوق؛ ولكنه كلام الله.

معبد أبو عبد الرحمٰن، عن معاوية بن عمار، عن جعفر مثله.

المجالا محمد، إن قِبلنا ناسًا يقولون: القرآن مخلوق.

فقال: من اليهود؟ قال: لا.

قال: فمن النصارى؟ قال لا.

قال: فمن المجوس؟ قال: لا.

قال: فمن؟!

قال: من المُوحِّدين.

قال: كذبوا ليس هؤلاء بموحدين، هؤلاء زنادقة، من زعم أن

القرآن مخلوق فقد زعم أن الله تبارك وتعالى مخلوق، ومن زعم أن الله مخلوق؛ فقد كفر.

1927 \_ قال: وحدثني أبو الحسن أحمد بن الحسن الترمذي، قال: سمعت مليح بن وكيع يقول: سمعت وكيعًا يقول: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه مُحدث، يستتاب، فإن تاب وإلَّا ضُربت عنقه.

1927 \_ قال: وحدثني أبو الحسن الميموني عبد الملك بن عبد الحميد، قال: حدثني أبو إسحاق صاحب الأشجعي، قال: سمعت وكيعًا يقول: من قال: إن القرآن مخلوق فهو كافر.

قال أبو الحسن: فحدَّثت به أبا عبد الله أحمد بن حنبل فقال لي: ها هنا جماعة يروونه عن وكيع.

عال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: سمعت شاذ بن يحيى \_ وأثنى عليه خيرًا \_، قال: حلف لي يزيد بن هارون في بيته، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمٰن الرحيم، من قال: القرآن مخلوق فهو زنديق.

۱۹٤٥ \_ قال: وحدثني [۱۸۲/ب] محمد بن سهل بن عسكر، قال: سمعت ابن أبي مريم يقول: من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر.

القرآن عمرو<sup>(۱)</sup> بن الربيع بن طارق يقول: القرآن كلام الله، من زعم أنه مخلوق فهو كافر.

۱۹٤۷ \_ قال: وسمعت أبا الأسود النضر بن عبد الجبار يقول: القرآن كلام الله، من قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر، هذا كلام الزنادقة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أبا عمرو)، والصواب ما أثبته كما في «السُّنَّة» لعبد الله بن أحمد (٦٥).

۱۹٤۸ - قال: وذكر أبو بكر الأعين، قال: سمعت محمد بن يوسف الفريابي يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر.

1989 \_ قال: وحدثني محمد بن يعقوب الغساني الدمشقي، قال: سمعت أبا مسهر يقول: ما أدركنا أحدًا من أهل العلم إلَّا وهو يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، وكان ينكر [على] من قال: القرآن مخلوق.

الحنفي، قال: ثنا البن أبي زائدة، عن مجالد، عن الشعبي، عن الحنفي، قال: ثنا الشعبي، عن المحنفي، قال: ثنا البن أبي زائدة، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله صلحة، قال: القرآن كلام الله، فمن ردَّ منه شيئًا فإنما يردُّ على الله.

ا ۱۹۵۱ - قال: وحدثني إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، عن كهيل، عن اليه، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن سلمة بن كُهيل، عن عبد الرحمٰن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود الله على القرآن؛ فإن أحبَّ القرآن؛ فإنه يحب الله على القرآن؛ فإنها القرآن كلام الله.

1907 \_ قال: وحدثني حسن بن حماد الورَّاق الكوفي، قال: ثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد، عن عَمرو بن قيس، عن عطية، عن أبي سعيد عليه من قال: قال رسول الله عليه: «يقول الله تبارك وتعالى: من شغله قراءة القرآن عن ذكري وعن مسألتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»(١).

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (١٠٩).

وقد روي هذا الحديث عن: عُمر، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وحذيفة، وجابر، وأنس راب المعلمة ا

ورُوي عن عَمرو بن مُرَّة مُرسلًا، ورُوي من قول مالك بن الحارث تَخْلَفُهُ كما بينت ذلك في «الجامع في آداب المعلمين» (ص٢٠٨)، ونقلت هناك كلام من حَسَّنه.

المحمد، عن قتادة، عن شهر بن حوشب (۱)، عن أبي هريرة المحمد، عن قتادة، عن شهر بن حوشب والمحمد، عن أبي هريرة المحمد قال: قال رسول الله المحمد المحمد المحمد المحمد على خلقه والمحمد المحمد المحمد

المحدد الخلال، قال: ثنا أبو سعيد الحلال، قال: ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مُليكة، قال: كانت أسماء المحلي المعت القرآن جزعت، وقالت: كلام ربنا، كلام ربنا الحلي الله المحلة المحلة

1900 \_ قال: وحدثني محمد بن إسحاق، قال: ثنا هارون بن حاتم الملائي، قال: ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: سألت علي بن حسين عن القرآن؟ فقال: كتاب الله وكلامه.

الماعيل بن الماعيل بن الماعيل بن أبو بكر بن الماعيل بن عبد الله بن زُرارة، عن إسحاق الأزرق، عن أبي بشر - أظنه يعني: ورقاء -، عن مجاهد (٣): ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ إِلَىٰهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُل

١٩٥٧ \_ قال: وحدثني محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: سمعت

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (عن الشعبي، عن حوشب) وهو خطأ، والصواب: (شهر بن حوشب)، كما سيأتي برقم (١٩٦٧).

رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (١١٠) وانظر بقية تخريجه هناك.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (١١٠). ورواه الدارمي في «المسند» (٣٤٠٠)، وابن الضريس في «فضائل القرآن» (١٤٠) عن شهر بن حوشب مرسلًا.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل: (ورقاء عن مجاهد) بدون واسطة بينهما، فلعله سقط، ففي «تفسير الطبري» (٤٦/٢٤): (يرويه ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد)، وهذا هو المشهور من رواية ورقاء عن مجاهد إنما هو بواسطة ابن أبي نجيح.

إسحاق بن إسماعيل، قال: سمعت سفيان بن عيينة، يقول: لا نحسن غير هذا: القرآن كلام الله ﴿ فَأَجِرُهُ حَتَى يَسَمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦]، وه يُرِيدُونَ أَن يُبُدِّلُوا كَلَمَ ٱللَّهِ ﴾ [الفتح: ١٥].

190۸ - قال: وحدثني محمد بن وزير الواسطي، قال: سمعت أبا بكر أحمد بن محمد العمري يقول: سمعت ابن أبي أويس يقول: سمعت خالي مالك بن أنس وجماعة العلماء بالمدينة وذكروا القرآن، فقالوا: كلام الله، وهو منه، وليس من الله شيء مخلوق.

1909 - قال: وحدثني أبو عبد الرحمٰن عبد الله بن أحمد بن شبویه، قال: ثنا بشر (۱) بن خالد، قال: أنبأ یعمر (۲) بن بشر، قال: ثنا أبو بكر بن عیاش، قال: من زعم أن القرآن مخلوق؛ فقد افترى على الله.

المجاد على المجاد على المجاد الله على المجاد الله المجاد الله الله المجاد المجاد

فقال: ﴿ ٱلْمَزِينُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ﴾ [الحشر: ٢٣] يكون هذا مخلوقًا؟!

ا ۱۹۲۱ - قال: وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري، قال: حدثني أبو الوليد هشام بن عبد الملك، قال: قال لي يحيى بن سعيد: كيف تصنعون بـ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴿ الإخلاص]؟!

كيف تصنعون بهذه الآية: ﴿ إِنَّنِيَّ أَنَّا ٱللَّهُ ۗ [طه: ١٤] يكون مخلوقًا؟!

۱۹٦٢ \_ قال: وحدثني محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: سمعت الحسن بن موسى الأشيب يقرأ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،

 <sup>(</sup>١) في الأصل: (أبو بشر)، وما أثبته من «السُّنَّة» لعبد الله بن أحمد (١٣١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (معمر)، وما أثبته من «السُّنَّة» لعبد الله بن أحمد (١٣١).

## 

فقال الحسن: أمخلوقٌ هذا؟!

**١٩٦٣ \_ قال:** وحدثني محمد بن عبد الله، قال: سمعت أبا جعفر يقول: القرآن كلام الله.

فقلت: إن عندنا قومًا يقولون: كلام الله ونقف.

فضرب إحدى يديه على الأُخرى، وقال: كذبوا أعداء الله، القرآن كلام الله غير مخلوق.

1978 - قال: وسمعت محمد بن سليمان لوين يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، وما رأيت أحدًا يقول: القرآن مخلوق، أعوذ بالله.

1970 \_ قال: وحدثني أبو الحسن بن العطار، قال: سمعت إبراهيم بن زياد سبلان، يقول: سمعت أبا معاوية الضرير يقول: الكلام فيه بدعة وضلالة، ما تكلم فيه النبي على، ولا الصحابة الله، ولا التابعون، ولا الصالحون. \_ يعني: القرآن مخلوق \_ (١).

1977 \_ حدثني أبو الحسن بن العطار، قال: سمعت هارون بن موسى الفروي يقول: سمعت عبد الملك الماجشون يقول: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر.

المجاد عبد الله بن عبد الرحمٰن السلمي \_ صاحب السلعة \_، قال: ثنا عمر بن سعيد الأبح، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الأشعث الأعمى، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة عليه قال: قال النبي على: «فضل القرآن على

<sup>(</sup>١) تقدم بيان سبب كلام أئمة السُّنَّة في هذه المسألة برقم (١٧٨٣).

## ما سواه من الكلام؛ كفضل الرحمن على خلقه»(١).

197۸ \_ قال: وحدثني أبي، قال: ثنا هاشم بن القاسم، قال: ثنا أبو عقيل عبد الله بن عقيل الثقفي \_ ثقة \_، قال: ثنا مجالد، [عن الشعبي]، عن عامر بن شهر الهمداني \_ وكان وافد همدان إلى النبي على قال: سمعت كلمتين فحفظتهما، كلمة من رسول الله على، وكلمة من النجاشي.

قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أنظِروا قريشًا، اسمعوا من قولهم، ودعوا فعلهم».

قال: وكنت عند النجاشي فأتاه بنون له غلمان بألواح يقرؤون عليه من الإنجيل، فقرأ ابن له آية، فضحكت، فقال له النجاشي: أتضحك من كلام الله؟!

قال: لا، ولكن أضحك عجبًا مما قرأ ابنك (٢).

1979 - قال عبد الله: وحدثني محمد بن منصور الطوسي، قال: حدثني علي بن مضاء مولى لخالد، قال: ثنا هشام بن بهرام، قال: سمعت مُعافى بن عمران يقول [١٨٤/أ]: القرآن كلام الله غير مخلوق.

قال هشام: وأنا أقول كما قال المُعافى.

• ۱۹۷۰ \_ قال: وحدثني محمد بن منصور، قال: ثنا علي بن

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه برقم (۱۹۵۳).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٥٥٣٦)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٥٨٥). وما بين [] منهما. ولفظ أحمد: (وكنت عند النجاشي جالسًا فجاء ابنه من الكتاب، فقرأ آية من الإنجيل فعرفتها \_ أو فهمتها \_ فضحكت، فقال: مم تضحك؟ أمن كتاب الله تعالى؟! فوالله إن مما أنزل الله على عيسى ابن مريم: أن اللعنة تكون في الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان.

مضاء، قال: سألت عتاب بن بشير<sup>(۱)</sup> عن القرآن، فقال: سألت خصيفًا عن القرآن؟

فقال: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

قلت: أي شيءٍ تقول أنت؟

قال: أقول كما قال.

19۷۱ \_ حدثني محمد بن منصور، قال: ثنا علي، قال: سألت محمد بن سلمة الحراني؟ فقال: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

المبارك، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عبد الحكم ـ إمام مسجد طرسوس ـ، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن محمد بن سلام، قال: ثنا علي بن إبراهيم أبو عبد الرحمٰن المروزي، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، قال: أنبأ معتمر، عن علي بن بَذيمة الحراني أنه حدثه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قال: قدم على عمر بن الخطاب كَلُهُ رجل، فجعل عمر يسأله عن الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، قرأ منهم القرآن كذا وكذا، فقال ابن عباس: والله ما أُحِبُ أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة.

قال: فزبرني عمر، ثم قال لي: مه!

فانطلقت إلى منزلي مكتئبًا حزينًا، فقلت: قد كنت نزلت من هذا الرجل منزلة ما أرى إلّا أني قد سقطت من نفسه، قال: فرجعت إلى منزلي، فاضطجعت على فراشي حتى عادني نسوة أهلي وما بي من وجع، وما هو إلّا الذي ثقلني به عمر، فبينا أنا كذلك إذ جاءني رجل، فقال: أجب أمير المؤمنين، فخرجت فإذا هو قائم قريبًا ينتظرني، فأخذ

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (غياث بن بشير)، وما أثبته هو الصواب، كما «تهذيب الكمال» (١٨ / ٢٨٦).

بيدي ثم خلا بي، فقال: ما كرهت مما قال الرجل؟

قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، إن كنت أسأت فأستغفر الله وأتوب إليه، وأنزل حيث أحببت.

قال: لتحدثني ما الذي كرهت مما قال الرجل.

فقلت: يا أمير المؤمنين، متى ما تسارعوا هذه المسألة يحتقُّوا(١)، ومتى ما يختلفوا، ومتى ما يختلفوا يختلفوا، ومتى ما يختلفوا يقتتلوا.

فقال: لله أبوك! والله لقد كنت أكاتمها الناس حتى جئت بها.

المحرد الله المحرد المحدد المحدد

<sup>(</sup>۱) أي: يختصموا، فيقول كل واحد منهم: الحق معي فيما قرأت.وقد تقدم برقم (١٩٠٦).

<sup>(</sup>٢) قال أبو عبيد رضي العديث (٣/ ٢٩٤): و(الحدج): شد الأحمال وتوسيقها.

الذهاب إليه، أخذت ثوبي فدخلت عليه، وأنا متخوف منه، وكنا نبصبص من عمر بصبصة، فلما رأيته سلمت ولم أر في وجهه غضبًا، فقال: ما الحديث الذي قلت يا ابن عباس آنفًا حين جاءني البشير؟ والله ما كنت أظن أن القرآن يُفاسد بين الناس؛ ولكن كنت أرجو أن يُصلح بين الناس.

فقلت: يا أمير المؤمنين، أرأيت أن كانت كلمة زلَّت عن لساني لم أجد لها قرارًا أخذتني أنت بها؟!

فقال: ما هذا حين انفلات، لتخرُجن مما قُلت.

قال: ولا يقول ابن عباس كلمة إلَّا قال: وكنا نُبصبص من عمر بصبصة (۱) ، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنه سيأتي زمن يقوم ناس يتكلمون على المنابر كلامًا يخالف كلامهم عملهم، فيقول لهم ناسٌ من أهل القرآن: اتقوا يا هؤلاء، ما أحسن قولكم، وأقبح عملكم، ما لقولكم لا يوافق أعمالكم؟

فیقولون: کنا رؤساءکم، وکنا قادتکم، فلم تنکروا علینا، خذوا هذا .

فقال ناس من أهل الصلاح: سبحان الله! أمروا بمعروف، ونهوا عن منكر فما ذنبهم؟

قال: فاختلفوا في ذلك فاقتتلوا.

فقال: صفه بلسانك فأين القرآن؟

فقلت له: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ إلى قسرله: ﴿ لا يُحِبُ ٱلفَسَادَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْمِزَّةُ بِٱلْإِنْمِ فَحَسَّبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْلُسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ آلِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) أي: خوفًا من عمر رضي الله

قال: هذا [١٨٥/أ] الصنف الذي قلت، فأين الآخر؟

قَــلـــت: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْسَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَهُوفَ عِالِعِبَادِ ﴿ إِللَّهِ هِ [البقرة].

فحرَّك يده، ثم قال: بارك الله فيك، غُص غوَّاص ـ مرارًا ـ، يا ليتني حيِّ للقوم يومئذ.

1978 - أخبرنا أحمد بن حماد القرشي، قال: ثنا محمد بن إسحاق الصيني، قال: سمعت زكريا بن عدي، يقول: سمعت أبا بكر بن عياش، وحفص بن غياث، وابن إدريس الأودي، ووكيع بن الجراح كلهم يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال: (مخلوق)؛ فهو كافر.

قال ابن إدريس: يُستتاب، فإن تاب وإلَّا ضُربت عنقه.

19۷٥ ـ أخبرنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن الأسود القرشي الكوفي، قال: حدثني إبراهيم بن قتيبة بن مسلم الأنصاري، قال: ثنا حسن بن الربيع، قال: لما أن دار في الناس ووقع فيهم ذكر القرآن، مضيت أنا وحسن الجنيدي ـ وكان من أفضل المسلمين ـ إلى أبي بكر بن عياش، فقلنا لإبراهيم ابنه: استأذن لنا عليه، فقال: ادخلوا، فدخلنا، فقلنا: يا أبا بكر، ما ترى ما قد دار في الناس ووقع فيهم؟

فقال: وما هو؟

قال: قلنا: يقولون: القرآن مخلوق.

فقال: ولم جئتموني ولم أخبرتموني بهذا؟! من قال هذا فهو كافر بالله.

قال: ثم مضينا من عنده فأتينا وكيع بن الجراح، فقلنا: يا أبا سفيان، ما ترى ما قد دار في الناس ووقع فيهم؟

فقال: وما هو؟

قال: فقلنا: يقال: القرآن مخلوق.

فقال: ولم جئتموني، ولم ألقيتم هذا في خلدي؟! من قال بهذا فهو كافر بالله.

فمضينا من عنده وأتينا حفص بن غياث، وكان جالسًا على دُكانٍ، فقلنا: يا أبا عمر، ما ترى ما قد دار في الناس ووقع فيهم؟

فقال: وما هو؟

قال: قلنا: قوم يقولون: القرآن مخلوق.

قال: فشمَّر ثيابه، وقال: ما أراكم إلَّا رسل شيطان، من قال بهذا فهو كافر بالله.

قال: فمضينا من عنده، فأتينا عبد الله بن إدريس، فصعدنا إليه إلى مسجده، وكان رجلًا مهيبًا، فقلنا: يا أبا محمد، ما ترى ما قد دار في الناس ووقع فيهم؟ فقال: وما هو؟

قال: قوم يقولون: القرآن مخلوق.

فقال: ولم جئتموني ولم أخبرتموني بهذا؟ ولم ألقيتم هذا على قلبي؟! من قال بهذا فهو [١٨٥/ب] كافر بالله العظيم، ولا أعلمه إلّا قال: ألا قوموا.

19۷٦ - أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: حدثني محمد بن عباس صاحب الشامة، قال: حدثني إسحاق بن إسماعيل، عن أحمد بن يونس، قال: سمعت الفُضيل بن عياض يقول: من قال: (القرآن مخلوق)؛ فهو كافر.

19۷۷ ـ أخبرنا أبو بكر، قال: حدثني عاصم الواسطي، قال: سمعت أخي عمر بن عثمان، قال: سألت هُشيمًا، وجريرًا، والمعتمر، ومرحومًا، وعمي علي بن عاصم، وأبا بكر بن عياش، وأبا معاوية، وسفيان، والمطلب بن زياد، ووكيعًا، عن من قال: القرآن مخلوق.

فقالوا: زنادقة.

قال أبو بكر: زنادقة يُقتلون.

قال: قلت ليزيد بن هارون: يُقتلون يا أبا خالد بالسيف؟

قال: بالسيف.

۱۹۷۸ \_ وأخبرنا أبو بكر، قال: حدثني محمد بن عباس صاحب الشامة، قال: قلت لأبي زكريا الزِّمي: سألت أحدًا عن القرآن؟

فقال: قلت لعبد الله بن إدريس: إن قومًا يقولون: القرآن مخلوق،

فقال: يهود؟ فقلت: لا.

قال: فنصارى؟ قلت: لا.

قال: فمجوس؟ قلت: لا مسلمون.

قال: فقال: معاذ الله، ما هؤلاء مسلمين، هؤلاء كفرة ضلال، من زعم أن القرآن مخلوق؛ فهو يزعم أن الله مخلوق، ومن قال: ﴿ بِسَعِ ٱللَّهِ مَا اللهِ عَلَى مخلوق. أَلْرَحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ (١٠) مخلوق؛ فهو يقول: إن الله عَلَى مخلوق.

19۷۹ \_ أخبرنا أبو بكر، قال: ثنا سعيد بن أحمد، قال: ثنا إبراهيم بن شماس، قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال: هو مخلوق، فقد كفر بما أنزل الله على محمد المحمد ال

المالمي، قال: حدثني أبو بكر، قال: حدثني أبو بكر السالمي، قال: حدثني ابن أبي أويس، قال: سمعت مالك بن أنس، يقول: القرآن كلام الله، وليس من الله شيء مخلوق.

**١٩٨١ \_ أخبرنا** أبو بكر المروذي، قال: ثنا مطر بن حماد بن واقد، قال: سألت معتمرًا، وحماد بن زيد، عن من قال: القرآن مخلوق، فقالا: كافر.

وسألت يزيد بن زريع: أُصلي خلف من يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: خلف رجلٍ مسلم أحبّ إليّ.

۱۹۸۲ \_ أخبرنا أبو بكر، قال: سمعت هارون بن عبد الله البزار، قال: سمعته عن هارون بن معروف يقول: من قال: (القرآن مخلوق)؛ فقد عبد صنمًا. [۱۸۸٦]

19۸۳ \_ أخبرنا أبو بكر، قال: حدثني عبد الله بن معبد بن إبراهيم، قال: سمعت إبراهيم بن سعد يقول: سمعت إبراهيم بن سعد يقول: من قال: القرآن مخلوق فهو يعبدُ صنمًا.

19۸٤ \_ أخبرنا أبو بكر، قال: ثنا أبو عمر الدوري المقرئ، قال: حدثني عفان، قال: شهدت سلامًا أبا المنذر \_ قارئ أهل البصرة \_ وقد جاءه رجل والمصحف في حجره، فقال: ما هذا يا أبا المنذر؟ فقال له: قم يا زنديق! هذا كلام الله غير مخلوق.

الله عبد الله قال: حدثني هارون بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم سبلان، قال: سمعت عبد الرحمٰن بن مهدي يقول: لو وليت شيئًا من أمر المسلمين لوقفت على الجسر، وأشهرت سيفي، فلا يمرُّ أحدٌ يقول: القرآن مخلوق؛ إلَّا ضربت عنقه.

1907 \_ حدثنا أبو بكر، قال: ثنا الفضل بن نوح الأنماطي، قال: سمعت يزيد بن هارون، والفريابي يقولان: من قال: (القرآن مخلوق)؛ فهو كافر.

۱۹۸۷ \_ حدثنا أبو بكر، قال: حدثني محمود بن قديد أبو غيلان الوراق، قال: (القرآن مخلوق)؛ فهو كافر.

۱۹۸۸ \_ حدثنا أبو بكر، قال: حدثني أبو بكر الأعين، قال: ثنا الفريابي، قال: من قال: (القرآن مخلوق)؛ فهو كافر.

قال: قلت له: سمعت ذا من الثوري؟

قال: سمعته من العلماء.

19۸۹ \_ حدثنا أبو بكر، قال: سمعت أحمد بن إبراهيم الدورقي يقول لمحمد بن مقاتل، وقد سأله عن القرآن.

فقال ابن الدورقي: لا يُستتابون، أقول كما قال ربيعة ومالك: إذا ظهر على الزنديق من قبل أن يُقدرَ عليه يُقتل، إلَّا أن يجيء تائبًا. فقال محمد بن مقاتل: وفَقك الله لهذا القول.

199٠ ـ أخبرنا أبو بكر، قال: حدثني محمد بن عباس صاحب الشامة، قال: حدثني أحمد بن إسماعيل، عن مليح بن وكيع، قال: سمعت أبي يقول: من زعم أن القرآن مخلوق يُستتاب، فإن تاب وإلَّا ضُربت عنقه.

1991 \_ أخبرنا أبو بكر، قال: حدثني مسروق بن المرزبان، قال: جاءني مليح بن وكيع يُعزيني، فقال: وردت على أبي رسالة من بغداد فيها: أن القرآن مخلوق. فقال أبى: زنادقة. أو كما قال.

۱۹۹۲ \_ أخبرنا أبو بكر، قال: حدثني علي بن مضاء (١) البجلي، قال: سألت عيسى بن يونس [١٨٦/ب] عن القرآن؟

فقال: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

قال: وسألت محمد بن سلمة عن القرآن؟

فقال: كلام الله ليس بمخلوق.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مصفى)، وما أثبته مما تقدم.

قال: وسألت مُعتمر بن سُليمان عن القرآن؟

فقال: كلام الله وليس بمخلوق.

قال: وسألت عبد الله بن المبارك بالمصّيصة وهو في مجلس أبي إسحاق الفزاري، ويحيى بن الصامت، وعبد الله يقرأ عليهم «الأشربة»، فقلت له: يا أبا عبد الرحمٰن، ما تقول في القرآن؟

فقال: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

قال: وقلت لأبي إسحاق الفزاري: وتقول مثل قول أبي عبد الرحمٰن؟

قال: نعم، القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

قال: فقلت لعبد الله بن المبارك: أيُّ شيءٍ كان يقول المُعافى بن عمران في القرآن؟

فقال عبد الله: سألت المُعافى بن عمران ما كان يقول سفيان في القرآن؟

فقال: يا مُعافى، لا تجادل في القرآن، القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

وقال علي: سألت قاسم الجرمي، وعبيد الله بن سالم؟ فقالا: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

1997 - أخبرنا أبو بكر، قال: سألت وهب بن بقيَّة عن القرآن؟ فقال: أنا أُحدِّث بحديث وكيع، وتسألني عن هذا! لو كنت لا أقول هذا ما حدَّثت حديث وكيع.

وذكر عن وكيع أنه قال: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

1998 - أخبرنا أبو بكر، قال: ثنا وهب بن بقية، قال: سمعت وكيع بن الجراح - وكتبته عنه كتابًا - قال: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

1940 - أخبرنا أبو داود السجستاني، قال: ثنا عباس بن عبد العظيم، قال: حدثني عمرو بن هارون، قال: سمعت ابن عيينة وسُئل عن القرآن؟

فقال: هو كلام الله وليس بمخلوق.

1997 \_ أخبرنا أبو داود، قال: ثنا محمد بن يونس النسائي \_ وكان ثقة \_، قال: سمعت وهب بن جرير يقول: القرآن ليس بمخلوق.

۱۹۹۷ \_ أخبرنا أحمد بن إبراهيم، قال: سمعت أبا النضر يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

۱۹۹۸ \_ أخبرنا أبو داود، قال: سمعت أبا عبد الله \_ وذكر القرآن \_ فقال: سمعت أبا النضر يقول: ليس بمخلوق.

1999 \_ أخبرنا أبو داود، قال: ثنا عباس العنبري، وأحمد بن عبدة، قالا: سمعنا [١٨٧/أ] أبا الوليد يقول: القرآن كلام الله، وكلام الله ليس بمخلوق.

• • • • • • • • أخبرنا أبو بكر، قال: ثنا عباس العنبري، قال: سمعت أبا الوليد يقول: القرآن كلام الله، وليس ببائن من الله.

اخبرنا أبو داود، قال: ثنا عباس، وأحمد بن عبدة، قال: سمعنا أبا الوليد يقول: من لم يعقد قلبه على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق؛ فهو خارج من الإسلام.

۲۰۰۲ \_ أخبرنا أبو داود، قال: ثنا وهب بن بقية، قال: سمعت وكيع بن الجراح يقول: ليس بمخلوق، معناه: أنه حدثهم بحديث موسى بن عبيدة.

٣٠٠٣ \_ أخبرنا أبو داود، قال: سمعت إسحاق بن راهويه، وهناد بن السري، وعبد الأعلى بن حماد، وعبيد الله بن عمر بن ميسرة،

وحكيم بن سيف الرقي، وأيوب بن محمد الرَّقي، وسوَّار بن عبد الله بن سوَّار، والربيع بن سُليمان صاحب الشافعي، وعبد الوهاب بن عبد الحكم، ومحمد بن الصباح بن سفيان، وعثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن بكَّار بن الريان، وأحمد بن جواس الحنفي، ووهب بن بقية، ومن لا أحصيهم من علمائنا، كل هؤلاء سمعتهم يقولون: القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وبعضهم قال: القرآن غير مخلوق.

المروزي، قال: ثنا حمزة بن سعيد المروزي، قال: ثنا حمزة بن سعيد المروزي، قال: سألت أبا بكر ابن عياش، قلت: يا أبا بكر، قد بلغك ما كان من أمر ابن عُليَّة في القرآن (١)، فما تقول فيه؟

فقال: اسمع إليَّ ويلك! من زعم أن القرآن مخلوق؛ فهو عندنا كافر، زنديق، عدوِّ لله، لا تجالسه، ولا تكلمه.

٢٠٠٥ - أخبرنا أبو بكر، قال: ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: قال عبد الرحمٰن بن مهدي: لو كان الأمر إليَّ؛ لقمت على الجسر فلا يمرُّ بي أحدٌ يقول: القرآن مخلوق إلَّا ضربت عنقه وألقيته.

۲۰۰٦ \_ أخبرنا أبو داود، قال: سمعت عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: قال وكيع: يُستتاب.

ان عبد العظیم، أن محمد بن يحيى بن سعيد حدثه، قال: سمعت معاذ بن معاذ يقول: من قال: (القرآن مخلوق)؛ فهو كافر بالله العظیم.

٢٠٠٨ \_ أخبرنا أبو داود، قال: ثنا عباس العنبري، قال: ثنا

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (في القول)، وما أثبته من «مسائل أبي داود» (۱۷۲۱). وقد تقدمت ترجمة ابن عُليَّة وأنه قد تاب ورجع عن القول بخلق القرآن. انظر: (۱۸۹۹).

شاذ بن يحيى، قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: من قال: (القرآن المرآن المراب) مخلوق)؛ فهو \_ والله الذي لا إله إلّا هو \_ زنديق، أو قال: عندي زنديق.

- ٢٠٠٩ - أخبرنا أبو داود، قال: سمعت الربيع بن سليمان - صاحب الشافعي كُلِّلُهُ -، قال: سمعت أبا يعقوب البويطي يقول: من قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر.

الحمد بن صالح عن من قال: سألت أحمد بن صالح عن من قال القرآن مخلوق؟

فقال: كافر.

وسألت أحمد بن يونس؟

فقال: لا تُصلِّ خلف من يقول: القرآن مخلوق.

رزمة، قالا: سمعنا علي بن الحسن بن شقيق يقول: سمعت ابن المبارك يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

٢٠١٢ ـ حدثنا أبو بكر، قال: حدثني غياث بن إبراهيم، قال: سمعت ابن عيينة يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

۲۰۱۳ \_ حدثنا أبو بكر، قال: ثنا جعفر بن مكرم، قال: سمعت وهب بن جرير يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

الدورقي، الدورقي، النضر يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (محمد)، والصواب ما أثبته كما في ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٧/ ٣٠٥).

قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

على بن عاصم يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

العظيم، الحبرا أبو بكر، قال: حدثني عباس بن عبد العظيم، وأبو بكر الأعين، قال: سمعت ابن عينة يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

٢٠١٨ \_ أخبرنا أبو بكر، قال: حدثني أبو سعيد ابن أخي حجاج الأنماطي، قال: سألت عمي حجاجًا عن القرآن؟

فقال: القرآن كلام الله، وليس من الله شيء مخلوق.

الموصلي، قال: ثنا هشام بن بهرام المدائني، قال: ثنا أبو وكيع الموصلي، قال: ثنا أبو وكيع جراح بن مليح وسمعته يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

قال: حضرت إبراهيم بن المنذر الحَزَامي - وهو يموت - فقال: أشهِدُ الله، قال: حضرت إبراهيم بن المنذر الحَزَامي - وهو يموت - فقال: أشهِدُ الله، وأشهِدك يا أبا بكر، وأشهد من حضر أني أقول: القرآن كلام [١٨٨٨] الله وليس بمخلوق، وسمعته من المشايخ والمحدِّثين من أهل الفضل ومن مشيخة أهل المدينة وعلمائهم، ثم لم يلبث بعد ذلك إلَّا شيئًا يسيرًا ثم مات كَلِّللهُ.

العنبري، قال: حدثني العباس العنبري، قال: حدثني العباس العنبري، قال: سألنا أبا الوليد فقال لنا: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

المُشكاني، قال: سمعت عاصم بن علي يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

۲۰۲۳ - أخبرنا أبو بكر، قال: ثنا محمد بن العباس صاحب الشامة، قال: حدثني إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثني سعيد بن سليمان، قال: حججت أنا وعبيد بن أبي قُرَّة، فمررنا بالمدينة، فدخلنا على حاتم بن إسماعيل وهو مريض، قال: فما أدري قلت له أنا أو عبيد: يا أبا إسماعيل، إنه قد حدث ببغداد قوم يزعمون أن القرآن مخلوق؛ فما تقول أنت؟

فاستوى جالسًا وقال: زنادقة، لا تعودوهم إن مرضوا، ولا تشهدوا جنائزهم إن ماتوا.

المروذي، قال: سمعت إسماعيل بن إبراهيم الترجماني يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأدركت الناس منذ سبعين سنة على هذا.

البراهيم، وأحمد بن منيع، ويحيى بن عثمان عن القرآن، فقالوا: كلام الله وليس بمخلوق.

وسمعت داود بن رشيد يقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق.

وسمعت أبا الطيب ابن أخي الهيثم بن خارجة يقول: سمعت الهيثم يقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق.

وسألت ابن نُمير، وأبا بكر بن أبي شيبة، وأبا عامر بن براد الأشعري، وعثمان بن أبي شيبة، وأبا كريب، وسفيان بن وكيع، ومسروق [بن] المرزبان، وابن عبدة بن سليمان، وهارون بن إسحاق الهمداني، وأبا سعيد الأشج، وأبا هشام الرفاعي بالكوفة، وسريج بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (نزار)، وما أثبته من «تهذيب الكمال» (٣/٧٨)، واسمه: عبد الله.

<sup>(</sup>٢) ما بين [ ] من «تهذيب الكمال» (٢٧/ ٤٥٨).

يونس (۱)، وأبا عثمان سعيد بن يحيى الأموي، وعبد الواحد القنطري، وعباس النرسي، فقالوا: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

تال: حدثني عمّي، قال: ثنا ابن الأصبهاني، قال: لما أن مات أيوب اليهودي، فرأيته في النوم فقلت: أيوب إلى أي شيء صرت؟ قال: إلى النار.

قال: قلت: [۱۸۸/ب]: أين أنت منها؟

قال: في الدرك الأسفل.

قال: قلت: فهل أحد أسفل منكم؟ قال: نعم.

قال: قلت: ومن هم؟

قال: قوم منكم.

قال: قلت: منا؟! قال: نعم.

قال: قلت: ومن هم؟!

قال: الذين يقولون: القرآن مخلوق.

۲۰۲۷ \_ أخبرنا أبو بكر، قال: حدثني أبو محمد عوام، قال: سمعت ابن عيينة يقول: القرآن كلام الله منه خرج.

البغوي - اخبرنا أبو بكر، قال: حدثني أبو إسحاق البغوي - ببيروت -، قال: ثنا إسحاق بن سليمان، عن الجراح الكندي، عن علقمة بن مرثد، عن أبي عبد الرحمٰن، عن عثمان عليه ، عن النبي على قال: «إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»(٢).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (سريح بن نوفل)، كما في «تهذيب الكمال» (۲۲۱/۱۰).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (١٣٨)، والفريابي في «فضائل القرآن» =

٢٠٢٩ ـ أخبرنا أبو بكر، قال: ثنا سويد، قال: سمعت محمد بن صالح بن مسعود الكلاعي، يقول: سمعت طاووسًا يُنادي بأعلى صوته في الحرم: إن فضل القرآن على الكلام كفضل الله على خلقه.

٢٠٣٠ ـ أخبرنا أبو بكر المروذي، عن أبي عبد الله، عن موسى بن داود، قال: ثنا أبو عبد الرحمٰن معبد، عن معاوية بن عمار الدُّهني، قال: قلت لجعفر بن محمد: إنهم يسألونا عن القرآن مخلوق هو؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق؛ ولكنه كلام الله.

۲۰۳۱ ـ أخبرنا أبو بكر، قال: سمعت مردويه الصائغ يقول: سمعت الفضيل يقول: هذا القرآن ليس هو كلام جبريل ولا ميكائيل؛ ولكنه كلام رب العالمين.

٣٠٣٢ ـ أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: حدثني محمد بن أبي عتاب أبو بكر الأعين، قال: ثنا عَمرو بن سفيان القُطعي، قال: حدثني الحسن بن عجلان، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، قالت: قال رسول الله علي: "يا عائشة، ويل للشاكين في الله كيف يضغطون في قبورهم كضغطة البيضة على الصخرة»(١).

مصمد بن إسماعيل الكرماني، قال: ثنا محمد بن أسماعيل الكرماني، قال: ثنا محمد بن مصفى، قال: ثنا بقية، قال: ثنا عيسى بن إبراهيم، عن موسى بن أبي حبيب، عن الحكم بن عُمير الثُّمالي، قال: قال النبي على: «تنزل القرآن وهو كلام الله»(٢).

<sup>=</sup> والصحيح أن هذا القول من قول أبي عبد الرحمٰن السُّلمي كَلَّهُ كما بيَّنته في تحقيقي «للإبانة الكبرى» (٢١٤٩). وانظر كذلك: «أطراف الأفراد والغرائب» للدارقطني (١/ ١٧٢).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه برقم (۱۷۹۵).

<sup>(</sup>٢) رُواه حرب في «السُّنَّة» (٣٩٧)، وهو حديث ضعيف، في إسناده: عيسى بن =

حرب، قال: ثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم ـ يعني: ابن راهويه ـ، عن سفيان بن عيينة، عن عَمرو بن دينار، قال: أدركت الناس منذ سبعين سنة، أدركت أصحاب النبي على فمن دونهم يقولون: الله الخالق، وما سواه [۱۸۹/أ] مخلوق إلّا القرآن فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود.

المُرطي، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: ثنا أكثم بن محمد، قال: ثنا موسى بن عبيدة الربذي، عن محمد بن كعب القُرظي، قال: كأن الناس لم يسمعوا القرآن إلَّا حين يستمعونه من في الرحمٰن يتلوه عليهم.

٣٠٣٦ ـ أخبرني حرب، قال: ثنا المسيب بن واضح، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مُليكة، عن عكرمة بن أبي جهل الله الله كان يقرأ في المصحف ويبكي، ويضعه على وجهه ويقول: كلام ربي، كلام ربي (١١).

۲۰۳۷ \_ أخبرني حرب، قال: ثنا عمارة بن زرارة، قال: ثنا محمد بن يزيد الواسطي، قال: ثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مُليكة، قال: كانت أسماء بنت أبي بكر الله إذا سمعت القرآن قالت: كلام ربي، كلام ربي، كلام ربي.

٢٠٣٨ - أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرني محمد بن أعين، أنه شهد ابن المبارك وقيل له:

<sup>=</sup> إبراهيم بن طهمان الهاشمي قال يحيى: ليس بشيء. وانظر بقية تخريجي له في «السُّنَّة» لحرب.

<sup>(</sup>۱) ليس في هذا الأثر تقبيل المصحف كما يستدل به بعضهم على جوازه، وقد نبَّهت على ذلك في تحقيق كتاب «السُّنَّة» لعبد الله بن أحمد (٩٢)، وبيَّنت أنه أثر مرسل.

إن النضر بن محمد يقول: من قال: ﴿إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي ﴾ [طه: ١٤] مخلوق فهو كافر.

فقال ابن المبارك: صدق النضر.

۲۰۳۹ \_ وأخبرني حرب، قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن مالك بن أنس، قال: حدثني نافع، قال: كان ابن عمر الله عن القرآن إلا وهو طاهر(۱).

(۱) قراءة القرآن من غير طهارة جائزة باتفاق أهل العلم، وإن كانت قراءة بالطهارة أفضل.

ففي «فضائل القرآن» لأبي عبيد (٢٦٣) عن ابن سيرين، أن عمر بن الخطاب على من القرآن بعدما خرج من الغائط، فقال له أبو مريم الحنفي: أتقرأ وقد أحدثت؟!

فقال: أمسيلمة أفتاك بهذا؟!

وأسند أبو عبيد كله جواز قراءة القرآن على غير طهارة من غير أن يمس القرآن عن ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر ، وعلقمة، والأسود، ونافع بن جبير وغيرهم.

- وقال الكوسج في «مسائل» (٣٨٤): قلت [لأحمد]: القراءة على غير وضوء؟ قال: لا بأس بها؛ ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ. قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال، سُنَّة مسنونة.

- قال عبد الله بن أحمد في «مسائله» (١٣٠): رأيت أبي إذا كان على غير وضوء، فقرأ في أجزاء أسباع أدخل يده في ثيابه، وأمسك الجُزء بيده، ويده في ثيابه ويقرأ، فإذا أراد أن يُقلِّب الورقة قلَّبها بشيء يكون في يده لطيف، ولم يمسّ الجزء بيده.

- وقال ابن هانئ في «مسائله» لأحمد (٥٠٩): سألته عن النظر في المصحف على غير وضوء؟ قال: لا بأس به، إذا قلَّبت الورق بعود، أو بطرف كُمِّك فلا بأس به.

- قال الترمذي كَلَفُهُ في «السُّنن» (١/ ٢٧٣): قال غير واحدٍ من أهل العلم من أصحاب النبي على فير والتابعين، قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء، ولا يقرأ في المصحف إلَّا وهو طاهر، وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.اه.

المروذي، قال: ثنا سلمة بن شبيب، قال: ثنا سلمة بن شبيب، قال: ثنا محمد بن الأصبهاني، قال: سمعت عبد الرحمٰن بن مهدي يقول: من قال: (القرآن مخلوق)؛ فلا تُصلِّ خلفه، وإن مرض فلا تعده، وإن مات فلا تشهد جنازته.

الفريابي، يقول: لا تصلوا خلفهم \_ يعني: من قال: القرآن مخلوق \_.

٢٠٤٢ - أخبرنا أبو بكر، قال: ثنا عباس بن أبي عمران البخاري، قال: سألت ابن المبارك عمن قال: القرآن مخلوق.

فقال: كافر، لا يُصلى خلفه.

٣٠٤٣ ـ أخبرني حرب، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر رفيها أنه كان لا يقرأ القرآن إلّا وهو طاهر.

عبد الملك، قال: ثنا عثمان بن سعيد، قال: ثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك، قال: ثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثني سلم بن سالم، عن نوح بن أبي مريم، عن أبي شيبة، [۱۸۹/ب] عن مكحول، عن ابن عباس عن أنه رأى رجلًا يمحو لوجًا برجله فنهاه، وقال ابن عباس عن لا تمحُ القرآن برجلك.

الخبرني حرب، قال: ثنا أحمد بن سعيد، قال: ثنا أحمد بن سعيد، قال: ثنا عمر بن إسماعيل بن أبان، قال: ثنا عثمان بن عبد الرحمٰن، قال: ثنا عمر بن موسى، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: نهى رسول الله على أن يكتب القرآن في الأرض (١).

<sup>=</sup> ووجوب مس القرآن على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر مسألة متفق عليها بين أصحاب النبي على، وعليها سلف الأمة كما بينت ذلك في تعليقي على كتاب «الإبانة الكبرى» لابن بطة (٢١٨١).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۲۲۳۰) وفي إسناده: عمر بن موسى =

۲۰٤٦ \_ أخبرني حرب، قال: ثنا أبو معن الرقاشي، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان الثوري، عن محمد بن الزبير: أن عمر بن عبد العزيز رأى رجلًا يكتب في الحائط من القرآن فنهاه وضربه (١).

٢٠٤٧ \_ أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني، قال: قلت لإسحاق \_ يعني: ابن راهويه \_: الصبيُّ يكتب القرآن على اللوح يمحوه بالبزاق؟ قال: يمحوه بالماء، ولا يعجبني أن يبزق عليه، وكره أن يمحوه بالبزاق (٢).

۲۰٤۹ \_ أخبرني محمد بن جعفر، ومحمد بن موسى، أن أبا الحارث حدثهم، قال: قال أبو عبد الله: لا يُكلَّمون، ولا يُجالسون.

= الوجيهي، قال ابن عدي في «الضعفاء» (٦/ ٣٣): بيِّن الأمر في الضعفاء، وهو في عداد من يضع الحديث متنًا وإسنادًا.اهـ.

ورواه المُستغفري في «فضائل القرآن» (١٣١)، ولا يصح كذلك.

(۱) وفي «الإبانة الكبرى» (۲۲۳۱) عن محمد بن الزبير، قال: مرَّ عمرُ بن عبد العزيز على رجلٍ قد كتب في الأرض \_ يعني: قرآنًا، أو شيئًا من ذكر الله \_، فقال: لعن الله من كتبه، ضعوا كتاب الله مواضعه.

(٢) وفي «الإبانة الكبرى» (٢٢٣٤) عن مجاهد قال: كانوا يكرهون أن يُمحى اسمُ الله بالرِّيق.

وفيها أيضًا (٢٢٣٦) عن يحيى الصامت قال: سألت ابن المُبارك عن الألواح يكون فيها مكتوب القرآن: أيُكره للرجل أن يمحوه بالبزاق؟

قال: نعم أكرهه، ليمسحها بالماء.

قال: وسألت ابن المُبارك عن الألواح يكون فيها مكتوب القرآن، أيكره أن يمحاه الرجل برجله؟

قال: نعم، قال: ليمحاه بالماء، ثم يضربه برجله.

النيسابوري، قال: مخاوي، قال: القرآن مخلوق فهو كافر، لا يُكلم، ولا يُجالس.

فقال أحمد: ثبَّت الله قوله.

ا ٢٠٥١ - أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: ثنا إسحاق بن منصور: أنه قال لأبي عبد الله: من قال: القرآن مخلوق.

قال: ألحق به كل بليَّة.

قال: فقال: كافر؟

قال: إي والله.

قلت: فنظهر لهم العداوة أو نداريهم؟

قال: أهل خراسان لا يقوون بهم (١).

٢٠٥٢ - أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من قال: القرآن مخلوق؛ فإن مرض فلا تعده.

الحارث حدثهم: أن أبا عبد الله، قال: لا يعادون.

٢٠٥٤ ـ أخبرنا أبو بكر، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من قال: القرآن [١٩٠/أ] مخلوق؛ فلا تشهد جنازته.

۱۰۵۵ - أخبرني محمد بن جعفر، ومحمد بن موسى، أن أبا الحارث حدثهم، قال: قال أبو عبد الله: لا يُصلى عليه.

0 0 0

<sup>(</sup>١) وزاد الكوسج كلله في «مسائله» (٣٤٤٤): يقول: كأن المداراة.

## ٨٩ ـ الرد على من قال: لفظي بالقرآن مخلوق من كتاب الله وسُنَّة رسوله ﷺ وأصحابه (۱)

٢٠٥٦ ـ أخبرني أبو يحيى زكريا بن يحيى الناقد، قال: ثنا أبو طالب، قال: قلت لأبي عبد الله: كُتب إليَّ من طرسوس: أن الشرَّاك يزعم أن القرآن كلام الله، فإذا تلوته فتلاوته مخلوقة.

قال: قاتله الله! هذا كلام جهم بعينه.

قلت: رجلٌ قال: القرآن كلام الله وليس بمخلوق؛ ولكن لفظي هذا به مخلوق.

قال: من قال هذا فقد جاء بالأمر كله، إنما هو كلام الله على كلِّ

(۱) قال ابن بطة قله في «الإبانة الكبرى» (۲۲۲۸/بتحقيقي): واعلموا رحمكم الله أن صِنفًا من الجهمية اعتقدوا بمكر قلوبهم، وخبث آرائهم، وقبيح أهوائهم، أن القرآن مخلوق، فكنوا عن ذلك ببدعة اخترعوها، تمويهًا وبهرجةً على العامة، ليخفى كفرهم، ويستغمض إلحادهم على من قلَّ علمه، وضعفت نحيزته، فقالوا: إن القرآن الذي تكلم الله به وقاله فهو كلام الله غير مخلوق، وهذا الذي نتلوه ونقرؤه بألسنتنا، ونكتبه في مصاحفنا ليس هو القرآن الذي هو كلام الله، هذا حكايةٌ لذلك، فما نقرؤه نحن حكايةٌ لذلك القرآن بألفاظنا نحن، وألفاظنا به مخلوقة، فدقًقوا في كفرهم، واحتالوا لإدخال الكفر على العامة بأغمضِ مسلك، وأدق مذهب، وأخفى وجه، فلم يخف ذلك بحمد الله ومنه وكسن توفيقه على جهابذةِ العلماءِ والنقاد والعقلاءِ، حتى بهرجوا ما دلّسوا، وكشؤوا القناع عن قبيح ما ستروه، فظهر للخاصةِ والعامةِ كفرهم وإلحادهم، وكان الذي فطن لذلك وعرف موضع القبيح منه الشّيخُ الصّالحُ، والإمام العالم العاقل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قله، وكان بيان كفرهم بينًا واضحًا في كتاب الله هر، وسُنّةِ نبيه محمد بن حنبل قلهم القرآن والسّنة بحمد الله.اه.

حالٍ، الحُجَّة فيه: حديث أبي بكر: ﴿الَّمِ ۞ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۞ [الروم]. فقيل له: هذا مما جاء به صاحبك.

فقال: لا والله؛ ولكنه كلام الله.

هذا وغيره إنما هو كلام الله.

قلت: ﴿ بِسَعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيعِ ﴾ ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورِ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ ﴿ [الأنعام].

هذا الذي قرأت الساعة كلام الله؟

قال: إي والله هو كلام الله، ومن قال: (لفظي بالقرآن مخلوق)؛ فقد جاء بالأمر كله، أيش يبقى إذا قال: لفظي؟!

إن لم يرجع هذا فاجتنبه، ولا تُكلمه، هذا مثل ما قال الشرَّاك أخزاه الله.

قال: تدري من كان خاله؟

قلت: لا.

قال: عبدك الصوفي (۱)، كان صاحب كلام ورأي سوء، كل من كان صاحب كلام فليس ينزع إلى خير. واستعظم ذلك، واسترجع، وقال: إلى ما صار الناس؟!

ثم قال لي بعد ذاك: إن فلانًا بلغني عنه أنه كان يقول: إن ابن نوح قال: الورق، والحبر، والكتاب مخلوق.

وأبو عبد الله يستمعُ فلم ينكر. وكذب، ما سمعت بهذا إلَّا الآن. قال: قلت: يا أبا عبد الله، إني احتججت عليهم بالقرآن

والحديث، وأُحبُّ أن أعرضه عليك.

<sup>(</sup>۱) قال ابن أبي حاتم كَلَّهُ في «الجرح والتعديل» (٣٧٨/٥): عبد العزيز بن بشير أبو الفضل المعروف: بـ(عبدك) ختن أبي عمران الصوفي. . سألت أبي عنه فقال: كان لا يصدق اه.

أليس من محمدٍ سُمع كلامُ الله؟

وقـــــال الله عَجْكُ: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِدُ ﴾ [١٩٠/ب] ﴿ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ﴾ [النحل: ٩٨].

وقال الله تبارك وتعالى: ﴿يَسْمَعُونَ كَلَهُ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ, مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ﴾ [البقرة: ٧٥].

وقال: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ [الإسراء: ٤٥].

وقال: ﴿ وَأَتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ ﴾ [الكهف: ٢٧].

وقال: ﴿ وَأَنَّ أَتَلُوا اللَّهُ رَءَانًّا ﴾ [النمل: ٩٢].

وقـــال: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرَءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ فَا الْإِسراء: ٤٥].

وقال: ﴿ فَأَقْرَءُوا مَا تَيْسَرَ مِنْهُ ﴾ [المزمل: ٢٠].

فعلى كلِّ حالٍ هو قرآن.

وقال النبي ﷺ في حديث جابر ﷺ: «إن قريشًا منعوني أن أُبلِّغ كلام ربي»(١).

وقال النبي الله لمعاوية بن الحكم والله الله الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الآدميين إلَّا القرآن (٢).

فالقرآن غير الكلام.

وقال أبو بكر الصديق رضيه: لا؛ ولكنه كلام الله وقوله.

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، وقد تقدم تخریجه برقم (۱۹۱۰).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، وسيورده المصنف مسندًا برقم (٢٠٧٨).

قال أبو عبد الله: ما أحسن ما احتججت؛ جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه بمخلوق؟!

والنبي عليه جاء إلى الناس بمخلوق؟!

قلت: يجزئني أن أقول: هذا كلام جهم، وعلى كلِّ حالٍ هو كلام الله ﷺ؟

قال: نعم.

ثم أتيته بعد ذلك فقال: قد وجدت فيه غير آية: ﴿وَقُرْءَانَا فَرَقَٰنَهُ لِنَقْرَأُهُۥ لِنَقْرَأُهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾ [الإسراء: ١٠٦].

وفي سورة الجمعة: ﴿ بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّكَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَـٰلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِهِ عَلَيْهِمْ ءَايَكِهِ ﴾ [الجمعة: ٢].

المجمل ا

٢٠٥٨ ـ وأخبرنا أبو بكر المروذي، قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: جاءنا كتاب ابن حُباب النجار من طرسوس، وفيه كلام الشرَّاك وما شهدوا عليه.

فقال أبو عبد الله: يُحذُّرُ عنه. وكان قال: لفظي بالقرآن مخلوق.

٢٠٥٩ ـ أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: قلت لأبي عبد الله: إني قلتُ لأبي ثورِ وسألته عن الشرَّاك، فقال: هذه بدعة.

فَغَضِبَ غَضبًا شديدًا؛ وقال: هكذا أراد أن يقول: (بدعة)! هذا كلام جهم بعينه (١).

<sup>(</sup>١) تقدم عند رقم (٢٠٦٥ و٢٠٧١) إنكار الإمام أحمد كله على الكرابيسي في مسألة =

قلت: فقد جاءني كتاب من طرسوس يذكرون فيه أمر الشرَّاك وما [/١٩١] شهدوا عليه، قال: يُحذَّر عنه.

قلت: أخبرني رجلٌ من أصحاب الشرَّاك ممن يدفع عنه أنه تكلم بطرسوس إنسان يقال له: أبو حنيفة بهذا الكلام ـ يعني: لفظي بالقرآن مخلوق، ثم جاء بعد هذا الكلام غلامٌ فتكلم بهذا الكلام، وكانوا يرونه يلزم الشرَّاك فجاءوا إليه، فقال: هذا يجوز في كلام العرب، وحسَّن قول الغلام، فقالوا له: عمن أخذت هذا؟

قال: بيني وبينكم أحمد الشرَّاك، فجاءوا إليه، فقال: هذا يجوز في كلام العرب، وحسَّن قول الغلام.

وقلت: وهو يحلف أني لم أقل، فأيُّ شيءٍ تقول؟

قال: يُجفا.

قلت: ومن دفع عنه؟

قال: يُجفا.

وأمرني أبو عبد الله أن أحذَّر عنه، وأهجر من جلس إليه، فأخبرت أبا عبد الله بقدومه إلى بغداد، فأمرني أن أُحذِّر عنه، وعن كلِّ من جلس إليه حتى يظهر توبة صحيحة (١).

قال: كذب، لا يتوب هؤلاء كما قال أيوب: إذا مرق أحدهم؛ لم يعد فيه، أو نحو هذا.

اللفظ، وقد كان أبو ثور الفقيه صاحبًا له، ولهذا سأل الإمام أحمد كَلَّهُ عنه، فقال: أيش خبر أبي ثور، وافقه على هذا؟ قلت: قد هجره. قال: قد أحسن. قلت: إني سألت أبا ثور عمن قال: لفظي بالقرآن مخلوق؟ فقال: مبتدع، فغضب أبو عبد الله، وقال: أيش مبتدع؟! هذا كلام جهم بعينه، ليس يفلح أصحاب الكلام.اه.

<sup>(</sup>١) في «الإبانة الكبرى» (٢٤٥٠): قال الفضل بن زياد: قلت لأبي عبد الله: إن الشَّرَّاك بلغني عنه أنه قد تاب ورجع.

قلت: فإن الشرَّاك يقول: لم أقل، فكيف أتوب؟! فقال أبو عبد الله: كذب، هؤلاء يحكون عنه ويشهدون \_ يعني: الذين شهدوا عليه بطرسوس \_.

قلت: فيُجفا من جلس إليه ودفع عنه؟

قال: نعم، إلَّا رجلٌ جاهلٌ لا يدري؛ فيُحذَّر عنه.

قلت لأبي عبد الله: إن رجلًا من أصحاب الشرَّاك قال: الشِّركُ فيكم أخفى من دبيب النمل.

فقال أبو عبد الله: أخزاه الله، أو قاتله الله، أبوا إلَّا أن يُظهروا الكفر.

المروذي: وقال لي إسحاق بن حنبل على أبو بكر المروذي: وقال لي إسحاق بن حنبل على عبد الله \_: لما قَدِمَ الشرَّاك من طرسوس جاءني فانكبَّ على رأسي فقبَّله، وقال: إن أبا عبد الله غليظٌ عليَّ.

فقلت: قد حذّر عنك.

قال: فأكتب رقعة وتعرضها على أبي عبد الله؟

قال: فكتب رقعة بخطِّه فأخذتها، فأيُّ شيءٍ لقيت من أبي عبد الله من الغِلظة.

وفي حديث أبي أمامة على الله المعلم الله المعلم الم

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳٦۲۰)، والبخاري (۵۰۳۲)، ومسلم (۷۹۰) من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ.

وحديث ابن أشعث الباهلي [١٩١١/ب]: القرآن، وفيه: الذي في صدورنا غير مخلوق (١).

فقال أبو عبد الله: ما أحسن ما احتجُّوا عليه.

ابن حماد \_، قال: سمعت هارون الحمال (٢٠ يقول: سألت أبا عبد الله الله عني المحمال (٢٠ يقول: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن أحمد الشرَّاك؟

فقال: لا يُكلُّم، ولا يُجالس، ويُهجر، ويحذَّر عنه.

٢٠٦١ - أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم: أنه سأل أبا عبد الله عن أحمد الشرَّاك؟
 فقال: يُبيّن أمره، ويُحذّر عنه، ولا يجالس، ولا يُكلَّم.

الم ١/٢٠٦١ - وسمعت أبا عبد الله يقول لأبي يوسف عمه: لم أردت أن تقعد معهم أو تكلمهم؟ لا يقربنّك منهم أحد ـ يعني: الشرّاك ومن كان معه \_.

قلت له: يا أبا عبد الله، إنه يدفع عن نفسه هذه المقالة.

فقال: لقد قرأت كتابًا جاءني في أمره فيه كلام سوء لا أُخبرك، لا أدري ما هو، لا أُخبرك، لا أدري ما هو.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وحديث ابن الأشعث الباهلي لم أقف عليه، والذي يظهر أن هناك تصحيفًا.

ولكن معنى هذا الأثر ظاهر؛ فهو يريد أن يستدل بأثر عبد الله بن مسعود وفيه: يُسرى على القرآن، فلا يبقى في صدر رجل ولا في مصحف شيءٌ.

قلنا: وكيف يُسرى عليه ليلًا وقد أثبتناه في صدورنا ومصاحفنا؟! قال: يُسرى عليه ليلًا، فلا يبقى في صدر رجل ولا مُصحفٍ شيءٌ. رواه عبد الرزاق (٥٩٨٠)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الجمال)، والصواب ما أثبته كما في كتب التراجم.

المحمية صُراح ـ يعني: لفظي بالقرآن مخلوق ـ.

المروذي عن قصّة أحمد الشرّاك، قال: خرج إلى طرسوس ففرح قومه المروذي عن قصّة أحمد الشرّاك، قال: خرج إلى طرسوس ففرح قومه بخروجه إليهم للزومه لأبي عبد الله، ومذهبه في التقشُّف والنسك، وقد كنا نختلف إليه هاهنا ببغداد، ولقد دخلت منزله، وكانت له أُمُّ ضريرة، وكان ينزل في الربض، فما رأيت في بيته بارية (۱)، ولا حصيرًا، ولا مرفقة، ولا مخدَّة إلَّا قماطر الكتب، فلقد دخل علينا داخل فأخذ بحبحة (۲) فطرحها تحته، ثم أظهر: لفظي بالقرآن مخلوق. وذكر قصّته بطولها.

قال أبو بكر المروذي: ثم انكشف أمره، وارتجت عليه ناحيته حتى صار أمره إلى السلطان، فخرج هاربًا إلى عبَّادان.

قال أبو بكر: فسمعت المُنادي بعبَّادان في دور السبيل يُنادي بأمر السلطان: لا يُجالس أحمد البغدادي.

۲۰۲۳ \_ أخبرني عباس العنبري بعبّادان أنه قال للسلطان: يُنادي، فنادى.

الشرَّاك فسلم عليَّ، وحكى لي كيف فعل. وقلت: نهانا أبو عبد الله عنك وأمر بهجرانك، أو كما قال.

قال محمد بن يحيى: فقال: بيننا وبينكم القيامة.

٢٠٦٥ \_ أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: ثنا أبو طالب،

<sup>(1)</sup> الحصير المعمول من القصب. «لسان العرب» ( $1/\Lambda$ ).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ولم أتبينها.

قال: قلت لأبي عبد الله: . . (۱) قال أحمد بن إبراهيم بن أزداد: إن الكرابيسي (۲) كان إلى جنبه فسمعه يقول: أخرجوا أحمد البائس \_ يعني:

(١) طمس في الأصل.

 (۲) حسين بن علي الكرابيسي توفي سنة (۲٤٥هـ)، وقيل: (۲٤٨هـ). أول من أظهر القول بأن لفظه بالقرآن مخلوق، وقد كفَّره الإمام أحمد كما سيأتي.

- قال أحمد كُلْشُهُ: ثار بشر المريسي وخَلَفَه حُسين الكرابيسي. وقال: هذا قد تجَهَّم، وأظهر الجهمية، ينبغي أن يُحذر عنه، وعن كلِّ من اتبعه، قال: مات بشر المريسي وخلف حسينًا الكرابيسي. «الإبانة الكبرى» (٢٤١٢).

- وقال أبو الطيب الماوردي: كان الكرابيسي يقول: القرآن غير مخلوق، ولفظي به مخلوق، وأنه لمَّا بلغه إنكار أحمد بن حنبل عليه، قال: ما ندري إيش نعمل بهذا الفتى، إن قلنا: مخلوق، قال: بدعة، وإن قلنا: غير مخلوق، قال: بدعة. «تهذيب التهذيب» (٢/ ٣٦١).

- قال المروذي في كتاب «القصص»: عزم حسن بن البزاز، وأبو نصر بن عبد المجيد، وغيرهما على أن يجيئوا بكتاب «المدلسين» الذي وضعه الكرابيسي يطعن فيه على الأعمش، وسليمان التيمي. فمضيت إليه في سنة أربع وثلاثين، فقلت: إن كتابك يريد قومٌ أن يعرضوه على أبي عبد الله، فأظهر أنك قد ندمت عليه. فقال: إن أبا عبد الله رجلٌ صالح، مثله يوفق لإصابة الحق، قد رضيت أن يعرض عليه، لقد سألني أبو ثور أن أمحوه، فأبيت.

فجيء بالكتاب إلى أبي عبد الله، وهو لا يعلم لمن هو، فعلموا على مستبشعات من الكتاب، وموضع فيه وضع على الأعمش، وفيه: إن زعمتم أن الحسن بن صالح كان يرى السيف فهذا ابن الزبير قد خرج. فقال أبو عبد الله: هذا أراد نصرة الحسن بن صالح، فوضع على أصحاب رسول الله على . وقد جمع للروافض أحاديث في هذا الكتاب، فقال أبو نصر: إن فتياننا يختلفون إلى صاحب هذا الكتاب، فقال: حذّروا عنه، ثم انكشف أمره، فبلغ الكرابيسي، فبلغني أنه قال: سمعت حسينًا الصائغ يقول: قال الكرابيسي: لأقولن مقالة حتى يقول أحمد بن حنبل بخلافها فيكفر، فقال: لفظي بالقرآن مخلوق. فقلت لأبي عبد الله: إن الكرابيسي قال: لفظي بالقرآن مخلوق. وقال أيضًا: أقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق من كل الجهات، إلّا أن لفظي بالقرآن مخلوق.

الشرَّاك \_ من عبَّادان، واستعدوا عليه السلطان حتى أخرجوه، هؤلاء الكفار بالله هم أكفر من اليهود والنصاري.

فقال أبو عبد الله: رجع أمره إلى أصل الجهمية لما كفر وأظهر الجهمية.

قلت: كان هذا عقده فأظهره؟

قال: نعم.

٢٠٦٦ \_ أخبرنا محمد بن جعفر، ومحمد بن موسى، أن أبا الحارث حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: إذا قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي؟

الكافر، قاتله الله، وأي شيء قالت الجهمية إلّا هذا؟ قالوا كلام الله، ثم قالوا: مخلوق. وما ينفعه وقد نقض كلامه الأخير كلامه الأول حين قال: لفظي بالقرآن مخلوق. ثم قال أحمد: ما كان الله ليدعه وهو يقصد إلى التابعين مثل: سليمان الأعمش، وغيره، يتكلم فيهم. مات بشر المريسي، وخلفه حسين الكرابيسي. اهد. «تاريخ الإسلام» (٥/ ١٠٣٤).

قال يحيى بن معين \_ وقيل له: إن حسينًا الكرابيسي يتكلم في أحمد \_ فقال: ومن حسين الكرابيسي \_ لعنه الله \_، إنما يتكلم في الناس أشكالهم، ينطل حسين، ويرتفع أحمد. «تاريخ بغداد» (٨/ ٦٤).

\_ وقال الأزدي: ساقط لا يرجع إلى قوله. [«الضعفاء والمتروكين» (٩٠٢)].

- وقال محمد بن عبد الله الشافعي أبو بكر الصيرفي وهو يخاطب المتعلمين لمذهب الشافعي: اعتبروا بهذين النفسين حسين الكرابيسي، وأبو ثور؛ الحسين في علمه وحفظه، وأبو ثور لا يعشره في علمه، فتكلم فيه أحمد بن حنبل في باب اللفظ فسقط، وأثنى على أبي ثور فارتفع للزومه السُّنَّة. «الكامل» لابن عدي (٣/٣٪).

- وقال ابن حبان في «الثفات» (١٢٩١٤): حسين بن علي الكرابيسي أبو علي من أهل بغداد. . كان ممن جمع وصنف ممن يحسن الفقه والحديث؛ ولكن أفسده قلَّة عقله، فسبحان من رفع من شاء بالعلم اليسير حتى صار علمًا يُقتدى به، ووضع من شاء مع العلم الكثير حتى صار لا يُلتفت إليه اهد. وانظر: التعليق على أثر رقم (٢٠٧١) ففيه زيادة بيان.

قال: فأيش بقي إذا قال: لفظي بالقرآن مخلوق؟!

من قال: لفظي بالقرآن مخلوق.

قال: يقال لمن قال هذه المقالة: (لا إله إلَّا الله هو) مخلوق؟! هو يلزمه في مقالته هذه هذا.

ويقال له: لفظ جبريل به مخلوق؟ ولفظ محمدٍ به مخلوق؟

قال: هذا كلام سوء رديء، وهو كلام الجهمية.

قال: وبلغني أنهم أنحلوه نُعيمًا، وكذبوا عليه، وما نعلم يضع كتابًا يقرأه على الناس، هذه الكتب بدعة وضْعُها.

٢٠٦٨ ـ سمعت أبا بكر المروذي يقول: أتيت أبا عبد الله ليلة في جوف الليل فقال لي: يا أبا بكر، بلغني أن نُعيمًا كان يقول: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فإن كان قاله فلا غفر الله له في قبره.

۲۰۲۹ \_ وأخبرني محمد بن عبيد الله الرحبي بالرحبة، قال: سمعت مؤملًا \_ يعني: ابن إهاب \_ يقول: قلت لنُعيم بن حماد: ما حملك على هذه الكلمة أن قُلتَ: لفظي بالقرآن مخلوق؟

فقال: والله ما أرى بها إلَّا الاحتجاج عليهم.

فقلت: لا تعُد.

فقال: أنا أستغفر الله منها، ما أردت إلَّا الاحتجاج بها(١).

<sup>(</sup>۱) نُعيم بن حماد الخزاعي (۲۲۹هـ) ﷺ، كان شديدًا على الجهمية، وقد ألَّف في الرد عيهم ثلاثة عشر كتابًا. وكان يقول: أنا كنت جهميًّا، فلذلك عرفت كلامهم، فلما طلبت الحديث، عرفت أن أمرهم يرجع إلى التعطيل.

قال ابن عدي كَنْهُ في «الكامل» (٢٥٦/٨): . . وقد أثنى عليه قوم، وضعفه قوم، وكان أحد من يتصلب في السُّنَّة، ومات في محنة القرآن في الحبس.اه.

عن اللفظية، فقال: من كان منهم جاهلًا ليس بعالم؛ فيسأل، ويتعلَّم.

١/٢٠٧٠ - وسمعت أبي مرَّة أُخرى وسُئل عن اللفظية، فقال: من
 كان منهم يبحث بالقرآن فهو جهمي.

وقال مرَّة أُخرى: هم أشرُّ من الجهمية. [١٩٢/ب]

٠٧٠٠/ب \_ وسألت أبي عن من قال: لفظي بالقرآن مخلوق.

فقال: قال الله عَجْك: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَكُمُ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦].

وقال النبي ﷺ: «حتى أبلغ كلام ربي»(١).

وقال النبي على: «هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»(۲).

۲۰۷۰ حقال: وسمعت أبي يقول: من قال: (لفظي بالقرآن مخلوق)؛ فهو جهمي<sup>(۳)</sup>.

• ٢٠٧٠ د \_ قال: وسمعت أبي يقول: كل من قصد إلى القرآن بلفظٍ أو غير ذلك فهو جهمي.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه برقم (۱۹۱۰).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، وسيأتي مسندًا مخرجًا برقم (٢٠٦٤).

<sup>(</sup>٣) وفي «ذيل الطبقات» (١٠٩/١): قال أحمد بن شاذان: سمعت أحمد يقول: من قال: قال: لفظه بالقرآنِ مخلوق فهو جهمي مُخلَّدٌ في النارِ، خالدٌ فيها. ثم قال: وهذا شِركٌ بالله العظيم.

فقال لي: إياك إياك \_ أربعًا أو خمسًا \_ لا تكلم الكرابيسي، ولا تُكلّم من يُكلمه(١).

(١) تقدم ترجمته تحت أثر رقم (٢٠٦٥).

وَفي «طبقات الحنابلة» (١/ ٢٩٩): في الثالثِ عشرَ مِن «السُّنَّة» للخلال: قال حنبل: سمعت أبي يُسألُ أبا عبد الله عن كلام الكَرابيسيّ، ومَا أحدثَ؟

فقال أبو عبد الله لأبي: هذا كلامُ الجهميّة، صاحب هذه المقالة يدعو إلى كلام جهم، إذا قال: إن لفظَه بالقرآنِ مخلوقٌ، فأيُّ شيءٍ بقي؟!

وَفيها (٢/٥٥٣): قرأت في كتاب أبي بكر الخلال، قال: أخبرني على بن الحسن بن هارون، قال: حدثني محمد بن أبي هارون الورَّاق، قال: سمعت يعقوب بن إبراهيم الدَّورقيُّ، قال: سألت أحمد بن حنبل عن أبي ثور، وحُسين الكرابيسي؟ فقال: متى كان هؤلاء من أهل العلم؟ متى كان هؤلاء مِن أهل الحديث؟ متى كان هؤلاء يضعون للناس الكُتب؟

وفيها (٢٨٦/١): قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: سمعت أبا عبد الله يقول: أخزى الله الكرابيسي، لا يجالس، ولا يكلم، ولا تكتب كتبه، ولا يجالس من يجالسه.

وفيها أيضًا (١٥٠/١): قال المروذي: ثار بشرٌ المريسي، وخَلَفَه حُسينٌ الكرابيسيُّ، وقال لي: هذا قد تَجهَّم، وأظهر الجهمية، ينبغي أن يُحذَّرَ عنه، وعن كلِّ من اتبعه.

وفيها (١/ ٤٦١): قال شاهين بن السَّميدع: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: الحسين الكرابيسي عندنا كافر.

وفيها (٢/٠٠/): قال الفضل بن نوح: قلت لأحمد: أُريد الخروج إلى الثغر، وإني أسأل عن هذين الرجلين: عن الكرابيسي، وأبي ثور؟ فقال: احذر عنهما.

وفيه (١/ ٨٥): قال أبو طالب: أخبروني عن الكرابيسي أنه ذكر قول الله: ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهُ اللَّالَالْمُلْلُولُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

وفيها (٨٨/١): قال أحمد بن أبي بكر بن حماد المقرئ: سألت أبا عبد الله عن حسين الكرابيسي؟ فقال: جهمي.

فقلت: يا أبا عبد الله، هذا القول عندك وما تشعّب منه يرجع إلى قول جهم؟ قال: هذا كله من قول جهم.

٢٠٧٢ \_ أخبرنا سُليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي.

وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: ثنا أبو طالب: أنه سمع أبا عبد الله سأله يعقوب الدورقي.

وأخبرنا محمد بن علي، قال: ثنا صالح، قال: سمعت أبي يسأله يعقوب الدورقي.

وأنبأ محمد بن علي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا يعقوب الدورقي.

وأخبرنا عثمان بن صالح الأنطاكي، قال: ثنا الدورقي، قال: قلت لأحمد بن حنبل ـ المعنى قريب ـ: ما تقول فيمن زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق؟

وفيها (١/ ١٤١ و٣٢٥): قال إبراهيم بن سعيد الجوهريُّ: يا أبا عبد الله، إنَّ الكرابيسي وابن التَّلجيّ قد تَكلَّما. فقال أحمد: فيمَ؟ قلت: في اللفظ. فقال أحمد: اللفظ بالقرآن غير مخلوق، ومن قال: لفظي بالقرآنِ مخلوقٌ فهو جَهميُّ.

وفي «مناقب الإمام أحمد» (ص٢١٢): قال عبد الله بن أحمد: قلت لأحمد: إن الكرابيسي يقول: لفظي بالقرآن مخلوق. قال: كذب الخبيث هتكه الله، قد خلف هذا بشرًا المريسي.

وفي «ذيل طبقات الحنابلة» (١/٩/١): قال محمد بن جعفر أبو الحارث: سمعت أبا عبد الله وسُئِلَ عن قول الحُسين الكرابيسيّ. فقيل له: إنه يقول: لفظى بالقرآن مَخلوق؟

فقال: هذا قول جهم، قال الله على: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [التوبة: ٦]، فمن مِن يَسمعُ كلامَ الله؟ أهلكهم الله. قال: فاستوى أحمد لي جالسًا، ثم قال: يا أبا عبد الله، هؤلاء عندي أشر من الجهمية، من زعم هذا فقد زعم أن جبريل هو المخلوق (١) وأن النبي على تكلم بمخلوق، وأن جبريل جاء إلى نبينا بمخلوق، هؤلاء عندي أشر من الجهمية، لا تُكلِّم هؤلاء، ولا تَكلَّم في شيءٍ من هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة، وعلى كلِّ وجه تصرَّف، وعلى أيِّ حالٍ كان، لا يكون مخلوقًا أبدًا، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ المُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللهِ [التوبة: ٢].

ولم يقل: حتى يسمع كلامك يا محمد. [١/١٩٣]

وقول النبي على «لا يصلح في الصلاة شيءٌ من كلام الناس».

وقال النبي ﷺ: «حتى أبلغ كلام ربي».

هذا قول جهم، على من جاء بهذا غضب الله.

قلت له: إنما يدورون هؤلاء على الإبطال؟

قال: نعم، عليهم لعنة الله.

۲۰۷۳ \_ وأخبرنا سُليمان، قال: سألت أحمد، قلت: هؤلاء الذين يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة.

قال: هذا شرُّ من قول الجهمية، من زعم هذا فقد زعم أن جبريل على جاء بمخلوق، وأن النبي على تكلم بمخلوق.

٢٠٧٤ \_ قال: وسمعت أبا عبد الله يتكلمُ في اللفظية، وينكرُ عليهم كلامهم.

قال له هارون المُستملي: يا أبا عبد الله، هم جهمية؟

فجعل يقول: هم وهم، فلم يُصرِّح بشيءٍ، ولم يُنكر عليه ما قال من قوله.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل!

الله بن أحمد بن حنبل، قال: سألت أبي؛ قلت: إن قومًا يقولون: لفظنا بالقرآن مخلوق.

قال: هم جهمية، وهم شرٌّ ممن يقف، هذا قول جهم، وأعظم الأمر عنده في هذا.

وقال: قال الله عَجْلُ: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلَنَمَ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦].

وقال النبي ﷺ: «حتى أُبلِّغ كلام ربي».

وقال النبي على: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس».

٢٠٧٦ \_ أخبرنا عثمان بن خرزاذ الأنطاكي، قال: حدثني عبد الله بن عبد الملك، قال: وقف رجلٌ على نُعيم بن حماد، فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في كلام الله؟

قال: غير مخلوق.

قال: فكلام جبريل؟

قال: ما كان من كلام المَلَك فمخلوق، فإذا حمل الوحي أدَّى كلامًا غير مخلوق.

قال: وكلام النبي عليه؟

قال: مخلوق، فإذا تكلُّم بالقرآن أدَّى كلامًا غير مخلوق.

ثم قال: قال نُعيم: ﴿ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ۞ هذا كلام غير مخلوق، فإذا انقطع الوحي بيننا وبينك؛ كلَّمناك بكلام مخلوق.

قال: يا أبا عبد الله، من أين؟

قال: لأن النبي على قال: «صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»، هذا إنما هو القرآن.

قال نُعيم بن حماد: أول من قال: (القرآن مخلوق)؛ الوليد بن المغيرة (١).

۲۰۷۷ \_ أخبرني حنبل بن إسحاق بن حنبل: أنه سمع أبا عبد الله قيل له: فمن قال: لفظي بالقرآن [۱۹۳/ب] مخلوق يُكلَّم؟

قال: وأيُّ شيءٍ بقي؟! هذا لا يُكلم، ولا يُصلَّى خلف من قال:

أ \_ القرآن مخلوق.

ب ـ ولا خلف من يقف.

ج - ولا خلف من قال: لفظه بالقرآن مخلوق.

وإن صلَّى خلف رجلِ منهم وهو لا يعلم ثم عَلِم؛ أعاد الصلاة.

ثم قال أبو عبد الله: وأيُّ شيء بقي إذا وقف وشكَّ أن كلام الله غير مخلوق، أو قال: لفظه بالقرآن مخلوق، فكيف تتم به الصلاة؟! لا تتم الصلاة بمخلوق، والقوم قد تجارّوا(٢) وهم لا يعلمون(٣).

٢٠٧٨ ـ أخبرنا أحمد بن الفرج بن سليمان الكندي أبو عتبة الحمصي، قال: ثنا محمد بن حمير، قال: ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، قال: حدثني معاوية بن الحكم السُّلمي شَيْد، قال: بينا أنا مع رسول الله على في

<sup>(</sup>١) يشير إلى قوله تعالى في (سورة المدثر) إخبارًا عن الوليد بن المغيرة أنه قال عن القرآن: ﴿إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ۞﴾.

<sup>(</sup>٢) في «تهذيب اللغة» (١٠/ ٢٥٥): جرَّ يجرُّ: إذا جني جناية.اه.

<sup>(</sup>٣) في «طبقات الحنابلة» (٣٠٤/٢): عن محمد بن شداد الصُّغديّ بالرَّقة قال: سمعت أحمد بن حنبل وتذاكرنا أمرَ القرآنِ، فقال: هو مِن حيثُ تصرَّفَ غيرُ مخلوقٍ، واللفظ بالقرآنِ مَن قال هو مخلوقٌ فهذا مِن قولِ جهم، والنبي على يقول: «منعوني أن أُبلَّغ كلامَ ربي على».

وقال الله: ﴿ حَتَى يَسَمَعَ كُلُمُ اللهِ ﴾ [التوبة: ٦]، قال: وقال أحمد: لا يجالسُ مَن قال: لفظي بالقرآنِ مخلوقٌ، ولا يُصلّى خلفه، فإن هذا مِن قولِ جَهم.

الصلاة إذ عطس رجلٌ من القوم، فقلت: يرحمك الله. فحدقني القوم بأبصارهم، فقلت: واثُكل أُمِّياه، ما لكم تنظرون إليَّ؟ قال: فضربوا بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يسكتوني، لكني سكتُ (۱)، قال: فلما فرغ رسول الله على من الصلاة دعاني، فبأبي وأمي رسول الله على مأ رأيت مُعلِّمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، والله ما كهرني، ولا ضربني، ولا سبني، قال: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس، إنما هو التكبير، والتسبيح، وتلاوة القرآن» (۲).

وذكر هذا الحديث \_ يعني: حديث معاوية بن الحكم السُّلمي \_ فقال: فيه وذكر هذا الحديث \_ يعني: حديث معاوية بن الحكم السُّلمي \_ فقال: فيه حُجَّة أن كلام الله على ليس بمخلوق، وأن الصلاة تتم به، وكلام الآدميين لا يصلح في الصلاة، ففرَّق رسول الله على بين الكلام بالقرآن والكلام بغيره في الصلاة لما قال: «لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الآدميين».

قال: فلو كان كذلك لم تتم الصلاة به كما لا تتم بغيره من كلام الناس، فبين (قراءة القرآن) و(كلام الناس) فرق، ولا تتم الصلاة إلَّا بقراءة القرآن، وقراءة الآدميين في الصلاة ليس مثل كلامهم بغيره، وجعل كلامهم بالقرآن تتم، وكلامهم بغير القرآن لا تتم.

وقال: «إنما هي التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن»، فبيَّن النبي [1/١٩٤] على في هذا أنها بقراءة القرآن تتم، وبغير القرآن لا تتم، والتهليل والتسبيح من القرآن؛ وبه تتم الصلاة.

ثم قال أبو عبد الله: لا أُحبُّ الخوض في هذا، ولا الكلام فيه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لأي سكت)، وما أثبته ممن خرجه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٣٧٦٢)، ومسلم (٥٣٧).

محمد بن جامع الرازي، قال: سمعت محمد بن أحمد بن جامع الرازي، قال: سمعت محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت له: أُحِبُّ أَن تتحمل لي استفتاء جدَّ عما أريد في اللفظية.

قال: هم شرُّ من هؤلاء من الواقفة، يُلبِّسون على الناس، وقال الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَ

قال لي أحمد: القرآن حيث تصرَّف كلام الله، واللفظية جهمية.

قلت: هل علمت أن أحدًا من الجهمية كان يقوله؟

قال: بلغني أن المريسي كان يقوله.

البزار حدثهم، قال: قلت لأبي عبد الله: إنه قد ظهر قوم يتكلمون بكلام البزار حدثهم، قال: قلت لأبي عبد الله: إنه قد ظهر قوم يتكلمون بكلام تشمئز منه القلوب، وإن قومًا يسألونا فنخبرهم، وأحببتُ أن أزداد برأيك بصيرة، قوم يقولون: لفظنا بالقرآن مخلوق.

فقال قولًا بغضب: هذا كلام سوء خبيث.

فقلت: أليس نقول: القرآن كلام الله غير مخلوق على كلِّ حالٍ، وعلى كلِّ جالٍ، وعلى كلِّ جهةٍ؟ قال: نعم.

٢٠٨٢ \_ أخبرني الحسين بن إسحاق التستري: أن أبا عبد الله سُئل عن هؤلاء اللفظية؟

فقال: هم الجهمية.

٣٠٨٣ ـ وأخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: سمعت أبي يقول: من قصد إلى القرآن بلفظٍ أو غير ذلك يريد مخلوقًا؛ فهو جهمى.

٢٠٨٤ \_ أخبرنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي، وأحمد بن الحسين،

قال: إسماعيل بن إسحاق: سألت أحمد، قلت: من يقول: لفظي بالقرآن مخلوق؟

قال: هو جهمي.

زاد أحمد بن الحسين: لا يشك فيه.

۲۰۸۵ \_ أخبرني أبو بكر، محمد بن علي، أن يعقوب بن بختان حدثهم.

وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلًا حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله، قال: الذين قالوا: لفظنا بالقرآن مخلوق؛ هذا كلام الجهمية.

الحبوهري، قال: قال لي أبو عبد الله: وإياك ومن أحدث حدثًا ثالثًا: فقال باللفظ، الكلام فيه لا عبد الله: وإياك ومن أحدث حدثًا ثالثًا: فقال باللفظ، الكلام فيه لا يحلُّ، القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع الجهات. [١٩٤١/ب]

٢٠٨٧ - وأخبرني أحمد بن الحسين: أن أبا عبد الله قال له الطالقاني: يا أبا عبد الله، اللفظية ما تقول فيهم؟

قال: الله المستعان، نحن نطلب العافية وليس نُترك! جهمية لا يُشكُّ فيهم.

قال له: كيف قلت يا أبا عبد الله في اللفظية؟!

قال: جهميةٌ لا يُشكُّ فيهم.

٢٠٨٨ \_ أخبرني أبو بكر محمد بن علي، أن يعقوب بن بختان حدثهم: أنه سأل أبا عبد الله عن من قال: أقول: كلامي ولفظي، وكلام الله غير مخلوق.

فقال: هذا قول سوء، هؤلاء شرٌّ من الجهمية.

۲۰۸۹ \_ أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: قلت لأبي عبد الله: أيش ترى، أنا أقول: من قال: لفظه بالقرآن مخلوق كافر؟

قال: هو كلام جهم، هو كلام جهم، هو كلام جهم، والجهمية يكفرون (١).

۲۰۹۰ \_ وأخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق حدثهم،
 قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي.

وقال: أرأيت حيث جاء جبريل إلى النبي صلى لله عليهما فتلا عليه القرآن، فتلاوة جبريل على النبي عليه بالقرآن أكان مخلوقًا؟!

**٢٠٩١ ـ أخبرني** جعفر بن محمد العطار، قال: ثنا خطاب بن بشر، قال: أتينا أحمد بن حنبل في النصف من رجبِ سنة ثمان وثلاثين، أنا وأبو عثمان الشافعي، فسُئِلَ عن هؤلاء الذين يقولون: لفظنا بالقرآن مخلوق؛ فكره المسألة، وأعرض عنه، ثم قال: هؤلاء جهمية، هؤلاء جهمية.

<sup>(</sup>۱) في «طبقات الحنابلة» (١/ ٤٦١): حدثنا موسى بن محمد الغسّاني، حدثنا شاهين السّميدع قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافرٌ.

وفي «ذيل الطبقات» (١/٩/١): قال أحمد بن شاذان: سمعت أحمد يقول: من قال: لفظه بالقرآنِ مخلوقٌ فهو جَهميّ مُخلَّدٌ في النارِ، خالدٌ فيها. ثم قال: وهذا شركٌ بالله العظيم.

وعند اللالكائي (٦٠٠): قال أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عمن يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: القرآن من علم الله، وعلم الله غير مخلوق، فمن قال: مخلوق فهو كافر، فالواقف الذي يبصر الكلام ويعرف هو جهمي، والذي لا يُبصِر ولا يعرف يُبصَّر.

قال أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي عمن قال: لفظي بالقرآن مخلوق ولم يكن حدَثَ يومئذ لفظي بالقرآن، فقال: اللفظية جهمية جهمية، قال الله تعالى: ﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَانَمَ ٱللهِ اللهِ الله تعالى: ﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَانَمَ ٱللهِ الله الله تعالى: وقيل له: بهذا تقول؟ قال: نعم.

۲۰۹۲ ـ سمعت عبد الله بن أحمد يقول: سمعت أبي يقول: وقيل له: إن لوينًا.

وأخبرني عبد الكريم بن الهيثم، أن الحسن بن البزار حدثهم: أن أبا عبد الله قيل له: إن لوينًا احتجَّ على اللفظية: ﴿وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ عَبِدَ اللهِ قيل له: إن لوينًا احتجَّ على اللفظية: ﴿وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنَى يَسْمَعَ كُلَمَ ٱللهِ التوبة: ٦].

قال أبو عبد الله: وهل هذا إلَّا في الدنيا ممن سمع كلامه? وقال: قد أبلغ فيهم بما حدَّث. وهذا على لفظ ابن البزار.

٣٠٩٣ ـ أخبرني أبو بكر محمد بن علي، أن يعقوب بن بختان حدثهم: أنه سمع أبا عبد الله يقول: صاروا طبقات: اللفظية، ثم قال: قال الله على: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [مريم: ٩٧] فقلت له: قول الله على: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِن ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَى يَسْمَعَ كَانَمَ ٱللهِ ﴾، إنما سمعوا كلام الله على من النبي عليه؟

قال: نعم.

1/۲۰۹۳ \_ وسئل عن من يقول: لفظي بالقرآن مخلوق؟ [١/١٩٥] قال: هو جهمي، ما هم عندي مسلمين، والجهمية كُفَّار.

7.98 - 9أخبرني أبو بكر محمد بن علي، أن يعقوب بن بختان حدثهم: أنه قال لأبي عبد الله: قال عبدوس الرازي (١١):

أ\_ إذا قرأت القرآن فأردت به الصلاة والثواب والأجر؛ فهو مخلوق.

ب ـ وإذا قرأت القرآن أريد الله به؛ فهو غير مخلوق.

فقال: لا فرَّج الله عن هذا، هذا كلام سُوء، ما أقلَّ ما يُفلح صاحب كلام.

<sup>(</sup>۱) وهو: عبد الله بن محمد بن محاضر، يعرف بعبدوس. له ترجمة في «تاريخ بغداد» (۱۰/۸۸).

۲۰۹۰ ـ ذكر محمد بن عبيد الرحبي، قال: سمعت علي بن المصري يقول: رأيت النبي في النوم وعلى يمينه أبو بكر، وعلى يساره عمر، فقلت: يا رسول الله: هؤلاء اللفظية؟

فقال: هم الجهمية.

فقال على: ولا صلاة لهم.

فقلت: يا رسول الله، ومن يُبيِّن لي ذلك؟ ومن يشهد لي بذلك؟ قال: أحمد بن محمد بن حنبل، وأوما بيده إلى رجل مُغطَّى الرأس جالس ناحية، فجئت فكشفت الخرقة عن وجهه فإذا هو أحمد بن حنبل كُلُله، وإذا أثر الحناء قد نصل(۱) في لحيته، ويده على خده كهيئة الحزين، فلما أصبحت غدوت عليه، فقلت: هؤلاء اللفظية، فقال: هم الجهمية.

٢٠٩٦ \_ أخبرني الحسين بن عبد الله، قال: سألت أبا بكر المروذي عن قصَّة هشام بن عمار(٢): أيش أنكر عليه أبو عبد الله؟

<sup>(</sup>۱) نصل الشعر يَنصُلُ نُصولًا: زال عنه الخضاب. يقال: لحيةٌ ناصل. «الصحاح» (٥/ ١٨٣٠).

<sup>(</sup>٢) خطيب دمشق، حدَّث عن كبار أهل العلم، وحدَّث عن الكثير، توفي سنة (٢٠).

جاء في «تاريح الإسلام» (٥/ ١٢٧٢): قال المروذي: ذكر أحمد بن حنبل هشام بن عمار، فقال: طياش خفيف.

وقال المروذي: ورد علي كتاب من دمشق فيه: سل لنا أبا عبد الله فإن هشام بن عمار قال: لفظ جبريل ومحمد علي بالقرآن مخلوق. فسألت أبا عبد الله، فقال: أعرفه طياش، قاتله الله.. وذكر نحو ما في الأصل.

وكان في كتابهم: سل لنا أبا عبد الله عن الصلاة، أنه قال في خطبته على المنبر: الحمد لله الذي تجلّى لخلقه بخلقه. فسألت أبا عبد الله، فقال: قاتله الله \_ أو دمَّر الله عليه \_ هذا جهمي، الله تجلى للجبل، يقول هو: الله تجلى لخلقه بخلقه؟! إن صلوا خلفه فليعيدوا الصلاة. وتكلم أبو عبد الله بكلام غليظ.اه.

فقال: ورد علي كتاب من دمشق فيه: سل لنا أبا عبد الله، فإن هشام بن عمار، قال: لفظ جبريل ومحمد به بالقرآن مخلوق.

فسألت أبا عبد الله عما كتبوا به.

فقال: قاتله الله، الكرابيسي لم يجترئ أن يُدخل جبريل ولا محمدًا صلى الله عليهما، هذا قد تجهّم، قاتله الله.

٢٠٩٧ - أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني، قال: سمعت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم - يعني: ابن راهويه - وسُئل عن رجلٍ قال: القرآن ليس بمخلوق، ولكن قراءتي أنا له مخلوقة.

قال: لا يقار على هذا حتى يرجع ويدع قوله هذا.

٣٠٩٨ - أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان، سمع أبا عبد الله يقول للطالقاني: اللفظية جهمية، لا تُكلمه، ولا تُجالسه.

٢٠٩٩ \_ أخبرني . . . أن أبا عبد الله سُئل عن من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، قال: . . . (١) . [١٩٥١/ب]

قال هذه المقالة يُحذَّر عنه؟ قال: أشدَّ التحذير.

۲۱۰۱ - وأخبرني حنبل بن إسحاق بن حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله قيل له: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق يُكلَّم؟

فقال: وأيُّ شيءٍ بقي؟! هذا لا يُكلُّم.

۲۱۰۲ \_ وأخبرني محمد بن علي، أن يعقوب بن بختان حدَّثهم. وأخبرني محمد بن هارون، أن إسحاق حدَّثهم.

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل.

وأخبرنا محمد بن علي، أن صالح بن أحمد حدَّثهم، قال: قلت لأبي: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق يُكلَّم؟ قال: وأيش بقي؟! هذا لا يُكلَّم. قال: وأيش بقي؟! هذا لا يُكلَّم. قال يعقوب، وإسحاق: ولا يُجالس(١).

## (١) ومما روي في هذا الباب عن الإمام أحمد كلله:

في «الإبانة الكبرى» (٢٢٤٠): قال أبو داود: كتبت رقعة فأرسلت بها إلى أبي عبد الله، وهو يومئذ مُتوار، فأخرج إليَّ جوابه مكتوبًا فيه: قلت: رجلٌ يقول: التلاوة مخلوقة، وألفاظنا بالقرآن مخلوقة، والقرآن ليس بمخلوق، وما ترى في مُجانبته؟ وهل يُسمى مُبتدعًا؟ وعلى ما يكون عقد القلب في التلاوة والألفاظ؟ وكيف الجواب فيه؟ قال: هذا يُجانب، وهو فوق المُبتدع، وما أراه إلا جهميًّا، وهذا كلام الجهمية، القرآن ليس بمخلوق.

قالت عائشة: تلا رسول الله ﷺ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنْلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَثُ مُحْكَنَتُ ﴾ الآية [آل عمران: ٧]، قال: فقال رسول الله ﷺ: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، فإنهم هم الذين عنى الله ﷺ، فالقرآن ليس بمخلوق.

وفيها (٢٢٤١): عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، أن أحمد بن حنبل قال له: إن اللفظية إنما يدورون على كلام جهم، يزعمون أن جبريل إنما جاء بشيءٍ مخلوق إلى مخلوق. يعني: جبريل مخلوق، جاء به إلى محمد على.

وفيها (٢٢٤٢): عن أحمد بن إبراهيم قال: سألت أحمد بن حنبل، قلت: هؤلاء الذين يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوق؟ قال: هم شرٌّ من قول الجهمية، ومن زعم هذا فقد زعم أن جبريل جاءً بمخلوق، وأن النبي على تكلَّم بمخلوق.

وفيها (٢٢٥٣): قال أبو أحمد الأسدي: دخلت على أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وسألته، فقلت: يا أبا عبد الله، لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق? فما أجابني بشيء، ثم أعدت عليه المسألة، فما أجابني فيها بشيء، قال: ثم خرجت في سفري إلى مكة، فصارت البادية في طريقي على شبه الحبس من شدَّة الفكرة في أمره، قال: فدخلت إلى مكة، فقطع بي الطواف، فخرجت إلى بئر زمزم، وقُبَّة الشراب، فصليت فيها ركعتين، ثم نعست فرأيت ربّ العزة تبارك وتعالى في منامي، فكان آخر ما قلت له: إلهي، قراءتي بكلامك غير مخلوق؟ قال: نعم. قال: فقوي عزمي، فلما قضيت حجي =

وسفري، دخلت بغداد وقد تغيّر أبو عبد الله تغيرًا شديدًا، فقلت له: يا أبا عبد الله، لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فانبسط إليّ، وقال: ما حالك، توجه القرآن على خمس جهات: حفظ بالقلب، وتلاوة باللسان، وسمع بالأذن، وبصر بعين، وخطٌ بيد. فأشكل عليّ قوله، وبقيت فيه متحيّرًا. فقال لي: ما حالك، القلب مخلوق، والمحفوظ به غير مخلوق، واللسان مخلوق، والمعلوق، والمسموع إليه غير مخلوق، والعين مخلوق، والمنظور إليه منه غير مخلوق.

قال: فقلت: يا أبا عبد الله، العين تنظر إلى السواد في الورق؟

فقال لي: مه! أصحُّ شيءٍ في هذا: خبر نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوِّ»، ولم يذكر حِبرًا ولا وَرَقًا.

قال: ثم رجع معي إلى باب الدار وهو يكلّمني بهذا، إذ أتته امرأةٌ معها رجل، فقال: يا أبا عبد الله، قد ذهبت إلى عبد الوهاب فما أجابها في المسألة، وتُحِبُّ أن تسألك.

فقال لها: وما مسألتك؟

قالت: مسألتي أن زوجي حلف بالطلاق أنه لا يُكلِّم جارًا له سنةً، فمرَّ به بعد أيام وهو يقرأ فلحن، فردَّ عليه، قال: فحرمت من هذا إلى غيره؟ قال: لا.

قال: فاذهب فإنك لم تحنث، إنك كلَّمته كلام الخالق دون المخلوقين.

وفيها (٢٢٥٦/أ): قال المَرُّوذي: قلت لأبي عبد الله: إن رجلًا من أصحابنا زوَّج أُخته من رجل، فإذا هو من هؤلاء اللفظية، يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، وقد كتب الحديث.

فقال أبو عبد الله: هذا شرٌ من جهمي. قلت: فتُفرِّق بينهما؟ قال: نعم. قلت: فإن أخاها يُفرِّق بينهما.

قال: قد أحسن، وقال: أظهروا الجهمية، هذا كلام ينقض آخرُه أولَه.

وفيها (٢٢٥٦/ب): قلت لأبي عبد الله: إن الكرابيسي يقول: من لم يقل: لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر؟

قال: بل هو الكافر. وقال: مات بشر المريسي وخلَّفَه حسين الكرابيسي.

## ٩٠ ـ الإنكار على من قال بضد ذلك وما احتجَّ عليهم به أبو عبد الله عليه

من ردِّ بشيءٍ من جنس الكلام إذا لم يكن فيها إمامٌ تقدَّم.

٢١٠٤ ـ وأخبرنا أبو بكر المروذي، قال: قيل لأبي عبد الله: إن رجلًا تكلّم بكلام فردَّ عليه رجلٌ من أهل السُّنَّة بعد ذلك بكلام مُحدث.

فغضب أبو عبد الله، وأنكر عليهما جميعًا، وقال: يستغفر ربه الذي ردَّ بمحدثة، وقال: كلما ابتدع رجلٌ بدعةً اتسعوا في جوابها.

محمد بن الوليد صاحب غندر، قال: أخبرني أبو يعقوب البصري \_ وكان محمد بن الوليد صاحب غندر، قال: أخبرني أبو يعقوب البصري \_ وكان من خيار المسلمين المسل

فرجع معاذ، وقال: أيُّ شيءٍ يقول يحيى حتى أقول.

قال ابن الوليد: فهؤلاء \_ يعني: الجهمية اللفظية \_ الذين قالوا: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ويزعمون أن إمامهم أحمد بن حنبل، ويظهرون خلافه، فمن جَهَّم من قال: لفظي بالقرآن مخلوق إلَّا أحمد بن حنبل حتى انتشر في الآفاق، وقبل الناس قوله!

فالذي جهَّم من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، هو أنكر على من قال: لفظى بالقرآن غير مخلوق، وقال: ما سمعت عالمًا قال هذا.

۲۱۰٦ \_ سمعت أبا بكر بن صدقة، قال: سمعت يحيى بن

حبیب بن عربی (۱)، قال: سمعت رجلًا یسأل معتمر [۱۹۱۸] بن سلیمان: أن لنا إمامًا قدریًّا نُصلی خلفه؟

فقال له معتمر: يزعم أن لفظه غير مخلوق؟

قال: نعم.

قال: فلا يُصلَّى خلفه، فإن من زعم أن لفظه غير مخلوق؛ بمنزلة من زعم أن أسماء الله مخلوقة (٢).

## ٢١٠٧ \_ قال أبو بكر الخلال:

وأما أبو داود السجستاني، فقال: سمعت يحيى بن حبيب بن عربي (٣)، قال: قلت لمعتمر بن سُليمان: إمام لنا قدري أُصلي خلفه؟

قال: من زعم أن الكلام \_ يعني: كلام العباد \_ ليس بمخلوق؛ كمن زعم أن السماء ليست بمخلوقة، وأن الأرض ليست بمخلوقة، لا يُصلى خلفه.

۱۱۰۸ ـ وأخبرنا أبو بكر المروذي، قال: ثنا محمد بن يحيى الأزدي، قال: حدثني مسدد، قال: كنت عند يحيى القطان، وجاء يحيى بن إسحاق بن توبة العنبري، فقال له يحيى بن سعيد: حدِّث هذا \_ يعني: مسددًا \_ كيف قال حماد بن زيد فيما سألته؟

فقال: سألت حماد بن زيد عن من قال: كلام الناس ليس بمخلوق؟ فقال: هذا كلام أهل الكفر.

قال يحيى بن إسحاق بن توبة العنبري: سألت معتمر بن سليمان عن من قال: كلام الناس ليس بمخلوق؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عدي)، وما أثبته من ترجمته من "تهذيب الكمال» (٣١/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أن أسماء الله غير مخلوقة)، وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عدي).

فقال: هذا كفر.

٢١٠٩ \_ أخبرنا المروذي، قال: بلغ أبا عبد الله، عن أبي طالب أنه كتب إلى أهل نصيبين (١) أن لفظي بالقرآن غير مخلوق.

قال أبو بكر: فجاءنا صالح بن أحمد، فقال: قوموا إلى أبي، فجئنا فدخلنا على أبي عبد الله، فإذا هو غضبان شديد الغضب، يَبينُ الغضب في وجهه، فقال: اذهب فجئني بأبي طالب، فجئت به، فقعد بين يدي أبي عبد الله وهو يرعد، فقال: كتبت إلى أهل نصيبين تخبرهم عني أني قلت: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟

فقال: إنما حكيت عن نفسي.

قال: فلا تحك هذا عنك ولا عنى، فما سمعت عالمًا قال هذا.

قال أبو عبد الله: القرآن كلام الله غير مخلوق كيف تصرَّف.

فقيل لأبي طالب: اخرج فأخبر أن أبا عبد الله قد نهى أن يقال: لفظي بالقرآن غير مخلوق.

فخرج أبو طالب، فلقي جماعة من المحدثين فأخبرهم أن أبا عبد الله نهى أن يقال: لفظي بالقرآن غير مخلوق.

الورَّاق: وقال حمدان بن علي الورَّاق: شكا إليَّ أبو طالب ما نزل به من أبي عبد الله، قال: وثب عليَّ كأنه أسد. [۱۹۲]

وقال أبو عبيدة: جاءني أبو طالب فقال لي: يا أبا عُبيدة، كان الوهم من قبلي، وأخبر بنهي أبي عبد الله وما نزل به.

<sup>(</sup>۱) في «معجم البلدان» (٢٨٨/٥)، قال: وهي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادّة القوافل من الموصل إلى الشام.اه.

وقال الفضل بن زياد: كنت أنا والبستي (١) عند أبي طالب، قال: فأخرج إلينا كتابًا وقد ضرب على المسألة، وقال: الخطأ من قبلي، وأنا أستغفر الله، إنما قرأت على أبي عبد الله القرآن، فقال: هذا غير مخلوق، وكان الوهم من قبلي يا أبا العباس.

المروذي: ورأيت جماعة من أهل أبو بكر المروذي: ورأيت جماعة من أهل نصيبين ممن كان أبو طالب كتب بالمسألة إليهم، فأخبرهم أبو طالب بإنكار أبي عبد الله أن يقال: لفظي بالقرآن غير مخلوق.

الب بخطّه المروذي: ورأيت كتاب أبي طالب بخطّه إلى أهل نصيبين بعد وفاة أبي عبد الله يخبرهم أن أبا عبد الله نهى أن يقال: لفظى بالقرآن غير مخلوق.

تناهى إلى أبي أن أبا طالب يحكي عن أبي أنه يقول: ثنا صالح، قال: تناهى إلى أبي أن أبا طالب يحكي عن أبي أنه يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق، فأخبرتُ أبي بذلك، فقال: من أخبرك؟ قلت: فلان، قال: ابعث إلى أبي طالب، فجئت إليه، فجاء وجاء فُورَان، فقال له أبي: أنا قلتُ لك: لفظى بالقرآن غير مخلوق؟! وغضب وجعل يَرعُد.

فقال له: قرأتُ عليك: ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴿ وَالإِخلاص]، فقلت لى: هذا ليس بمخلوق.

قال له: لم حكيت عني أني قلت لك: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟! وبلغني أنك وضعت ذلك في كتابك، وكتبت به إلى قوم، فإن كان في كتابك فامحه أشد المحو، واكتب إلى القوم الذين كتبت إليهم: أني لم أقل لك هذا، وغَضِب، وأقبل عليه، فقال: تحكي عني ما لم أقل لك؟!

<sup>(</sup>١) كذا رسمت، والله أعلم.

فجعل فُورَان يعتذرُ إليه، وانصرف من عنده وهو مرعوب، فعاد أبو طالب فذكر أنه قد محا ذلك من كتابه، وأنه كتب إلى القوم يُخبرهم أنه وهم على أبي عبد الله في الحكاية.

٢١١١ - وأخبرني أبو يحيى زكريا بن الفرج البزار، قال: قال لي أبو محمد فُوران.

وأخبرني محمد بن علي الورّاق، قال: ثنا أبو محمد فُوران، قال: جاءني صالح وأبو بكر المروذي عندي، فدعاني إلى أبي عبد الله، وقال: إنه قد بلغ أبي أن أبا طالب قد حكى عنه أنه يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق، فقمت إليه وتبعني [١٩٩/أ] صالح، فدار صالح من بابه، فدخلنا على أبي عبد الله، فإذا أبو عبد الله غضبان شديد الغضب، يتبيّن الغضب في وجهه، فقال لأبي بكر: اذهب فجئني بأبي طالب، فجاء أبو طالب، فجعلت أسكن أبا عبد الله قبل مجيء أبي طالب، وأقول: له حُرمة. فقعد بين يديه، وهو مُتغيرُ اللون.

فقال له أبو عبد الله: حكيت عني أني قلت: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟!

فقال: إنما حكيت عن نفسى.

فقال له: فلا تحكِ هذا عنك، ولا عني، فما سمعت عالمًا قال هذا، \_ أو العلماء، شكَّ فُوران \_، وقال له: القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرَّف.

فقلت لأبي طالب \_ وأبو عبد الله يسمع \_: إن كنت حكيت هذا لأحد فاذهب حتى تخبره: أن أبا عبد الله نهى عن هذا.

فخرج أبو طالب، فأخبر غير واحد بنهي أبي عبد الله، منهم: أبو بكر ابن زنجويه، والفضل بن زياد القطان، وحمدان بن علي الورَّاق، وأبو عُبيدة بن عامر.

وكتب أبو طالب بخطّه إلى أهل نصيبين بعد موت أبي عبد الله يُخبرهم أن أبا عبد الله نهى أن يقال: لفظي بالقرآن غير مخلوق، وجاءني أبو طالب بكتابه وقد ضرب على المسألة من كتابه.

زاد زكريا بن الفرج، قال: فمضيت إلى عبد الوهاب الورَّاق فأخذ الرقعة فقرأها، فقال لي: من أخبرك بهذا عن أحمد؟

فقلت له: فُوران.

فقال: الثقة المأمون على أحمد.

قال زكريا بن الفرج: وكان قبل ذلك قد أخبر أبو بكر المروذي لعبد الوهاب، فصار عند عبد الوهاب شاهدين.

قال أبو زكريا: وسمعت عبد الوهاب، قال: من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق يُهجر ولا يُكلَّم، ويُحذر عنه، وكان قبل ذلك قال: هو مبتدع.

فقال له أبو طالب: قرأت عليك: ﴿فَلَ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ۞﴾، فقلت لي: هذا ليس بمخلوق.

قال: فلم حكيت عني أني قلت: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟! ووضعت في ذلك كتابًا! وكتبت [١٩٧/ب] به إلى قوم! فإن كان في كتابك فامحه أشدًّ المحو، واكتب إلى القوم - أو من كتبت به إليه -: أني لم أقل هذا، وغَضِب غضبًا شديدًا.

وإنما كَرِهَ أبو عبد الله أنه حكى عن أبي عبد الله كلامًا لم يقله أبو عبد الله: عبد الله، فأنكر ذلك عليه، وغَضِب من ذلك، ثم قال أبو عبد الله:

القرآن كلام الله بكل جهةٍ غير مخلوق، فأجمل الكلام فيه أنه على كلِّ جهةٍ غير مخلوق.

ألم عنبل: وسمعت أبا عبد الله يقول: قد نُهيتم أن تماروا في القرآن، وأن تضربوا بعضه ببعض، فما لكم وللجدال في القرآن؟ القرآن كلام الله غير مخلوقٍ على كلِّ جهةٍ، وعلى كل حالٍ، وحيث تصرَّف، وما أُحِبُّ الكلام ولا المراء، يُنهى عن ذلك.

تنا إبراهيم بن أبان الموصلي، قال: سمعت أبا عبد الله وقد دخل عليه أبو طالب فقال له: بلغني أنك أخبرت عني في القرآن بشيءٍ لم تسمعه مني، سمعتني أقول: إن لفظي بالقرآن غير مخلوق؟!

فقال: ما سمعت منك شيئًا، هذا شيء قلته عن نفسي.

فقال: ما كل ما تكلمت به إلا منسوب إليَّ، لولا أني أكره صرم المسلم \_ أو قطعه \_ ما كلمتك.

الب محمد بن مطر، قال: ثنا أبو طالب، قال: ثنا أبو طالب، قال: سمعت أبا عبد الله يقول ـ وأبو محمد فوران حاضر ـ فقال لي: حكيت عني أني قلت: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟!

قلت: إنما حكيت عن نفسى.

قال: لا تحكِ عني ولا عنك هذا، ما سمعت عالمًا قال هذا، وقال: القرآن كلام الله ليس بمخلوقٍ حيث تصرَّف، وعلى كلِّ جهةٍ.

المروذي، قال: قال لي أبو عبد الله: قال: قال لي أبو عبد الله: قد غلظ قلبي على ابن شداد، قلت: أي شيءٍ حكى عنك في اللفظ؟ فبلغ ابن شداد أن أبا عبد الله قد أنكر عليه، فجاءنا حمدون بن شداد بالرقعة فيها مسائل، فأدخلتها على أبي عبد الله، فنظر فرأى فيها: أن لفظي بالقرآن غير مخلوق، مع مسائل فيها.

فقال أبو عبد الله: فيها كلام ما تكلمت به، فقام من الدهليز فدخل فأخرج المحبرة والقلم، وضرب أبو عبد الله على موضع: لفظي بالقرآن غير مخلوق، وكتب أبو عبد الله بخطّه بين السطرين: القرآن [١٩٨٨] حيث تصرَّف غير مخلوق، وقال: ما سمعت أحدًا تكلم في هذا بشيء، وأنكر على من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق.

الطبري: فجاءنا مدون بن شداد بالرقعة، فقال: الساعة جئت من عند أبي عبد الله، وفيها: القرآن حيث تصرَّف غير مخلوق.

قال: وقال علي الخراز: أنا حاضر عند ابن الطبري حين جاء ابن شداد بالرقعة فيها موضع: (لفظي بالقرآن غير مخلوق) مضروبٌ عليه، وبين السطرين: القرآن حيث تصرَّف غير مخلوق.

أبو محمد فُوران، قال: جاءني حمدون بن شداد برقعة فيها مسائل، أبو محمد فُوران، قال: جاءني حمدون بن شداد برقعة فيها مسائل، وفيها: (أن لفظي بالقرآن غير مخلوق)، فدفعتها إلى أبي بكر المرذوي، وقلت له: اذهب بها إلى أبي عبد الله فأخبره أن ابن شداد هاهنا، وهذه الرقعة قد جاء بها فما كرهت منها، وأنكرت فاضرب عليه، فجاءني بالرقعة قد ضرب على موضع: (لفظي بالقرآن غير مخلوق)، وكتب أبو عبد الله بخطّه: حيث تصرّف غير مخلوق. قال فوران: وأعرف خطّ أبي عبد الله .

البزوري، قال: محمد بن الحسن بن علي البزوري، قال: سمعت أبا عبد الله حين سأله رجل عن اللفظ، فقال له: يا أبا عبد الله، حكوا عنك بالكرخ (١) أنك قلت: لفظي بالقرآن غير مخلوق.

<sup>(</sup>١) قرية فوق بغداد على ميل منها. انظر: «آثار البلاد وأخبار العباد» (ص٤٤٤).

فوقف غضبان، وقال: ما أكثر الكذب عليًّ! ما قلت في هذا شيئًا، ولا أقول، إنما بلغني هذا الكلام فقلت: هذا كلام سوء أختبره، الله المستعان! ودخل إلى منزله مغضبًا.

ان على بن عيسى بن الوليد النيسابوري، أن جعفر بن محمد النسائي، قال: صحَّ عندي في حياة أبي عبد الله أنه نهى أن يقال: لفظي بالقرآن غير مخلوق.

قال جعفر بن محمد النسائي: من قال هذا فهو كلام محدثُ لم يقله أحدٌ من العلماء.

٢١١٩ \_ أخبرنا سُليمان بن الأشعث، قال: سمعت أبا عبد الله.

وأخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: على كلِّ حالٍ [١٩٨/ب] من الأحوال، القرآن غير مخلوق.

الحارث حدثهم، قال: سمعت رجلًا يقول لأبي عبد الله: يا أبا عبد الله، الحارث حدثهم، قال: سمعت رجلًا يقول لأبي عبد الله: يا أبا عبد الله، أليس تقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق لمعنى من المعاني، وعلى كل حالٍ وجهة؟

قال أبو عبد الله: نعم.

٢١٢١ - وأخبرنا أبو بكر المروذي، قال: قرأت على أبي عبد الله:
 ﴿ وَاللَّهُ أَحَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ ال

المحمود بن أفلح - بعين زربة -(۱)، عبد الله بن محمود بن أفلح - بعين زربة -(۱)، قال: سمعت أجمد بن حنبل يقول:

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (بغيرزربة)! وما أثبته من «معجم البلدن» (۱۳٦/۳): وهي من الثغور، قرب المصيصة.

أ \_ من قال: لفظه بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي.

ب \_ ومن قال: لفظه بالقرآن غير مخلوق؛ فهو مبتدع، لا يُكلُّم.

**٢١٢٣ ـ أخبرنا** سُليمان بن الأشعث، قال: سمعت إسحاق ـ يعني: ابن راهويه ـ ذكر اللفظية؛ فبدَّعهم (١).

٢١٧٤ - وأخبرنا سُليمان، قال: سمعت أحمد بن صالح ذكر اللفظية، فقال: هؤلاء أصحاب بدعة، ويدخل عليهم أكثر من البدعة.

مُعِلَ عن اللفظيّ؟ فقال: لا تُجالسه، ولا تُكلِّمه.

تال: لا يُصلى على اللفظية.

## ٢١٢٧ \_ قال أبو بكر الخلال:

فهذا الذي ثبت عن أبي عبد الله في اللفظ الأخير.

وأولها قصَّة أبي طالب، وقد حكاها عن أبي عبد الله أصحابه الثقات، وقصَّة حمدويه بن شداد، وما أنكر عليهم أبو عبد الله.

فثبت عن أبي عبد الله الإنكار عليهم فيما حكوا عنه.

وثبت عنه من الجميع أنه أنكر على من قال هذه المقالة، وأمر بهجرانهم.

وقال أبو بكر بن زنجويه خاصَّة عنه أنه بدَّعهم.

<sup>(</sup>۱) لعله يريد باللفظية الذين يقولون: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، كما يظهر من صنيع المصنف. فهؤلاء مبتدعة، وأما اللفظية الذين يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فهؤلاء جهمية وشرٌّ من الجهمية كما تقدم، وقد أنكر الإمام أحمد كله على أبي ثور اقتصاره على تبديع من قال باللفظ، وقال: بل هم جهمية، كما تقدم برقم (٢٠٥٩).

فهؤلاء الكاذبون الذين يحكون عن أبي عبد الله غير هذا، وهؤلاء الجهال الذين يقولون باللفظ بغير إمام، نسأل الله العافية (١).

ثم بعدها قول الشيوخ، فالرجوع إلى الحقِّ خيرٌ من الإقامة على الباطل.

الحسين، عبر الحسن عبد الوهاب الورَّاق يقول: أبو عبد الله [١٩٩]] قال: سمعت أبا الحسن عبد الوهاب الورَّاق يقول: أبو عبد الله [١٩٩] إمامُنا، وهو من الراسخين في العلم، يقول: ما سمعت عالمًا يقول: لفظى بالقرآن غير مخلوق.

مَن هؤلاء عند أبي عبد الله الذين خالفوا قوله؟!

إذا وقفتُ بين يدي الله على فسألني: بمن اقتديت؟ أيُّ شيءٍ أقول؟ [وأيُّ شيءٍ] (١) ذهب على أبي عبد الله من أمر الإسلام؟ وأبو عبد الله

فهذه الرواية تخالف ما في هذا الباب وما ثبت عن الإمام أحمد كلله وكبار أصحابه من القول بأن اللفظ بالقرآن غير مخلوق.

(٢) ما بين [] من «الإبانة الكبرى» (٢٢٦٠).

<sup>(</sup>۱) ومن تلك الروايات التي تنسب للإمام أحمد كله في هذه المسألة: ما ذكرها ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (۲٥/۱) في ترجمة بُديل بن محمد بن أسد، قال: نقل عن إمامنا أشياء؛ منها: ما ذكره أبو نصر السّجزيُّ الحافظ كله قال: إن أبا العباس أحمد بن علي بن الحسن المقرئ كتب إليّ - وأدّى إليَّ إجازتَه القاضِي أبو الحسن بن الصّخرِ الأزدي كله: حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق الرَّازِي، حدثنا أبو طاهر بن أبي عُبيد الله المديني، حدثني بُديل بن محمد بن أسد، قال: دخلتُ أنا وإبراهيم بن سعيد الجوهريُّ على أحمد بن حنبل في في اليوم الذي مات فيه - أو مات في تلك الليلةِ التي تستقبلُ ذلك اليوم - قال: فجعل أحمد يقول لنا: عليكم بالسُّنَة، عليكم بالأثر، عليكم بالحديث، لا تكتبوا رأي فلانٍ، ورأي فلانٍ، فسمى أصحاب الرَّأي. ثم قال له إبراهيم بن سعيد: يا أبا عبد الله إن الكرابيسي وابن الثلجي قد تَكلّما. فقال أحمد: فيمَ تكلّموا؟ قال: في اللفظ. فقال أحمد: اللفظ بالقرآن غير مخلوق، أحمد: اللفظ بالقرآن غير مخلوق، ومن قال: لفظي بالقرآنِ مَخلوقٌ؛ فهو جهميُّ كافر.اهـ.

عالم هذه المسألة، وقد بُلي منذ عشرين سنة في هذا الأمر، فمن لم يصر إلى قول أبي عبد الله؛ فنحن نُظهِر خلافه، ونهجره، ولا نُكلِّمه، إذا قلنا: إن القرآن غير مخلوق، ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق، فهو جهمي، وأيُّ شيء بقي؟! فإنما هذا من طريق أصحاب الكلام، وأصحاب الكلام لا يُفلحون.

٢١٢٩ \_ وأخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت عبد الوهاب \_ يعني: الورَّاق \_ يقول لإسحاق بن داود: ما رفع الله أخاك بما سَمِع، يخالف أبا عبد الله؟!

فقال له إسحاق: قد كتبت إلى أخي: إنما ارتفعت بأبي عبد الله، فإن أظهرت خلافه وضعك الله.

قال إسحاق: قد جاءني كتاب أخي بخطّه: أما إذ صحَّ عندك أن أبا عبد الله نهى عن هذا؛ فنحن لأبي عبد الله ولمشيختنا هؤلاء تبع.

قال إسحاق بن داود: نحن نقتدي بمن مات؛ أحمد بن حنبل إمامنا، وهو من الراسخين في العلم، يقول: ما سمعت عالمًا يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق، وأيُّ شيءٍ ذهب على أبي عبد الله من أمر الإسلام، إذا قلنا: من قال: (لفظي بالقرآن غير مخلوق)، فنحن نهجره، ولا نكلمه، وهذه بدعة، وما غضب أحدٌ في هذا الأمر إلَّا وهو دون غضب أبي عبد الله، أبو عبد الله يغضب الغضب الشديد حتى جعلوا يسكنونه.

على بن مسلم الطوسي، يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا قول على بن مسلم الطوسي، يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا قول أبي عبد الله، وبه نقتدي إذ كنا لم ندرك في عصره أحدًا يقدمه في العلم والمعرفة والديانة، وهو وإن كان مُقدَّمًا عند من أدركنا من علمائنا، فما علمت أحدًا بُلي بمثل ما بُلي به فصبر، فهو قدوة وحُجَّة لأهل هذا

العصر ومن بلي بعدهم، فنحن متبعون لمقالته، وموافقون له، فمن قال: لفظي بالقرآن [غير] مخلوق قد [۱۹۹/ب] ابتدع، وليس هو من كلام العلماء، وهذا مما أحدث أصحاب الكلام المبتدع.

وقد صحَّ عندنا أن أبا عبد الله أنكر على من قال ذلك، وغضب منه الغضب الشديد، وقال: ما سمعت عالمًا قال هذا.

فمن خالف أبا عبد الله فيما نهى عنه؛ فنحن غير موافقين له، منكرون عليه.

وقد أدركنا من علمائنا مثل: عبد الله بن المبارك، وهُشيم بن بشير، وإسماعيل ابن عُليَّة، وسفيان بن عيينة، وعباد بن عباد، وعباد بن العوام، وأبي بكر بن عياش، وعبد الله بن إدريس، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ويحيى بن أبي زائدة، ويوسف بن يعقوب الماجشون، ووكيع، ويزيد بن هارون، وأبي أسامة، وهؤلاء كلهم قد أدركوا التابعين، وسمعوا منهم، ورووا عنهم، ما منهم أحدٌ قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق، والحمد لله، فنحن لهم مُتبِّعون، ولما أُحدِثَ بعدهم مخالفون.

المعت إسحاق بن حنبل - وأخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت إسحاق بن حنبل - عم أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، ومولده في السنة التي توفي فيها سفيان الثوري سنة إحدى وستين ومائة كَلْلُهُ -، يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق:

أ \_ ومن قال: (لفظي بالقرآن مخلوق)؛ فهو جهمي.

ب - ومن زعم أن (لفظه بالقرآن غير مخلوق)؛ فقد ابتدع.

وقد نهى أبو عبد الله عن هذا، وغضب، وقال: ما سمعت عالمًا قال هذا.

قال أبو يوسف<sup>(۱)</sup>: فمن حكى عن أبي عبد الله أنه قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق؛ فقد كذب، ما سمعت أبا عبد الله قال هذا، إنما قال أبو عبد الله: اللفظية جهمية، وأبو عبد الله أعلم الناس بالسُّنَّة في زمانه.

**٢١٣٢ \_ أخبرنا** أبو بكر المروذي، قال: سمعت أبا يوسف يعقوب يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق:

أ \_ فمن زعم أنه مخلوق؛ فهو كافر. [٢٠٠١]

ب - ومن قال: لفظه بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي.

ج - ومن قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق؛ فهو مبتدع، مُحدِث، يُهجر، ولا يُكلَّم، ولا يُجالس؛ لأن القرآن من صفات الله وأسمائه، والقرآن كلام الله كيف تصرَّف غير مخلوق، ومن حكى عني أني رجعت عن تبديع من قال هذا فهو كذَّاب.

**۲۱۳۳ \_ أخبرنا** أبو بكر المروذي، قال: سمعت أبا بكر محمد بن سهل بن عسكر صاحب عبد الرزاق يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، وحيث تصرَّف،

أ ـ والقرآن من علم الله، ومن زعم أنه ليس من علم الله؛ فهو كافر.
 ب ـ ومن قال: (لفظي بالقرآن مخلوق)؛ فهو جهمي كافر بالله.

ج - ومن قال: (لفظي بالقرآن غير مخلوق)؛ فلم أر أحدًا من العلماء قال: (لفظي بالقرآن غير مخلوق)، ونحن مُتَّبعون لأحمد بن حنبل في هذه المسألة، فمن خالفه فنحن منه بريئون في الدنيا والآخرة.

سمعت عبد الرزاق يقول: إن يعش هذا الرجل؛ يكن خلفًا من العلماء. \_ يريد: أحمد بن محمد بن حنبل كَلْشُهُ \_.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل! وكنية إسحاق عم أحمد بن حنبل: أبو يعقوب.

٢١٣٤ ـ أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت عبد الله بن أيوب المُخرِّمي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق،

أ ـ ومن قال: (إنه مخلوق)؛ فقد أبطل الصوم، والحج، والجهاد، وفرائض الله، ومن أبطل واحدة من هذه الفرائض؛ فهو كافر بالله العظيم.

ب \_ ومن قال: (لفظي بالقرآن مخلوق)؛ فهو جهمي.

ج - ومن قال: (إن لفظي بالقرآن غير مخلوق)؛ فهو ضال مبتدع.

أدركت ابن عيبنة، ويحيى بن سليم، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن نُمير، وجماعة من علماء الحجاز والبصرة والكوفة، ما سمعت أحدًا منهم قال: (لفظي بالقرآن مخلوق)، و(لا غير مخلوق)، وقد صحَّ عندنا أن أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نهى أن يقال: (لفظي بالقرآن غير مخلوق)، فمن خالف ما قال أبو عبد الله؛ فقد صحَّت بدعته.

**۲۱۳۵ ـ أخبرنا** أبو بكر المروذي، قال: سمعت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم الخراساني ابن عم [أحمد بن] منيع أن يقول: أدركت إسماعيل ابن عُليَّة، ومعاذ بن معاذ، ويزيد بن هارون، ووكيع بن الجراح، وجماعة ما رأيت أحدًا بُلي بمثل ما بُلي به فصبر.

قال حنبل (٢٠٠] فقد صحَّ عندنا أنه نهى أن يقال: لفظي بالقرآن غير مخلوق، وقال: ما سمعت عالمًا قال هذا.

قال أبو يعقوب: القرآن كلام الله غير مخلوق،

أ ـ ومن قال: (إنه مخلوق)؛ فهو كافر.

ب \_ ومن قال: (إن لفظه بالقرآن مخلوق)؛ فهو جهمي.

<sup>(</sup>١) ما بين [ ] من ترجمته من «تهذيب الكمال» (٢/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل!

ج - ومن قال: (لفظه بالقرآن غير مخلوق)؛ فقد ابتدع، وأحدث في الإسلام أمرًا لا نعرفه، أدركنا مشايخنا وأئمتنا مثل: معاذ، ويزيد، فما أدركنا أشد منهما على أهل البدع، فما سمعناهما ولا غيرهما ممن شهدنا يقول هذا القول.

وقد صحَّ عندنا عن إمامنا وإمام المسلمين في زمانه: أحمد بن محمد بن حنبل أنه نهى أن يقال: (لفظي بالقرآن غير مخلوق)، وقال: ما سمعت عالمًا قال هذا.

قال أبو يعقوب: ونحن لم نسمع عالمًا قال هذا، ولا بلغنا عن عالم أنه قاله منذ بعث الله محمدًا صلى الله عليه وإلى زماننا هذا، وإنما نحن أصحاب اتباع وتقليد لأئمتنا وأسلافنا الماضين رحمهم الله، لا نحدث بعدهم حدثًا ليس في كتاب الله، ولا في سُنَّة رسوله، ولا قاله إمام، فمن خالف أبا عبد الله في هذا هجرناه، وحذَّرنا عنه حتى يرجع إلى قول أبي عبد الله والعلماء.

**٢١٣٦ \_ أخبرنا** أبو بكر المروذي، قال: سمعت علي بن شعيب \_ صاحب شعيب بن حرب \_ يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال: إنه مخلوق؛ فهو كافر، وما نعرف اللفظ مخلوقًا ولا غير مخلوق، ومن قال: إن لفظي بالقرآن غير مخلوق، فلا نُكلِّمه، ونهجره.

قلت له: فأدركت أحدًا من العلماء يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق، أو صوتي بالقرآن غير مخلوق؟

قال: معاذ الله!

ثم قال: قد قال لي رجلٌ بضده، فقلت له: وعلينا أن نقول بضد الشيء؟

ثم قال: أحمد بن حنبل في زمانه أو في مثل هذا الزمان مثل قوم على. . لولا أن أحمد أنكر مثل هذه المواضع مَن كنا نحن المساكين،

من [خالف] أحمد بن محمد بن حنبل في هذا هجرناه ولا نكلمه، أحمد سيد، أحمد سيد.

المُخرِّمي ٢١٣٧ - أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت محمد بن عبد الله المُخرِّمي [٢٠١١] الحافظ يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق على كل الجهات، والقول من علم الله عني:

أ \_ ومن قال: (إن علم الله مخلوق)؛ فهو كافر.

ب - ومن قال: (إن لفظي بالقرآن غير مخلوق)؛ فهو مبتدع.

وما أحدٌ ممن أدركنا من العلماء قال هذا \_ يعني: لفظي بالقرآن غير مخلوق \_ وأبو عبد الله ممن يُقتدى به، وما أنكره أبو عبد الله فنحن ننكره، ونتبع أبا عبد الله فيما قال ولا نخالفه، وما أدركت أحدًا قال: لفظي بالقرآن مخلوق، ولا غير مخلوق، وقد أدركت يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمٰن بن مهدي، ووكيع بن الجراح، ويزيد بن هارون، وأبا أسامة، ويحيى بن عيسى الرملي، وغيرهم من العلماء.

٢١٣٨ \_ أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت أبا الفضل العباس بن محمد الدوري يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق؛

أ ـ ومن قال: (إنه مخلوق)؛ فهو كافر.

ب ـ ومن قال: (لفظي بالقرآن مخلوق)؛ فهو جهمي.

ج - ومن قال: (لفظي بالقرآن غير مخلوق)؛ فقد أحدث حدثًا لم نسمعه ممن أدركنا من العلماء.

وأبو عبد الله عندنا الإمام الذي نقتدي به، فمن خالف أبا عبد الله؛ فنحن نهجره.

۲۱۳۹ - أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق الصاغاني، يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، أ - فمن قال: (إنه مخلوق)؛ فهو كافر.

ب ـ ومن قال: (لفظي بالقرآن مخلوق)؛ فهو جهمي.

ج - ومن قال: (إن لفظي بالقرآن غير مخلوق)؛ فهو مبتدع.

وما القول إلا قول أبي عبد الله، فمن خالفه؛ فنحن نهجره، ولا نُكلِّمه.

المستملي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق.

وقال هارون: سمعت أبا عبد الله يقول: اللفظية جهمية.

قلت لهارون: فمن قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق، أيُّ شيء هو؟!

قال: هذه بدعة لا نعرفها.

الجروي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق على كلِّ جهةٍ ما نعرف غير هذا.

قلت لابن الجروي: فسمعت أحدًا يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟

قال: معاذ الله.

قال ابن الجروي: وقد قلت لهم \_ يعني: لسليمان اللؤلؤي، ولابن سلم الخلقاني \_ من قال: [٢٠١/ب] لفظي بالقرآن غير مخلوق؛ فهذه بدعة، ونهيتهم عنها.

فقالوا: نقبل.

فقلت لابن الجروي: فمن قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق، أيُّ شيءٍ هو عندك؟

قال: هذه بدعة، يُضرب رأس قائلها ويُحبس.

فقلت له: فلم لا تهجرهم أنت؟

فقال: لو سألني رجلٌ له معرفة ومذهب لقلت: اهجرهم حتى يراجعوا.

وقال ابن الجروي: ربما بُليت بهم في جنازة، وجعل يعتذر، وقال: إنهم ليعرفون خلافي وإنكاري لهذه المقالة، وما أقول إلَّا لينكشف عني.

٢١٤٢ - أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: قلت لمحمد بن هشام المروزي: أدركت أحدًا من العلماء يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ قال: لا، هذه بدعة.

وقد أدرك أبا علقمة الفروي، وهُشيمًا، وأبا بكر بن عياش، وابن إدريس، وابن أبي زائدة، ووكيعًا، والمحاربي، وأبا خالد الأحمر، والقاسم بن مالك المزني، وقال: لقد شهدت إسماعيل \_ يعني: ابن إبراهيم \_ إذا أقيمت الصلاة، قال: هاهنا أحمد بن حنبل؟ قولوا له: يتقدَّم يُصلي بنا.

قال محمد بن هشام: وما نعرف اللفظ مخلوقًا، ولا غير مخلوق، وهذه بدعة.

المروذي، قال: سمعت أبا يوسف بكر المروذي، قال: سمعت أبا يوسف يعقوب ابن أخي معروف الكرخي وَلَيْهُ، يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق،

أ\_ ومن قال: إنه مخلوق؛ فهو كافر.

ب ـ ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي.

ج - ومن قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق، فهو مبتدع.

أنا صاحب هذه المسألة؛

أُولًا كتبوا إليَّ من الموصل فدرت على مشيختنا، وكتبوا إليَّ من نصيبين، فقالوا لي: هذه بدعة.

قال يعقوب: وأبو عبد الله أفضل من معروف الكرخي فيه، نحن بمنزلة الأنصار من أبي عبد الله، قال النبي فيه: «لو سلكت الأنصار واديًا \_ أو قال: شعبًا \_ لسلكت وادي الأنصار»(١)، ولو قال الناس قولًا، وقال أحمد بن محمد بن حنبل قولًا، لقلنا بقوله.

۲۱٤٤ \_ أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت أبا جعفر، وأبا الحسن محمدًا وعليًّا ابني داود القنطري يقولان: القرآن كلام الله غير مخلوق، وحيث تصرَّف، ومن قال: لفظي بالقرآن [غير] مخلوق؛ فنحن نهجره، [۲۰۲/أ]، ولا نُكلمه لخلافه لأبي عبد الله.

۲۱٤٥ - أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت أبا حمدون المقرئ يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق.

وسمعت وكيع بن الجراح يقول: من قال: القرآن مخلوق، فهو كافر.

قال أبو حمدون: ومن قال:

أ \_ (لفظي بالقرآن مخلوق)؛ فهو جهمي.

ب \_ ومن قال: (إن لفظي بالقرآن غير مخلوق)؛ فهو مبتدع.

ما أدركت أحدًا من العلماء قال هذا؟

أما العلماء: فقد نَحُّوهم.

فأما أهل القرآن: فقد دفعوا قولهم، وقالوا: ما نجد هذا في كتاب الله، هذه بدعة، فاذهبوا إلى أهل الكلام حتى يناظروكم، أما أصحاب العلم والقرآن: فقد دفعوكم.

٢١٤٦ \_ أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت أبا الحسن مُثنَّى بن جامع يقول: من قال: لفظى بالقرآن غير مخلوق؛ فقد أحدث،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٩٣٠٩)، والبخاري (٣٧٧٨)، ومسلم (١٠٥٩).

وقد صحَّ عندنا أن أبا عبد الله نهى عنه، فمن خالف أبا عبد الله فنحن نهجُره.

٢١٤٧ \_ أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: ورد عليَّ كتاب عبد الله بن أبي زياد الكوفي بخطِّه: الكلام في هذا بدعة، وإن القرآن كلام الله غير مخلوق.

٢١٤٨ \_ أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سُئل أبو السائب عن قوم زعموا أن ألفاظهم وأصواتهم التي (١) يقرؤون بها القرآن غير مخلوقة.

فكتب أبو السائب بخطِّه: هذه بدعة، وما آمن أن يكون أكثر من ذلك، والقرآن كلام الله غير مخلوق.

وقال: حدثنا أبو أسامة، عن جرير بن حازم، قال: سمعت أبا رجاء عمران بن تيم، قال: سمعت ابن عباس على منبر البصرة يقول: لا يزال الناس بخير ما لم يتكلموا في القرآن والقدر(٢).

٢١٤٩ \_ أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: كتب إليّ هارون بن إسحاق الهمداني: ما رسمه أبو عبد الله فهو المرسوم، وهذه بدعة لا نعرفها، وكان في كتابه:

ما بكم من حاجة أن تستوحشوا إلى قول أحدٍ ما لم يكن لأبي عبد الله فيه قول.

معدد الواسطي فقال [۲۰۲/ب]: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الذين).

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصل: (القرآن والقدر)! ولم أقف عليه بهذا اللفظ، وكل من رواه فبلفظ: (الولدان والقدر) كما خرجته في تحقيق كتاب «السُّنَّة» لعبد الله بن أحمد (٨٤٦).

وقال هارون: من قال: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوق[ـة]؛ فهذه بدعة لا نعرفها.

المروذي، قال: سألت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وكتب إلي بخطّه: القرآن كلام الله غير مخلوق؛

أ\_ ومن قال: (إنه مخلوق)؛ فهو كافر.

ب \_ ومن قال: (لفظي بالقرآن مخلوق)؛ فهو جهمي.

ج - ومن قال: (لفظي بالقرآن غير مخلوق)؛ فقد أحدث وابتدع. ونحن مُتبعون لأبي عبد الله ننكر ما أنكر، فمن حكى عني غير هذا فقد كذب.

> أخر المجلد السابع من الأصل وهو أخر المجلد الأول منه وصلى الله على سيِّدنا محمد النبي وأله وسلم تسليمًا

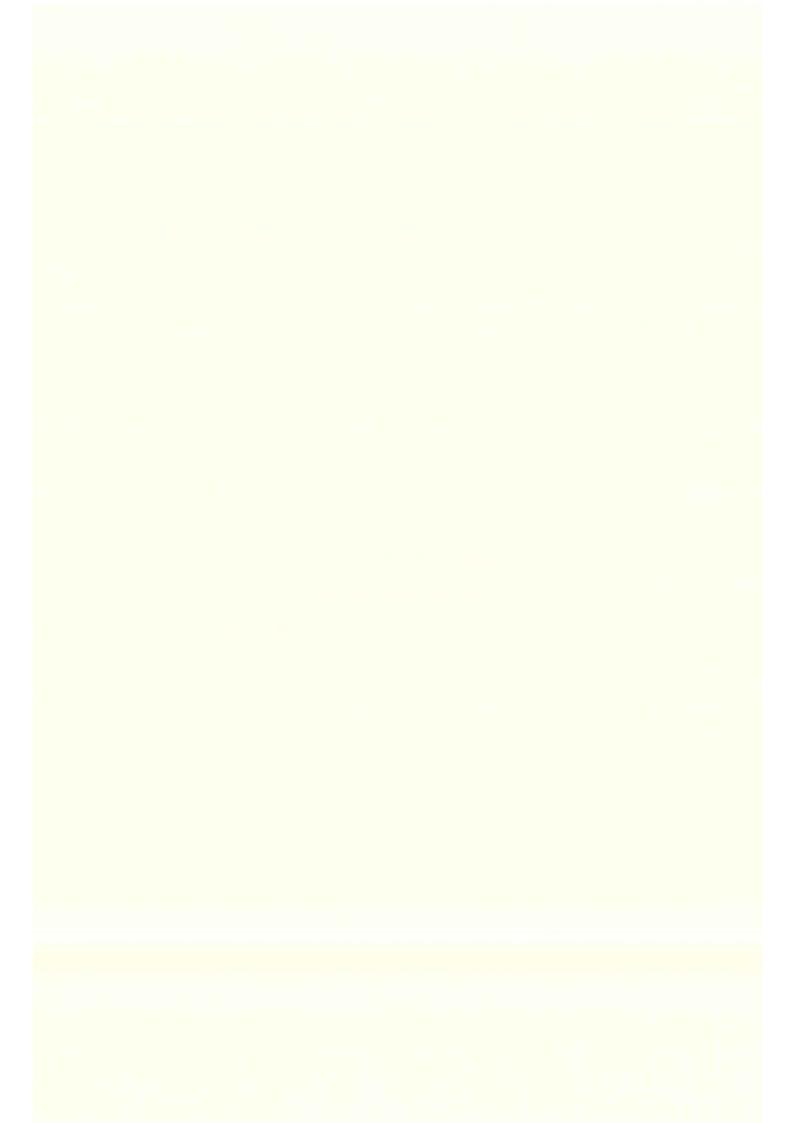

PARTICULAR CONTROLAR CONTR



### بَنْ اللَّهُ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وتوفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله على تسليمًا كثيرًا.

#### أما بعد؛

فهذا الذيل على كتاب «السُّنَّة» للخلال كَلِّلله ، ونهجت فيه الآتي:

الله عن المظان من كتب أهل العلم لاستخراج ما نقلوه عن «السُّنَّة» للخلال كَلِيَّة، فوقفت على (٢٦٣) أثرًا ونصًّا تقريبًا، فجمعتها، وبوَّبت لها ليسهل الوصول إليها.

٢ - ضمَّنت هذا الذيل كتاب الإمام أحمد كلَّه في «الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكَّت فيه من مُتشابه القرآن وتأوَّلته على غير تأويله»، إذ ذكر غير واحدٍ من أهل العلم ممن وقف على كتاب «السُّنَّة» للخلال كله أنه رواه كاملًا عنه كما سيأتي بيان ذلك.

٣ - ضمَّنت هذا الذيل ما وجد من كتاب «السُّنَّة» لغلام الخلال مُلِّلَة، وهو قطعة يسيرة اشتملت على بعض الأبواب المتعلِّقة بإثبات الصفات وإمرارها كما جاءت.

وأسأل الله التوفيق والإعانة، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله، وصلى الله على نبيِّه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.





### ذيل كتاب «الشُنَّة» لخلال رَخْلَلْهُ

- ١ باب إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق وتكفير من أنكر ذلك.
  - ٢ باب الإنكار على الجهمية.
  - ٣ ـ باب الإنكار على من قال: الإيمان مخلوق.
- باب ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت: «أن القرآن يجيء في صورة الشاب الشاحب، فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرفني؟ فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك، قال: فيأتي الله به، فيقول: يا رب».
- اب ما احتجت به الجهمية من حديث: «ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا جبل أعظم من آية الكرسي».
  - باب مناظرات الإمام أحمد تَخْلَتُهُ للجهمية.
  - ٧ ذكر داود الأصبهاني وقوله: (القرآن محدث).
  - ٨ = ذكر محمد بن شجاع بن الثلاج وما أحدث.
    - ٩ \_ ذكر السري وما أحدث.
      - ١٠ ـ ذكر بشر بن السري.
    - ١١ ـ ذكر الحارث المحاسبي.
      - ۱۲ \_ ذكر بشر المريسى.
  - ١٣ \_ باب الإنكار على من قال: أسماء الله محدثة.
  - ١٤ ـ باب إثبات صفات الله تعالى وإمرارها كما جاءت.
    - ١٥ باب في النهي عن التشبيه.

17 - تفريع ما ردّت الجهمية الضُّلال من فضائل نبينا محمد ﷺ من فضائل ذكر الإسراء والرؤية وغير ذلك. (ذكر الإسراء).

۱۷ ـ باب قول النبي ﷺ: «رأيت ربي».

١٨ - باب إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه.

١٩ ـ باب إثبات الكلام لله تعالى وأنه بصوت يليق به ﷺ.

· ٢ - باب إثبات رؤية الله تعالى والإنكار على من ردَّها.

٢١ - باب إثبات الوجه لله تعالى.

٢٢ - باب إثبات الصورة لله تعالى.

٢٣ - باب إثبات الأصابع لله تعالى.

٢٤ - باب إثبات الحقو لله تعالى.

٢٥ - باب في الذراعين والصدر.

٢٦ ـ باب في الاستلقاء.

۲۷ - باب إثبات القدم والرجل.

٢٨ - باب إثبات الساق والضحك لله تعالى.

٢٩ ـ باب إثبات العجب.

۳۰ ـ باب إثبات الفرح.

٣١ ـ باب إثبات نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا.

٣٢ - باب إثبات اليدين واليمين.

٣٣ - باب يضع كنفه على عبده تبارك وتعالى.

٣٤ - باب إثبات الحُجُب لله تعالى.

٣٥ ـ باب إثبات الحد لله تعالى.

٣٦ - باب إثبات الخلة لإبراهيم على.

٣٧ - باب: هل الدهر من أسماء الله تعالى؟

٣٨ - باب القول في الاسم والمسمى.

### ۱ ـ باب إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق وتكفير من أنكر ذلك

البراهيم البالسي، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم البالسي، قال: حدثنا إسماعيل بن معمر، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الدغشي ـ وكان من أهل الكوفة ـ، قال: حدثنا مجالد بن سعيد، عن عامر، قال: قال مسروق: عن عبد الله بن مسعود مسروق: عن عبد الله بن مسعود كلام الله».

قال: وسمعت الدغشي، يقول: قال مُجالد: قال عامر: قال مسروق: قال عبد الله عليه: من قال غير ذا فقد كفر(١).

٢/٢١٥٣ عدثنا الجوهري، قال: حدثنا عبدوس بن مالك العطار، سمعت أحمد بن حنبل يقول: أصول السُّنَّة عندنا: التمسك بما كان عليه الصحابة هم، وترك البدع، وترك الخصومات، والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدل.

وليس في السُّنَّة قياسٌ، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول.

<sup>(</sup>١) «الإبانة الكبرى» (٢١٥٥).

رواه تمام في «فوائده» (۳۰۲). ورواه الخطيب في «تاريخه» (۳٦٠/۱)، من طريق الدغشي، عن مجاهد، عن مسروق به، ولفظه: «القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، فمن زعم غير ذلك فقد كفر بما أنزل الله على محمد على وقال: هذا الحديث منكر جدًّا، وفي إسناده كثير من المجهولين.اهـ.

والقرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه من الله ليس ببائن منه.

وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه، فقال: لا أدري، مخلوق أو ليس مخلوقًا، وإنما هو كلام الله؛ فهو صاحب بدعة... (١).

٣/٢١٥٤ علي بن الحسن بن هارون، قال: حدثني محمد بن أبي هارون الورَّاق، قال: سمعت يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: سألتُ أحمد بن حنبل عمن يقول: القرآنُ مخلوق؟

فقال: كنتُ لا أُكفِّرهم حتى قرأتُ آياتٍ مِن القرآن: ﴿وَلَهِنِ الْعَرَانَ: ﴿وَلَهِنِ الْعَرَانَ: ﴿وَلَهِنِ الْعَلَمُ ﴾ [البقرة: ١٤٥].

وقوله: ﴿ بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ [البقرة: ١٢٠].

وقوله: ﴿ أَنْزَلُهُ بِعِلْمِهِ } [النساء: ١٦٦].

فالقرآنُ مِن علم الله، ومن زعم أن عِلمَ الله مخلوقٌ فهو كافرٌ، ومَن زعم أنه لا يَدري عِلمُ الله مَخلوقٌ أو ليسَ بمخلوقٍ؟ فهو كافرٌ، أشرُّ ممن يقول: القرآنُ مخلوق (٢).

قال: هؤلاء شرٌّ من الجهميةِ، إنما يريدون رأي جهم (٣).

<sup>(</sup>۱) «الأصفهانية» (۱/ ٦٥)، ثم ذكر الكلام في رؤية النبي ﷺ لربه، وسأذكرها تحت بابها.

<sup>(</sup>٢) قال ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (٢/٥٥٣): قرأت في كتاب أبي بكر الخلال..

<sup>(</sup>٣) «الإبانة الكبرى» (٢٢١٥).

السّيّاري محمد بن أحمد - بصريّ -، قال: حدثنا محمد بن عمر ابن كبيشة أبو يحيى الورّاق الكوفي، قال: حدثنا سفيان أبو معاوية الأيلي، قال: حدثني أحمد بن غسان، قال: قلت لحمدويه: بأيّ شيء تعرف الزنادقة؟

قال: الزنادقةُ ضروب؛ ولكن من رأيته يقول: إن الله لا يُرى، وإن القرآن مخلوق؛ فهو زنديق<sup>(۱)</sup>.

قال: بلغني عن عبد الرحمن أنه قال: لا يرثه.

قيل: ما ترى؟

فقال: إذا كان كافرًا.

قلت: لا يرثه؟

قال: لا<sup>(۲)</sup>.

٧/٢١٥٨ - أخبرني علي بن الحسن بن هارون، قال: نا محمد بن أبي هارون، قال: نا أبو محمد أبي هارون، قال: قال أبو محمد فوران: كان أبو عبد الله كَلَّلُهُ لا يرى أن يرث رجلًا يقول: القرآن مخلوق (٣).

٨/٢١٥٩ محمد العطار، قال: نا أبو محمد فوران قال: نا أبو محمد فوران قال: قال أحمد بن حنبل في الجهمي إذا مات وله ولدٌ: أنه لا يرثه (٤).

 <sup>«</sup>الإبانة الكبرى» (٢٣٢٨).
 «الإبانة الكبرى» (٢٣٨١).

<sup>(</sup>٤) «الإبانة الكبرى» (٢٣٨٣/أ).

<sup>(</sup>٣) «الإبانة الكبرى» (٢٣٨٣).

الجهمي المروذي، قال: سألت أبا عبد الله عن الجهمي يموت وله ابنُ عم ليس له وارث غيره، فقال: قال النبي الله: «لا يرثُ المسلم الكافر»(١).

قلت: فلا يرثه؟

قال: لا.

قلت: فما يصنع بماله؟

قال: بيت المال، نحن نذهب إلى أن مال المُرتد لبيت المال(٢).

المحمد بن أحمد السَّيَّاري، قال: نا محمد بن أحمد السَّيَّاري، قال: نا محمد بن عمر، قال: سمعت بُندارًا، يقول: كان لنا جارٌ مودِّبٌ، وكان من حُفَّاظ القرآن، فناظره رجلٌ يومًا في القرآن، فقال: إن لم يكن القرآن مخلوقًا؛ فمحا الله ما في قلبه من القرآن. قال: فرأيته لا يحفظ من كتاب الله شيئًا، يُسأل عن الآية، فيقول: هاه، هاه، معروفٌ معروفٌ، لا يقدر يُردِّدها (۳).

المحاق بن إبراهيم أنه قال: حضرت رجلًا إسحاق بن إبراهيم أنه قال: حضرت رجلًا يسأل أبا عبد الله، إجماع المسلمين على الإيمان بالقدر خيره وشرّه؟

قال أبو عبد الله: نعم.

قال: ولا نكفِّرُ أحدًا بذنب؟

فقال أبو عبد الله: اسكت، من ترك الصلاة؛ فقد كفر، ومن قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر(٤).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢١٧٤٧)، والبخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤).

 <sup>(</sup>۲) «الإبانة الكبرى» (۲۳۸۳/ب).
 (۳) «الإبانة الكبرى» (۲۲۸۸).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ الإسلام» (٥/ ١٠٢٧).

السجستاني، الفرج، قال: نا أبو داود السجستاني، قال: نا عبد الرحمٰن بن قُريب الأصمعي، قال: سمعت عمي الأصمعي قال: أتي هارون برجل يقول: القرآن مخلوق؛ فقتله (١٠).

000

<sup>=</sup> وقد تقدم جمع قول الإمام أحمد كلله في تكفير تارك الصلاة، تحت أثر رقم (٥٠٥).

<sup>(</sup>۱) «الإبانة الكبرى» (۲۳۷٦).

### ۲ ـ باب الإنكار على الجهمية

۱۳/۲۱٦٤ - حدثني يزيد بن جهور، قال: سمعت مصعب بن سعيد، قال: سمعت ابن المبارك يقول: الجهمية كفارٌ زنادقة. قال أبو خيثمة: الجهمي يُفرَّقُ بينه وبين امرأته، ولا أُورَّثه (١).

000

<sup>(</sup>۱) «الإبانة الكبرى» (۲٤٠٧).

## " \_ باب " \_ باب الإنكار على من قال: الإيمان مخلوق

۱٤/۲۱٦٥ - أخبرني محمد بن العباس، وقال: سمعت أبا بكر بن صدقة، يقول:

أ \_ من قال: (الإيمان مخلوق) فهو جهمي.

ب - ومن قال: (غير مخلوق) فهو مبتدع (١١).

(۱) «الروايتان والوجهين» (ص٨٦).

ومسألة: هل الإيمان مخلوق أم لا؟ من المسائل التي أحدثتها الجهمية، وقد أحدثوها مع مسائل خلق القرآن، واللفظ، وأفعال العباد.

ولما كان الإيمان يشتمل على:

١ ـ الأقوال كقراءة القرآن وذكر الله تعالى وتوحيده بأسمائه وصفاته.

٢ ـ ما كان من طريق الأفعال والطاعات التي يفعلها الإنسان طاعة لربه.

نتج من إطلاق القول بأن الإيمان مخلوق لبس واشتباه، ولهذا نهى أحمد كَلَّهُ عن الكلام في مسألة لفظي بالقرآن مخلوق لما فيها من اللبس والاشتباه.

ففي «الإبانة الكبرى» (٢٥٣٦): قال أبو بكر المَرُّوذِي كَلَّهُ: قلت لأبي عبد الله: إن رجلًا قد تكلَّمَ في ذلك الجانب، وقد قعد الناس يخوضون فيه، وقد ذهبوا إلى عبد الله، وقد ذهبوا إلى أبي عبد الله، وقد ذهبوا إلى غير واحدٍ من المشيخة، فلم يدروا ما يقولون، وقد جاءُوا بكلامه على أن يعرضوه عليك، وهذه الرقعة.

فقال: هاتها. فدفعتها إليه، فكان فيها: خلق الله الله الله الله الله وألهمنا الخير والشرّ، وألهمنا الرُّشد، وأوجب علينا فيما أنعم به علينا الشُّكر.

فقال له رجل: وهكذا إيماننا مخلوق، وصلاتنا مخلوقة؟

قال: نعم، الإيمان مخلوق، والإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، ونية، =

واتباع السُّنَّة، وإنما قلت: إنه (مخلوق) على الحركة والفعل، إذ كان في هذا الموضع لا على القول، فمن قال: (إن الإيمان مخلوق) يريد القول فهو كافر. وبعد هذا يُعرض كلامي على أبي عبد الله، فإن كان خطأ؛ رجعت وتُبتُ إلى الله، وإن كان صوابًا؛ فالحمد لله.

فقرأها أبو عبد الله حتى انتهى إلى قوله: وإنما قلت: (إنه مخلوق على الحركة والفعل)، فرمى أبو عبد الله بالرُّقعة من يده، وغضب غضبًا شديدًا، ثم قال: هذا أهلٌ أن يُحذَّر عنه ولا يُكلَّم، هذا كلام جهم بعينه، (وإنما قلت: إنه مخلوق على الحركة)؛ هذا مثل قول الكرابيسي، إنما أراد: الحركات مخلوقة، هذا قول جهم، ويله! إذا قال: (إن الإيمان مخلوق)، فأيُّ شيءٍ بقي؟! النبي على قال: «الإيمان شهادة أن لا إله إلَّا الله»، فلا إله إلَّا الله مخلوق؟! قال: من أين هذا الرجل؟ وعلى من نزل؟ ومن يُجالس؟

قلت: هو غريب.

قال: حذِّروا عنه، ليس يفلح أصحاب الكلام. ثم غَضِبَ غضبًا شديدًا، وأمر بمُجانبته، ثم قال أبو عبد الله: انظر كيف قد قدَّم التوبة أمامه: (إن أنكر على ً أبو عبد الله تُبتُ)، ولم يرد أن يتكلم بكلام أنكره عليه؟!

- وفيها أيضًا (٢٥٣٨): قال حنبل: سمعت أبا عبد الله وسئِل عمن قال: الإيمان مخلوق؟

فقال: هذا كلام سُوءِ رديءٌ، وأيُّ شيءِ بقي؟! والنبي على الله يقول: «الإيمان شهادة أن لا إله إلاّ الله الله الله الله الله مخلوق؟! من قال هذا فهو قول سوء، يدعو إلى كلام جهم، يُحذَّر عن صاحب هذا الكلام، ولا يُجالس، ولا يُكلَّم حتى يرجع ويتوب، وهذا عندي يدعو إلى كلام جهم، الإيمان: (شهادة أن لا إله إلا الله)، ولا إله إلا الله مخلوق هو؟!

قال الله تعالى: ﴿ اللهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَنُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، ﴿ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَنِ ٱلْمُعَلِّمُ اللهُ اللهُو

فهذه صفاته وأسماؤه غير مخلوقة وصف الله بها نفسه.

قال النبي ﷺ: «الإيمان شهادة أن لا إله إلَّا الله»، فمن قال: لا إله إلَّا الله مخلوق؛ فقد قال بقول الجهمية، يُحذَّر عن صاحب هذه المقالة، وصفات الله وأسماؤه غير مخلوقة، وهذه من صفات الله تعالى، ولم يزل الله عالمًا، =

فمن قال: (لا إله إلَّا الله مخلوق) فقد قال مقالة الجهمية.

- وفيها (٢٥٣٨): قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ رَحِلَهُ: سألت أبا عبد الله عن الإيمان أمخلوق هو؟ فقال أبو عبد الله: وقرأ: ﴿ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ الْمَعُ اللهُ اللهُ

- وفي "طبقات الحنابلة" (٣/ ٣١٩): قال أبو طالب كلله: عن أبي عبد الله في الإيمان: أن من قال: مخلوق؛ فهو جهمي. ومن قال: إنه غير مخلوق؛ فقد ابتدع، وأنه يُهجرُ حتَّى يرجع.

\_ قال ابن بطة كله في «الإبانة الكبرى» (٣٤٦/٢): فالقول في هذا ما كان عليه أهل العلم، والتسليم لما قالوه.

أ\_ فمن قال: (إن الإيمان مخلوق)؛ فهو كافر بالله العظيم؛ لأن أصل الإيمان وذِروة سنَامه: شهادة أن لا إله إلّا الله.

ب \_ ومن قال: (إنه غير مخلوق)؛ فهو مُبتدع؛ لأن القدرية تقول: إن أفعال العباد وحركاتهم غير مخلوقة.

فالأصل المعمول عليه من هذا: التسليم لما قالته العلماء، وترك الكلام فيما لم يتكلَّم فيه الأئمة، فهم القدوة، وهم كانوا أولى بالكلام منا. اهـ.

وفي «ذيل طبقات الحنابلة» (٣/٥٥): قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد كَلَّهُ:

روي عن إمامنا أحمد: أنه قال: من قال: الإيمان مخلوق؛ فهو كافر. ومن قال: قديم، فهو مبتدع. قال: وإنما كفَّر من قال بخلقه؛ لأن الصلاة من الإيمان، وهي تشتمل على قراءة وتسبيح وذكر الله ، ومن قال بخلق ذلك كفر.

وتشتمل على قيام وقعودٍ وحركةٍ وسكونٍ، ومن قال بقدَم ذلك ابتدع.اهـ.

قلت: روي عن الإمام أحمد كلّ بعض الروايات أنه فصل في هذه المسألة، فقد ذكر ابن أبي يعلى في «طبقات الجنابلة» (٢٣٨/١) في ترجمة إبراهيم بن الحكم القصّار أنه روى عن الإمام أحمد أشياء، منها: قال: سئل أحمد بن محمد بن حنبل عن الإيمان مخلوق أم لا؟

قال: أما ما كان مِن مسموعٍ فهو غير مخلوق. وأما ما كان مِن عملِ الجوارح فهو مخلوق.

### ٤ \_ باب

ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت: «أن القرآن يجيء في صورة الشاب الشاحب، فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرفني؟ فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك، قال: فيأتي الله به، فيقول: يا رب»(۱)

= قلت: فهذه الرواية غريبة تخالف ما هو مشهور عن الإمام أحمد كَلَّلُهُ من ترك الكلام المحدث الذي يشتمل على حق وباطل.

وقد سُئل عن هذه المسألة ابن تيمية كَلَّهُ في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٢٥٥) فأجاب فيها بجواب طويل ذكر فيه منشأ هذه المسألة وما وقع فيها من خلاف، وقد نقلت بعضه في كتاب «الجامع في كتب الإيمان» (١/ ٣٠١) (فصل الإنكار على من قال: الإيمان مخلوق).

(۱) كذا بوَّب الخلال كَلَّهُ في «السُّنَّة» كما في «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (٦/ ١٧٦). والحديث سيأتي تخريجه في كتاب الإمام أحمد كَلِّهُ في «الرد على الجهمية» برقم (٤٥).

■ قال ابن تيمية كله: وهذا نظير ما روي عن مجيء سائر الأعمال الصالحة في الصور الحسنة، ومثل ما في حديث البراء بن عازب الطويل المشهور الذي رواه أحمد من حديثه. والمعنى الظاهر الذي يظهر للمخاطب من قوله: (يجيء عمله في صورة رجل): أن الله تعالى يخلق من عمله صورة يصورها، ليس المعنى الظاهر أن نفس أقواله وأفعاله على صورة رجل، فإن هذا لا يظهر من هذا الخطاب، ولا يفهمه أحد منه.

١٥/٢١٦٦ \_ فادَّعوا أن القرآن مخلوق من هذه الأحاديث.

ان أبا حدثهم: أن أبا علي بن عيسى، أن حنبلًا حدثهم: أن أبا عبد الله قال: احتجوا عليَّ يومئذ فقالوا: (تجيء البقرة يوم القيامة، وتجيء تبارك).

وقلت لهم: إن هذا الثواب، قال الله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلُكُ صَفًّا صَفًّا ﷺ [الفجر: ٢٢]، إنما تأتي قدرته، إنما القرآن أمثال ومواعظ، وكذا وكذا، وأمر(١١).

<sup>=</sup> وعلى هذا فلا يكون هذا الخطاب مصروفًا عن ظاهره، ولكن أزيل عنه المعنى الفاسد الذي يتأوله عليه المبتدع، حيث جعل نفس كلام الله الذي تكلم به هو الصورة المصورة، كما جعلوا نفس المسيح ابن مريم هو كلمة الله التي تكلم بها، وإنما المسيح تكوَّن بكلمة الله، فسمي كلمة الله لذلك، وليس ظاهر الخطاب أن نفس كلام الله هو نفس جسد المسيح، فالمفعول بالكلمة والمفعول مما يقرؤه الإنسان ويعمله من الصالحات يسمى باسمها. ولخ.

<sup>(</sup>۱) ظاهر هذه الرواية تأويل صفة المجيء لله تعالى، وهو خلاف ما هو معروف عن الإيمان أحمد كلف من النهي عن تأويل وتحريف نصوص صفات الله تعالى المورثة عن الجهمية المعطلة، ولهذا كثر كلام أهل العلم والسُّنَّة في قبول هذه الرواية وتوجيهها، ولهم في تخريجها وجهان:

١ ـ أن هذه الرِّواية انفرد بذكرها حنبل، وهو ينفرد بأشياء لا يُتابع عليها.

<sup>-</sup> قال الخلال كَلْلهُ: قد جاء حنبل عن أحمد بمسائلَ أجاد فيها الرِّواية، وأغرب بغير شيءٍ. «طبقات الحنابلة» (١٤٣/١).

= \_ وقال ابن القيم كَلَّهُ: وهو كثير المفاريد المخالفة للمشهور من مذهبه. «مختصر الصواعق» (٢٠٦/٢).

- وقال ابن تيمية كُلْهُ في «مجموع الفتاوى» (٥/ ٤٠١): ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يُناقض هذه الرِّواية، ويُبيّن أنه لا يقول أن الرَّب يجيء ويأتي وينزل أمره، بل هو يُنكر على من يقول ذلك. اهه.

٢ - ولأهل السُّنَّة جواب آخر على فرضِ ثبوت هذه الرِّواية بحيث لا تُناقض
 ما ثبت وتواتر عن أحمد كَلَّهُ من ترك التأويل مُطلقًا.

وملخص هذا الجواب: أن هذا الكلام قاله أحمد كلَّهُ في معرض المناظرة مع خصومه الجهمية كما هو مدلول الرّواية نفسها، فإن الجهمية لما احتجوا على خلق القرآن بحديث النبي على: «اقرَؤوا الزّهراوينِ البقرة وسورة آلِ عِمرانَ فإنهما تأتيانِ يوم القيامة كأنهما غمامتانِ، أو كأنهما غيايتانِ، أو كأنهما فرقانِ مِن طير صواف تُحاجّانِ عن أصحابِهما».

فقالوا: إن المجيء من صفات المخلوق؛ فإذًا القرآن مخلوق.

فرد عليهم الإمام أحمد على هيئة الإلزام لهم بناء على أصولهم: أنه إذا كنتم تتأوّلون قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُكُ الفجر: ٢٢]؛ أي: جاء ثوابه، فكذلك يلزمك هذا التأويل هاهنا، فيكون المعنى: يجيء ثواب البقرة، وثواب سورة آل عمران، أما القرآن فهو كلام الله لا يجيء، وهذا على سبيل التنزل في المُناظرة والخصم على أصولهم لبيان تناقضهم.

- قال ابن تيمية كَلْلُهُ في «الاستقامة» (١/ ٧٥): وقال قومٌ منهم: إنما قال ذلك إلزامًا للمُنازعين له؛ فإنهم يتأوّلون مجيء الرَّبِّ بمجيء أمرِه. قال: فكذلك قولوا: يجيء كلامه مجيء ثوابه، وهذا قريب.اه.

- وقال ابن رجب كله في «فتح الباري» (٢٢٨/٧): ومنهم من قال: إنما قال ذلك إلزامًا لمن ناظره في القرآن، فأنهم استدلّوا على خلقه بمجيء القرآن، فقال: إنما يجيء ثوابه، كقوله: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾؛ أي: كما تقولون أنتم في مجيء الله، أنه مجيء أمره، وهذا أصح المسالك في هذا المروي.

وانظر: «مجموع الفتاوى» (١٦/ ٤٠٥)، و«الاستقامة» (١/ ٧٤)، و«مختصر الصواعق المرسلة» (٢/ ٢٦٠)، وهذه الأحرف منقولة من كتابي «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات اللاهية».

وقال حنبل في موضع آخر: ومواعظ، وأمر، وزجر (١).

المحمد بن عبد الله بن إبراهيم، حدثني أبو جعفر، قال: كان رجل يأتي أبا عبيد، قال: فسأله عن الحديث الذي يروى فيه: «أن البقرة وآل عمران تأتي يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان»، أليس ذلك يدلُّ على أن هذا مخلوق؟

فقال أبو عبيد: إن إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا عن علي بن زيد بن جُدْعان، عن سعيد [بن المسيب عن] كعب، قال: لو رأى أحدكم ثواب ركعتين لرأى أعظم من الجبال الراسيات، وقال النبي على: «ظل المؤمن صدقته يوم القيامة، فيجيء ديناره ودرهمه يظله»، إنما هذا ثواب ذلك.

وقال الله تعالى: ﴿مَن جَاءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمْثَالِهاً ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، ومن أكبر الحسنات أن يقول الرجل: (لا إله إلا الله)، فإذا قال: (لا إله إلا الله)، يقال له يوم القيامة: (لا إله إلاّ الله) عشر مرات إنما هذا ثواب ذلك، قال: ولم نر العرب تدفع في طبعها أن يقول الرجل للرجل: لأوفينك ما عملت، ليس أنه يريد نفس ما عمل، إنما يعده على الطاعة: الثواب، ويتوعده على المعاصي: العقاب، وإنما معنى: «مجيء البقرة وآل عمران»، إنما يعنى: ثوابهما (٢).

000

<sup>(</sup>۱) «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (٦/١٧٦)، وقال: فروى الخلال في كتاب «السُّنَّة».

<sup>(</sup>٢) «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (٦/ ٢٠٢)، وقال: فروى الخلال في كتاب «السُّنَّة».

# ما احتجت به الجهمية من حديث «ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا جبل أعظم من آية الكرسي»

الذي الحديث الذي الله من سفيان بن عيينة أنه ذكر هذا الحديث الذي يروى: «ما خلق الله من سماء، ولا أرض، ولا جبل أعظم من آية الكرسي».

فقال: هو هكذا: «ما خلق الله من شيءٍ إلَّا وآية الكرسي أعظم مما خلق»(١).

القاسم بن سلَّم] قال: وقد قال المجلد: «ما خلق الله من سماء، ولا أرض أعظم من آية الكرسي»، أفليس يدلك على أن هذا مخلوق؟

قال أبو عبيد: إنما قال: «ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي»، فأخبر الله أن السماء والأرض أعظم من خلقه، وأخبر

<sup>(</sup>١) رواه الضياء في «المختارة» (٤٨ و٥١)، من حديث ابن مسعود رهيه، وإسناده صحيح.

قال الترمذي من الله على الله

قال سفيان: لأن آية الكرسي هو كلام الله، وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض. اهـ.

أن آية الكرسي التي هي من صفاته أعظم من هذا العظيم المخلوق.

الحديث: «ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا كذا أعظم»، فقلت لهم: الله من سماء ولا أرض ولا كذا أعظم»، فقلت لهم: إن الخلق هاهنا وقع على السماء والأرض وهذه الأشياء لا على القرآن؛ لأنه قال: «ما خلق الله من سماء ولا أرض»، فلم يذكر خلق القرآن هاهنا (۱).

قال ابن بطة كله في «الإبانة الكبرى» (٢٤٩٥): ومما غالط به الجهمي من لا يعلم: الحديث الذي روي عن ابن مسعود هذا الحديث على من لا يعلم، وأخطئوا وغالطوا بالمُتشابه من ألفاظ الحديث، كما غالطوا بالمُتشابه من الفاظ الحديث، كما غالطوا بالمُتشابه من القرآن، فإذا تفهّمه العاقل وجده واضحًا بيّنًا، فلو كانت آية الكرسي مخلوقة كخلق السماء والأرض والجنة والنار وسائر الأشياء إذًا لكانت السماء أعظم منها، ولكانت البنة أعظم منها، ولكانت النار أعظم منها لقلّة حروفها، وخفتها على اللسان، وإن السماء والأرض والجنة والنار أطول وأعرض وأوسع وأثقل وأعظم في المنظر، ولا يبلغُ ذلك كله مبلغ حرف واحدٍ من كلام الله.

وإنما أراد عبد الله بن مسعود في أنه ليس في خلق الله كله ما يبلغ عُظم كلام الله وإن خفّ، ولا يكون شيء أعظم من كلام الله، ولن يَعظُم ذلك الشيء في أعين العباد.

ألا ترى أنك تقول: ما خلق الله بالبصرة رجلًا أفضل من سفيان الثوري؟ وسفيان ليس من أهل البصرة، وإنما أردت: ليس بالبصرة مع عظمها وكثرة أهلها مثله، ولا من يدانيه في فضله.

وكقولك: «ما أظلّت الخضراء، ولا أقلّت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذرِّ»، فلم تُرد أنه أصدق من النبي على ولا أصدق من أبي بكر وعمر ومن أفضل منه؛ ولكنه لم يتقدّمه أحدٌ في الصّدق، وإن فضلوه في غيره.

ألم تسمع إلى قول الله عَلَى: ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَنْكُمُ ﴾ =

<sup>(</sup>١) هذه الروايات الثلاثة ذكرها ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى» (٦/ ٤٩٤) ونسبها لكتاب «السُّنَّة» للخلال كَلِّهُ.

### ٦ ـ باب مناظرات الإمام أحمد كلله للجهمية

٢١/٢١٧٢ \_ كتب إليّ أحمد بن الحسين الورَّاق من الموصل، قال: حدثنا بكر بن محمد بن الحكم، عن أبيه، عن أبي عبد الله، قال: سألته عما احتجَّ به حين دخل على هؤلاء؟

فقال :

فاحتججت عليهم بهذه الآية: ﴿ مَنْ وَٱلْفُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ﴿ اللهِ السَّاهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>= [</sup>الأنعام: ١٩]، فسمَّى الله نفسه في (الأشياءِ)، وليس هو من (الأشياءِ المخلوقة)، تعالى الله علوًّا كبيرًا.

فكذلك قول عبد الله صلى: (ما خلق الله من سماء، ولا أرض، ولا شيءٍ أعظم من آية الكرسي)؛ لأن آية الكرسي من كلام الله، وهي آية من كتابه، فليس شيءٌ من عظيم ما خلق يَعدِل بآيةٍ ولا بحرفٍ من كلامه.اه.

ثم آية الكرسي مع خِفَّتِها، وقِلَّةِ حروفها أعظم من ذلك كله؛ لأنها من كلام الله، وبكلام الله وأمره قامت السموات والأرض، وخُلِقت المخلوقاتُ كلَّها.اه.

﴿ مَنَ وَالْفُرْءَانِ ذِى الذِّكْرِ ﴿ إِنْ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ب \_ واحتجُّوا عليَّ: «ما خلق الله من سماءٍ ولا أرض، ولا كذا أعظم من آية الكرسي».

قال: فقلت له: إنه لم يجعل آية الكرسي مخلوقة، إنما هذا مَثلٌ ضربه؛ أي: هي أعظم من أن تخلق، ولو كانت مخلوقة لكانت السماء أعظم منها؛ أي: فليست بمخلوقة.

ج - قال: واحتجُّوا عليَّ بقوله: ﴿ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦]. فقلت: ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ [الذاريات: ٤٩]، فخلق من القرآن زوجين؟

﴿ وَأُوتِيَتَ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٢٣]، فأُوتيت القرآن؟ فأُوتيت النبوة؟ أُوتيت كذا وكذا؟

وقال الله تعالى: ﴿ تُكَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأحقاف: ٢٥]، فدمَّرت كل شيءٍ؟ إنما دمَّرت ما أراد الله من شيءٍ.

قال: وقال لي ابن أبي دؤاد: أين تجدُ أن القرآن كلام الله؟ قَـلَـت: ﴿وَٱتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ﴾ [الكهف: ٢٧]، فسكت.

وقلت له بين يدي الرئيس، وجرى كلام بيني وبينه.

فقلت له: اجتمعت أنا وأنت أنه (كلام)، وقلت: إنه مخلوق، فهاتوا الحُجَّة من كتاب الله، أو من السُّنَّة، فما أنكر ابن أبي دؤاد ولا أصحابه أنه كلام.

قال: وكانوا يكرهون أن يظهروا أنه ليس بكلام فيُشنَّعُ عليهم(١).

<sup>(</sup>۱) «الإبانة الكبرى» (۲۵۰۸).

محمد بن يوسف المروزي المعروف (بابن سرّية)، قال: دخلت على أبي محمد بن يوسف المروزي المعروف (بابن سرّية)، قال: دخلت على أبي عبد الله والجبائِر على ظهره، قال: فقال لي: يا أبا جعفر، أشاط القوم بدمي (۱).

فقالوا له \_ يعني: المعتصم \_: يا أمير المؤمنين، سله عن القرآن: أشيءٌ هو أو غير شيءٍ؟

قال: فقال لي المُعتصم: يا أحمد، أجبهم.

قال: فقلت له: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء لا علم لهم بالقرآن، ولا بالناسخ والمنسوخ، ولا بالعامِّ والخاصِّ، قد قال الله على قِصَّة موسى: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴿ [الأعراف: ١٤٥]، فما كتب له القرآن.

وقال في قِصَّةِ سبإ: ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٢٣]، وما أُوتيت القرآن، فأخرسوا (٢٠).

خالد ـ قرابة إسحاق بن داود وكنا جميعًا أنا وإسحاق ـ، قال: قال خالد ـ قرابة إسحاق بن داود وكنا جميعًا أنا وإسحاق ـ، قال: قال أحمد بن حنبل: قال لي ابن أبي دوًاد، وهم يناظروني، ـ وقد كنت قلتُ لهم: أوجدوني ما تقولون في كتاب الله، أو في سُنّة رسول الله على أوجدني أنت يا ابن حنبل في علمك أن هذا البساط الذي نحن عليه مخلوق؟

قال: قلت: نعم، قال الله رَجَالُ: ﴿ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمُتَنَعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿ ﴾ [النحل: ٨٠]، قال: فكأني ألقمته حجرًا (٣).

<sup>(</sup>١) أشاط دمه، وأشاط بدمه: إذا عرَّضه للقتل. وقد تقدم بيانه.

<sup>(</sup>۲) «الإبانة الكبرى» (۲۰۱۰). (۳) «الإبانة الكبرى» (۲۰۱۲).

الموصل، الموصل، الموصل، عن أبيه، عن أبي عبد الله، قال: واجتمع قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، قال: واجتمع علي خلق من الخلق، وأنا بينهم مثل الأسير، وتلك القيود قد أثقلتني، قال: وكان يلغطُون ويضحكون، وكل واحدٍ منهم ينزع آيةً، وآخر يجيءُ بحديث، قال: والرئيس يُسكّتهم، قال: فكان هذا يقول شيئًا، وهذا يقول شيئًا.

أ \_ فقال لي واحدٌ منهم: أليس يروى عن أبي السليل، عن عبد الله بن رباح، عن أبي بن كعب؟

فقلت: وأنت ما يُدريك من أبو السليل؟ ومن عبد الله بن رباح؟ وما لك ولهذا؟! قال: فسكت.

ب \_ وقال لي آخر: «ما خلق الله من سماءٍ ولا أرض أعظم من آية الكرسي».

فقلت: إنما هذا مَثَلٌ. فسكت.

ج - واحتج عليَّ آخرٌ بحديث: الطَّنافسي، عن الأعمش، عن جامع حديث عمران بن حصين عليه: (أن الله خلق الذِّكر).

فقلت: هذا وَهِمَ فيه \_ يعني: الطَّنافسي \_، وأبو معاوية، يقول: «كتب الله الذكر».

قال: وكنت أصيح عليهم، وأرفع صوتي، وكان أهون عليَّ من كذا وكذا، ذهب الله بالرُّعب من قلبي حتى لم أكن أُبالي بهم ولا أهابهم، فلما يئسوا مني، واجتمعوا عليَّ، قال لي عبد الرحمن: ما رأيت مثلك قطُّ، من صنع ما صنعت؟!

قلت له: القرآن، قد اجتمعت أنا وأنتم على أنه (كلام الله)، وزعمتم أنه مخلوق، فهاتوه من كتابٍ أو سُنَّةٍ.

فقال لي ابن أبي دؤاد: وأنت تجد في كلِّ شيءٍ كتابًا وسُنَّة؟!

فلما يئِس مني، قال: خذوه، وأدخل الأتراك أيديهم في أقيادي فجرُّوني إلى موضع بعيد، وذكر قصَّة الضرب(١).

۲٥/۲۱۷٦ - وأخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الحميد الكوفي، قال: سمعت عبيد بن محمد القصير، قال: سمعت من حضر مجلس أبي إسحاق يوم ضُرب أحمد بن حنبل، فقال له أبو إسحاق: يا أحمد، إن كنت تخشى من هؤلاء النابتة (٢) جئتك أنا في جيشي إلى بيتك حتى أسمع منك الحديث؟

قال: فقال له: يا أمير المؤمنين، خُذ في غير هذا، واسأل عن العلم، واسأل عن الفقه، أيُّ شيءٍ تسأل عن هذا؟!

 قال عبيد بن محمد: وسمعت من حضر مجلس أبي إسحاق يوم ضُرب أحمد بن حنبل، قال: التفت إليه المعتصم، فقال: تعرف هذا؟ قال: لا.

قال: تعرف هذا؟

قال: لا.

فالتفت أحمد فوقعت عينه على ابن أبي دؤاد فحوَّل وجهه، كأنما وقعت عينه على قِردٍ، قال: تعرف هذا \_ يعني: عبد الرحمٰن \_؟

<sup>(</sup>۱) «الإبانة الكبرى» (۲٥١٤).

<sup>(</sup>٢) (النابت): الشيء الصغير المحتقر، فهم صغارٌ ليسوا بشيء.

قال حرب الكرماني كُلُهُ في عقيدته التي نقل فيها إجماع من أدركهم من أهل العلم «السُّنَة» (١١٨): وأما (أصحابُ الرَّأي والقياس): فإنهم يسمُّون أصحابَ السُّنَة (نابتة، وحَشْوية)، وكذبَ أصحابُ الرَّأي أعداءُ الله، بل هم النابتةُ والحشوية؛ تركوا أثرَ الرسول على وحديثَه، وقالوا بالرَّأي، وقاسوا الدِّين بالاستحسانِ، وحكموا بخلافِ الكتابِ والسُّنَة، وهم أصحابُ بدعةٍ جهلَةُ ضلَّالٌ طلَّابُ دنيا بالكذب والبُهتان.اه.

قال: نعم.

قال: قل: الله رب القرآن.

قال: القرآن كلام الله.

قال: فشَهِدَ ابن سماعة (۱) وفتيته، فقالوا: قد كفر، اقتله ودمه في أعناقنا (۲).

تد جاء إلى أبي عبد الله وهو مريض، فجعل يبكي، وقال: رأيت شيخًا قد جاء إلى أبي عبد الله وهو مريض، فجعل يبكي، وقال: إنه ممن حضر ضربه، فلما خرج سمعته يقول: والله لقد كلمت ثلاثة من الخلفاء، ووطئت بسطَهم ما هبتهم، وما دخلني من الرُّعب ما دخلني منه وهو مسجّى، والله لقد رأيته يناظر وهو عالٍ عليهم قوي القلب، والمُعتصم يُكلمه ويقول: أجبني إلى ما أسألك، أو شيءٌ منه.

فيقول: لا أقول إلَّا ما في كتاب الله، أو سُنَّة رسول الله ﷺ.

فيقول له: لا تقول: القرآن مخلوق؟

فيقول له: وكيف أقول ما لم يُقَل؟!

قال الرجل: فقلت لرجل كان إلى جانبي: ما تراه ما يرهب ما هو فيه، ولا يلحن في مثل هذا الوقت، والسِّياطُ والعقّابين (٣) بين يديه،

<sup>(</sup>۱) في «تاريخ الإسلام» (۳۷۳): محمد بن سماعة بن عبيد الله بن هلال التميمي الفقيه أبو عبد الله الكوفي قاضي بغداد، وصاحب أبي يوسف القاضي. أخذ عنه، وعن: محمد بن الحسن. وبرع في مذهب أبي حنيفة، وصنف التصانيف. وَلِيَ ابنُ سماعة القضاء لِهارون الرشيد سنة اثنتين وتسعين ومائة بعد يوسف بن أبي يوسف القاضي، فلم يزل قاضيًا إلى أن ضعف بصره، فعزله المعتصم بإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة. . مات سنة ثلاثٍ وثلاثين ومائتين.

<sup>(</sup>۲) «الإبانة الكبرى» (۲۰۱۵).

 <sup>(</sup>٣) العقابان: عودان ينصبان مغروزين في الأرض يمد بينهما المضروب أو المصلوب. «المغرب» للمُطرِّزي (ص٢٤٣).

وليس في يده منه شيء (١).

٢٧/٢١٧٨ - أخبرنا عبد الله بن أحمد، عن أبي عبد الله - وذكر قصَّة طويلة - قال: وجعل أولئك يُلقون المسائِل.

فقلت لهم: أيُّ شيءٍ تقولون إذا دخلتم المسجد؟ وأيُّ شيءٍ تقولون إذا خرجتم من المسجد؟ فسكتوا.

قال: قلت: يا أمير المؤمنين، هؤلاءِ لا يدرون أيّ شيءٍ يقولون إذا دخلوا المسجد وإذا خرجوا، يسألون عن القرآن؟ أمر القرآن أعظم. وذكر كلامًا كثيرًا(٢).

۲۸/۲۱۷۹ ـ أخبرنا علي بن سهل بن المُغيرة البزَّاز، قال: لما امتحن عفان، قال: امتحنه إسحاق بن إبراهيم بكتابِ المأمون، وكان المأمون يجري على عفان كل شهر خمسمائة درهم، وكان إسحاق يجري عليه ثلاثمائة درهم، فكتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم: امتحن عفان، فإن أجاب إلى خلق القرآن، فأجر عليه ما كنَّا نجري، وإن لم يُجب؛ فأسقط عنه ما كان يجرى عليه.

فبعث إسحاق فأحضره، وقرأ عليه كتاب المأمون، فأبى أن يُجيب، فقال له إسحاق: يا شيخ، إنه يُقطع عنك ما كان يجري عليك إن لم تُجب، فلا أدرى ما ردَّ عليه (٣).

<sup>(</sup>۱) «الإبانة الكبرى» (۲۰۱۸). (۲) «الإبانة الكبرى» (۲۰۲۱).

<sup>(</sup>٣) وفي «تاريخ بغداد» (٢٦٦/١٢): فقلت له: يقول الله تعالى: ﴿ وَمَا لَنَّمَا وَزُفَكُو وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ وَمَا الله ويحيى ومن حضر من أصحابنا.

قال علي بن سهل: فأحسن إسحاق في أمره، وكتب إلى المأمون أنه شيخٌ كبير مريض، وقد امتحنه فلم يُجب، ولا أحسب يصل كتابي إلى أمير المؤمنين إلَّا وقد تُوفِّي (١).

0 0 0

<sup>(</sup>۱) «الإبانة الكبرى» (۲۵۳۳).

### ٧ ـ ذكر داود الأصبهاني<sup>(١)</sup> وقوله: (القرآن محدث)

عن قصَّة داود الأصبهاني، وما أنكر عليه أبو عبد الله، قال: سألت المروذي عن قصَّة داود الأصبهاني، وما أنكر عليه أبو عبد الله، فقال: كان داود خرج إلى خراسان إلى ابن راهويه، فتكلم بكلام شَهِدَ عليه أبو نصر بن عبد المجيد، وآخر، شهدا عليه أنه قال: القرآن مُحدث.

فقال لي أبو عبد الله: من داود بن علي؟ لا فرَّج الله عنه.

قلت: هذا من غلمان أبي ثور.

قال: جاءني كتاب محمد بن يحيى النيسابوري: أن داود الأصبهاني قال ببلدنا: إن القرآن مُحدث.

قال المروذي: حدثني محمد بن إبراهيم النيسابوري: أن إسحاق بن

(١) إمام الظاهرية داود بن علي بن خلف الأصفهاني (٢٧٠هـ).

قال الذهبي في «السير» (١٠١/١٣): وأما داود فقال: القرآن محدث. فقام على داود خلقٌ من أئمة الحديث، وأنكروا قوله وبدَّعوه.اه.

قال أبو حاتم الرازي كله في «عقيدته» (٦): وتركُ النظرِ في كتبِ الكرابيسي، ومُجانبةُ مَن يُناضِل عنه مِن أصحابه وشاجرديه، مثل: داود الأصبهاني، وأشكالِه، ومتبعيه. اه. «الجامع في عقائد أهل السنة»

وقال أبن أبي حاتم كَلْمُهُ في «الجرح والتعديل» (٣/ ٤١٠): داود بن خلف الأصبهاني كان ضالًا مبتدعًا مموهًا ممخرِّقًا، قد رأيته وسمعت كلامه، وحكيته لأبي وأبي زرعة؛ فلم يرضيا مقالته، وإما أبي كله فحمل إليه كتاب له يسميه «كتاب البيوع»، وقصد أهل الحديث وذمهم وعابهم بكثرة طلبهم للحديث ورحلتهم في ذلك، فأخرج أبي كتابًا في الرد عليه في نحو خمسين ورقة.اه.

راهويه لما سمع كلام داود في بيته، وثب على داود وضربه، وأنكر عليه (١).

٣٠/٢١٨١ - سمعت أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة، سمعت أبا عبد الله محمد بن الحسن بن صبيح، سمعت داود الأصبهاني يقول: القرآن مُحدث، ولفظي بالقرآن مخلوق (١).

٣١/٢١٨٢ - وأخبرنا سعيد بن أبي مسلم: سمعت محمد بن عبدة يقول: دخلت إلى داود، فغضب عليَّ أحمد بن حنبل، فدخلت عليه، فلم يكلمني، فقال له رجل: يا أبا عبد الله! إنه ردَّ عليه مسألة.

قال: وما هي؟

قال: قال: الخنثي إذا مات من يغسله؟

قال داود: يغسله الخدم.

فقال محمد بن عبدة: الخدم رجال؛ ولكن يُيمم، فتبسَّم أحمد، وقال: أصاب، أصاب، ما أجود ما أجابه! (٣).

۳۲/۲۱۸۳ ـ سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل، يحكي عن أبيه كلامه في داود الأصبهاني، وكتاب محمد بن يحيى النيسابوري، قال: جاءني داود، فقال: تدخل على أبي عبد الله وتعلمه قصّتي، وأنه لم يكن منى ـ يعنى: ما حكوا عنه ـ.

قال: فدخلت على أبي فذكرت له ذلك، قال: ولم أعلم أنه على الباب، فقال لي: كذب؛ قد جاءني كتاب محمد بن يحيى، هات تلك الضُّبارة.

قال الخلال: وذكر الكلام فلم أحفظه جيدًا، فأخبرني أبو يحيى

<sup>(</sup>۱) «السير» (۱۰۳/۱۳). (۱۰۳/۱۳). (۱۳٤٣).

<sup>(</sup>٣) هذه الروايات من «السير» (١٠/ ٢٧٣).

زكريا بن الفرج البزاز، قال: جئت يومًا إلى أبي بكر المروذي، وإذا عنده عبد الله بن أحمد، فقال له أبو بكر: أُحب أن تخبر أبا يحيى ما سمعت من أبيك في داود الأصبهاني.

فقال عبد الله: لما قَدِمَ داود من خراسان جاءني فسلَّم عليَّ فسلمت عليه، فقال لي: قد علمت شدَّة محبتي لكم وللشيخ، وقد بلغه عني كلام، فأُحب أن تعذرني عنده، وتقول له: أن ليس هذا مقالتي، أو ليس كما قيل لك.

فقلت: لا يريد، فإني قد دخلت إلى أبي فأخبرته أن داود جاء، فقال: إنه لا يقول بهذه المقالة وأنكر.

قال: جئني بإضبارة الكُتب تلك، [فجئته بها]، فأخرج منها كتابًا فقال: هذا كتاب محمد بن يحيى النيسابوري، وفيه: أنه \_ يعني: داود الأصبهاني \_، أحلَّ في بلدنا الحال والمُحِل. وذكر في كتابه أنه قال: القرآن مُحدث.

فقلت له: إنه ينكر ذلك!

فقال: محمد بن يحيى أصدق منه، لا يُقبل قوله العدو الله، أو نحو ما قال أبو يحيى.

٣٣/٢١٨٤ - وأخبرني أبو بكر المروذي بنحو ذلك.

محمد بن يحيى بالبصرة، عند بُندار، فسألته عن داود، فأخبرني بمثل ما كتب به محمد بن يحيى إلى أحمد بن حنبل، وقال: خرج من عندنا من خراسان بأسوأ حال، وكتب لي بخطه، وقال. شَهِدَ عليه بهذا القول بخراسان علماء نيسابور(۱).

 <sup>«</sup>التسعينية» لابن تيمية (١/ ٣٤٢).

### ۸ ـ ذکر محمد بن شجاع بن الثلاج<sup>(۱)</sup> وما أحدث

(١) محمد بن شجاع الثلجي الحنفي، توفي سنة (٢٦٦هـ).

قال ابن تيمية كَلَّمُ في «التسعينية» (١/ ٣٤٤): كان إمام الواقفة في زمن أحمد: محمد بن شجاع الثلجي. وهو تلميذ بشر المريسي، وكانوا يسمونه: ترس الجهمية.اه.

- قال أبو على عبد الرحمٰن بن خاقان: سألت أحمد بن حنبل عن ابن الثلجي؟ فقال: مبتدع صاحب هوى.
- وبعث المتوكل إلى أحمد يسأله عن ابن الثلجي ويحيى بن أكثم في ولاية القضاء، فقال: أما ابن الثلجي فلا، ولا حارس.
- وروى المروذي: حدثنا أبو إسحاق الهاشمي، سمعت الزيادي، يقول: أشهدنا ابن الثلاج وصيته، وكان فيها: لا يعطى من ثلثي إلَّا من قال: القرآن مخلوق.
- قال ابن عدي على كان يضع أحاديث في التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث ليثلبهم.
- وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت القواريري يقول قبل أن يموت بعشرة أيام، وذكر ابن الثلجي -، فقال: هو كافر.
- وقال أبو الفتح محمد بن حسين الأزدي: محمد بن شجاع الثلجي كذاب، لا تحل الرواية عنه لسوء مذهبه، وزيغه عن الدين.
- قال الذهبي: وجعل ابن الثلاج يقول: أصحاب أحمد بن حنبل يحتاجون أن يذبحوا.

قال عبد السلام القاضي: سمعت ابن الثلاج، يقول: عند أحمد بن حنبل كتب الزندقة.

70/7107 - روى الخلال من مسائل أبي الحارث، قال: قلت لأبي عبد الله: قال لي ابن الثلاج: سمعت رجلًا يقول: القرآن هو الله.

فقال لي عمّه: إنا بتنا عند أحمد بن نصر، وكان ابن الثلاج معنا، وكان عباس الأعور، فتلا ابن عباس هذه الآية: ﴿ فَإِن لَنَزَعُنُم فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ فَهُو يَتَأُولُ عَلَيْهِ هَذَا.

قلت له: إنا قلنا لابن الثلاج: يقول: إن لله علمًا.

قال: أنا لا أقول: إن لله علمًا.

فقال أبو عبد الله: استغفر الله.

وقلت له: إني سمعته يقول: كلام الله غير الله.

فقال: دعه يقول ما شاء كما يقول لي، قال ابن الثلاج وشكاني (١).

وقد ذكر قصَّته أبو عبد الله الحسين بن عبد الله الخرقي خليفة المروذي والد أبي القاسم صاحب «المختصر في الفقه» في قصص الذين أمر أحمد بهجرانهم. =

<sup>=</sup> انظر: «ميزان الاعتدال» (٣/ ٥٧٩)، و «الكامل» (٦/ ٢٩١).

<sup>(</sup>۱) قال ابن تيمية كله «الفتاوى الكبرى» (٦/٤٠٤): فقد تبيّن بهذا أصل حكايته وهو أن ذكر أن (الرد إلى الله): هو (الرد إلى القرآن)، فنقل عنه أن القرآن هو الله، ولعله كان من مقصود ذاك أن يستدل على أن القرآن صفة الله، وأن الرد إليه، هو الرد إلى الله نفسه؛ لأنه هو كلامه القائم به، كما أن الرد إلى الرسول؛ هو الرد إلى كلامه الذي قام به، وأنه لو كان القرآن إنما هو قائم ببعض الأجسام المخلوقة، لكان (الرد إليه) ردًّا إلى ذلك الجسم المخلوق لا إلى الله تعالى، فنقل عنه أنه جعل القرآن هو الخالق، وهذا ابن الثلاج كان من أصحاب بشر المريسي، فأظهر التوبة من ذلك، وأظهر الوقف في لفظ المخلوق دون لفظ المحدث كما حكاه الأشعري عنه، ومقصوده مقصود من يقول: هو مخلوق، وعرف الأئمة حقيقة حاله، فلم يقبل الإمام أحمد وسائر أهل السُنّة، ويكذب هذه التوبة؛ لأنها توبة غير صحيحة، حتى كان يعادي أهل السُنّة، ويكذب عليهم، حتى كذب على الإمام أحمد غير مرّة.

المروذي عن قِصَّة ابن الثلاج، فقال: قال لي أبو عبد الله: جاءني هارون المروذي عن قِصَّة ابن الثلاج، فقال: قال لي أبو عبد الله: جاءني هارون الحمال، فقال: إن ابن الثلاج تاب عن صحبة المريسي، فأجيء به إليك؟

قال: قلت: لا، ما أُريد أن يراه أحدٌ على بابي.

قال: أحبُّ أن أجيء به بين المغرب والعشاء، فلم يزل يطلب إلَّي، قال: قلت: هو ذا يقول: أجب، فأي شيء أقول لك.

قال: فجاء به، فقلت له: اذهب حتى تصح توبتك وأظهرها، ثم رجع، قال: فبلغنا أنه أظهر الوقف.

قال أبو بكر المروذي: فمضيت ومعي نفسان من أصحابنا، فقلت له: قد بلغني عنك شيء ولم أُصدِّق به.

قال: وما هو؟

قلت: تقف في القرآن.

فقال: أنا أقول: كلام الله، فجعل يحتج بيحيى بن آدم وغيره أنهم وقفوا.

فقلت له: هذا من الكتاب الذي أوصى لكم به عبيد بن نعيم.

فقال: لا تذكر الناس.

فقلت له: أليس أجمع المسلمون جميعًا أنه من حلف بمخلوق أنه لا كفَّارة عليه؟

قال: نعم.

<sup>=</sup> ومسألته للمروذي عنهم واحدًا واحدًا، وأخبار المروذي له بما كان عنده في ذلك، ونقل الخلال أخباره في كتاب «السُّنَّة» ما يوضح الأمر، فقال أخبرني الحسين بن عبد الله.. فذكره.

قلت: فمن حلف بالقرآن أليس قد أوجبوا عليه كفَّارة؛ لأنه حلف بغير مخلوق.

فقال: هذا متاع أصحاب الكلام، ثم قال: إنما أقول: (كلام الله) كما أقول: (أسماء الله)، فإنه من الله، ثم قال: وأي شيءٍ قام به أحمد بن حنبل؟! ثم قال: علموكم الكلام، وأومأ إلى ناحية الكرخ يريد أبا ثور وغيره، فقمنا من عنده فما كلمناه حتى مات.

۳۷/۲۱۸۸ ـ وروى الخلال من وجهين عن زياد بن أيوب، قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، وعلماء الواقفة جهمية؟

قال: نعم مثل ابن الثلاج وأصحابه الذين يجادلون (١).

0 0 0

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى الكبرى» (٦/ ٤٠٥)

# ٩ ـ ذكر السري وما أحدث()

٣٨/٢١٨٩ - أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، أن أبا طالب حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: جاءني كتاب من طرسوس أن سريًا السقطي قال: لما خلق الله الحروف سجدت إلّا الألف فإنه قال: لا أسجد حتى أومر.

فقال: هذا كفر (٢).

٣٩/٢١٩٠ - أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: جاءني كتاب من الثغر في أمر رجل تكلّم بكلام، وعرضته على أبي عبد الله، فيه: لما خلق الله الحروف سجدت إلّا الألف.

فغَضِبَ أبو عبد الله غضبًا شديدًا حتى قال: هذا كلام الزنادقة، ويله، هذا جهميٌّ.

<sup>(</sup>۱) كذا بوَّب الخلال كَلَّهُ في «السُّنَّة» كما في «الاستقامة» لابن تيمية (١/ ٢٠٥). والسري: هو ابن المغلس أبو الحسن السقطي، كان من المشايخ المذكورين، وأحد العباد، صحب معروفًا الكرخي، توفي سنة (٢٥٣هـ).

حدث عن: هشيم بن بشير، وأبي بكر بن عياش، ويزيد بن هارون، غيرهم.

وفي ترجمته في «لسان الميزان» (٣/ ١٤): قرأت في كتاب «الحروف» ليعقوب الحنبلي من تلامذة أبي يعلى بن الفراء، أن أحمد بن حنبل بلغه أن السري قال: لما خلق الله الخلق سجدت الألف، وقال: لا أسجد حتى أومر، فقال أحمد: هذا كفر.اه.

<sup>(</sup>۲) «تاريخ الإسلام» (٥/ ١٠٢٧).

وكان في الكتاب الذي كتب به أن هذا الرجل قال: لو أن غلامًا من غلمان حارث \_ يعني: المحاسبي \_ لخبر أهل طرطوس.

فقال أبو عبد الله: أشد ما هاهنا قوله: لو أن غلامًا من غلمان حارث لخبر أهل طرطوس، ما البلية إلّا حارث، حذّروا عنه أشد التحذير.

البزار برقعة على أبو بكر المروذي: جاءني حسن بن البزار برقعة فيها كلام هذا الرجل بخطّه، قال: إن هذا خطه فيها مكتوب: إني إنما حكيت عن غيري، فلما قرأتها قلت لحسن: قد أقرَّ. قال: إني أقرُّ.

قلت: فقوله: حكيت عن غيري.

قلت لأبي عبد الله: بأيِّ شيءٍ ترى؟

قال: دعه حتى يُقرَّ.

وبلغ أبا عبد الله عن حسن أنه قال بعد مجيئه إلى أبي عبد الله بالرقعة: ليس له عند أبي عبد الله إلّا خيرًا، فقال: اذهب إليه فقل له: قد علمت ما في قلبي حتى على مثل هذا، قل له: لا تحكِ عني شيئًا مرّة، فلقيت حسنًا، فقال: ليس أحكى عنه شيئًا.

000

# ۱۰ ـ ذکر بشر بن السري<sup>(۱)</sup>

٤١/٢١٩٢ \_ أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله
 قيل له: أيُّ شيءٍ أنكر على بشر بن السري؟ وأيُّ شيء كانت قِصَّته بمكة؟

(١) أبو عمرو البصري، نزيل مكة، توفي سنة (١٩٦هـ).

في «الكامل في الضعفاء» (٢/ ١٧٤) قال أحمد بن حميد: سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان بشر بن السري رجلًا من أهل البصرة، ثم صار بمكة، سمع من سفيان نحو ألف، وسمعنا منه، ثم ذكر حديث: (ناضرة، إلى ربها ناظرة)، فقال: ما أدري ما هذا؟ أيش هذا؟! فوثب به الحميدي وأهل مكة؛ وأسمعوه كلامًا شديدًا، فاعتذر بعد فلم يُقبل منه، وزهد الناس فيه بعد، فلما قدمت مكة المرة الثانية كان يجيء إلينا فلا يكتب عنه، فجعل يتلطف فلا نكتب عنه.

وفي «السير» (٩/ ٣٣٣) قال الحميدي: كان جهميًّا، لا يحل أن يكتب حديثه.

قلت (الذهبي): . . صحَّ أنه رجع عن التجهم.

\_قال سليمان بن حرب، قال: سأل بشر بن السري حماد بن زيد عن حديث: «ينزل ربنا» أيتحول؟ فسكت، ثم قال: هو في مكانه، يقرب من خلقه كيف شاء.

- وقال أحمد بن حنبل: تكلم بشر بشيء بمكة، فوثب عليه إنسان، فذل بمكة حتى جاء، فجلس إلينا مما أصابه من الذل. وكان الثوري يستثقله؛ لأنه سأل سفيان عن أطفال المشركين. فقال: ما أنت وذا يا صبي؟!

- وفي «تهذيب التهذيب» (١/ ٤٥١) قال عباس عن يحيى: رأيته يستقبل البيت يدعو على قوم يرمونه برأي جهم، ويقول: معاذ الله أن أكون جهميًّا.

وقال البرقاني عن الدارقطني: مكي ثقة.

وفي موضع آخر: وجدوا عليه في أمر المذهب فحلف واعتذر إلى الحميدي في ذلك وهو في الحديث صدوق. اه.

قال: تكلم بشيءٍ من كلام الجهمية، فقال: إن قومًا يحدُّون.

قيل له: التشبيه؟

فأومأ برأسه نعم، فقال: فقام به مؤمل حتى جلس فتكلم ابن عيينة في أمره حتى أُخرج، وأراه كان صاحب كلام(١).

0 0 0

<sup>(</sup>۱) «بيان تلبيس الجهمية» (٦/ ٤١٧).



(١) الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي، توفي سنة (٢٤٣هـ).

في «النبوات» (١/ ٢٦٩): قال أحمد كله: حذروا عن حارث الفقير؛ فإنه جهمي.

وفي «طبقات الحنابلة» (١٤٩/٢): قال علي بن أبي خالد: قلت لأحمد بن حنبل كله: إن هذا الشيخ للشيخ حضر معنا هو جاري، وقد نهيته عن رجل، ويحب أن يسمع قولك فيه: حارث القصير ليعني: حارثًا المحاسبي وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة، فقلت لي: لا تجالسه، ولا تكلمه. فلم أكلمه حتى الساعة، وهذا الشيخ يجالسه، فما تقول فيه؟

فرأيت أحمد قد احمر لونه، وانتفخت أوداجه وعيناه، وما رأيته هكذا قط، وجعل ينتفض ويقول: ذاك؟ فعل الله به وفعل، ليس يعرف ذاك إلّا من خبره، وعرفه، أويه، أويه، ذاك لا يعرفه إلّا من قد خبره وعرفه، ذاك جالسه: المغازلي، ويعقوب، وفلان، فأخرجهم إلى رأي جهم، هلكوا بسببه.

فقال له الشيخ: يا أبا عبد الله، يروي الحديث، ساكن خاشع، من قصته، ومن قصته..!!

فغضب أبو عبد الله، وجعل يقول: لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول: لا تغتروا ينكس رأسه، فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلّا من قد خبره، لا تكلمه، ولا كرامة له، كل من حدَّث بأحاديث رسول الله على وكان مبتدعًا تجلس إليه؟! لا، ولا كرامة، ولا نعمة عين. وجعل يقول: ذاك، ذاك.

وفي «سؤالات» البرذعي (٢/ ٥٦١): شهدت أبا زرعة سئل عن، الحارث المحاسبي، وكتبه؟ فقلت للسائل: إياك، وهذه الكتب، هذه كتب بدع، وضلالات، عليك بالأثر، فإنك تجد فيه ما يغنى عن هذه الكتب.

المحاسبي، فقال: حارثٌ أصل البلية، \_ يعني: حوادث كلام جهم \_، ما الآفة إلَّا حارث، عامة من صحبه انبتك (۱)، إلّا ابن العلّاف، فإنه مات مستورًا، حذّروا عن حارث أشدَّ التحذير.

قلت: إن قومًا يختلفون إليه.

قال: نتقدَّم إليهم لعلهم لا يعرفون بدعته، فإن قبلوا وإلّا هُجِروا، ليس للحارثِ توبة، يُشهدُ عليه ويجحد، إنما التوبةُ لمن اعترف (٢).

٤٣/٢١٩٤ - عن أحمد بن حنبل أنه قَالَ: حذروا من الحارث أشد التحذير، الحارث أصل البلية - يعني: في حوادث كلام جهم - ذاك جالسه فلان وفلان وأخرجهم إلى رأي جهم، مَا زال مأوى أصحاب الكلام، حارث بمنزلة الأسد المرابط، انظر أي يوم يثب على الناس (٣).

= قيل له: في هذه الكتب عبرة.

قال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة، فليس له في هذه الكتب عبرة، بلغكم أن مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والأئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات، والوساوس، وهذه الأشياء، هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم فأتونا مرة بالحارث المحاسبي، ومرة بعبد الرحيم الذبيلي، ومرة بحاتم الأصم، ومرة بشقيق البلخي، ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع.اه.

<sup>(</sup>١) انبتك: انقطع فلم يعد له ذكر.

<sup>(</sup>٢) «طبقات الحنابلة» (١/١٥٠).

<sup>(</sup>٣) «تلبيس إبليس» (ص٤٢٠): وقد ذكر أبو بكر الخلال في كتاب «السُّنَّة».

### ١٢ \_ ذكر بشر المريسي(١)

٤٤/٢١٩٥ \_ حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: كنا عند عمر بن يحيى الواسطي ابن أخي علي بن عاصم فتذاكرنا من قال: القرآن مخلوق، فقال: حدثني يحيى بن عاصم قال: كنت عند أبى فاستأذن عليه بشر المريسى، فقلت له: يا أبت، مثل هذا يدخل عليك؟!

قال: يا بني ما له؟!

قلت: إنه يقول: القرآن مخلوق، وإن الله معه في الأرض، وإن الشفاعة باطلة، وإن الصراط باطل، وإن الميزان باطل، وإن منكرًا باطل، مع كلام كثير.

قال: ويحك! أدخِله على، قال: فأدخلته، فجعل يقول: ويلك يا بشر، ادْنُه، فما زال يدنيه حتى قرب منه، ثم قال: ويلك يا بشر، ما هذا الكلام الذي بلغنى عنك؟!

قال: وما هو يا أبا الحسن؟

قال: بلغنى أنك تقول: القرآن مخلوق، وأن الله في الأرض معك، مع كلام كثير. فقال: ويلك من تعبد؟ وأين ربك؟

قال: يا أبا الحسن لم أجئ لهذا، إنما جئت لتقرأ على كتاب خالد.

<sup>(</sup>١) تقدم تبويب المصنف كله عن المريسي، وقد علَّقت عليه هناك بما فيه زيادة ىيان.

قال: فقال: لا، ولا نعمة عين، ولا عزازة حتى أعلم ما أنت عليه؟ أين ربك ويلك؟

قال: فقال: أما إذ أبيت عليَّ يا أبا الحسن؛ فربي نور في نور. قال: فجعل يزحف إليه من ضعف، ويقول: ويحكم، اقتلوه فإنه والله زنديق، وقد كلمت هذا الصنف بخراسان. قال: فأخرجناه(١).

000

<sup>(</sup>١) «بيان تلبيس الجهمية» (٥/ ٤٩٥).



#### ۱۳ ـ باب الإنكار على من قال: أسماء الله محدثة

الله: ما تقول الميموني أنه قال لأبي عبد الله: ما تقول فيمن قال: إن أسماء الله مُحدثة؟

فقال: كافر.

ثم قال لي: (الله) من أسمائه، فمن قال: إنها محدثة فقد زعم أن الله مخلوق، وأعظم أمرهم عنده، وجعل يُكفِّرهم، وقرأ عليَّ: ﴿الله مَنْكُو وَرَبَّ عَابَآ إِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ الصافات: ١٢٦]، وذكر آية أُخرى (١).

<sup>(</sup>۱) «الأصفهانية» (۱/ ٦٥)، و «تاريخ الإسلام» (٥/ ١٠٢٨).

### ۱٤ ـ باب إثبات صفات الله تعالى وإمرارها كما جاءت

الهيثم بن خارجة، حدثنا الوليد بن مسلم، قال: سألت مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، والأوزاعي عن الأخبار التي في الصفات.

فقالوا: أمروها كما جاءت(١١).

قال: سُئل مكحول والزهري عن الأوزاعي قال: سُئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث، فقالا: أمروها كما جاءت(7).

٤٨/٢١٩٩ \_ حدثنا المروذي قال: سألت أحمد بن حنبل عن أخبار الصفات.

فقال: نُمِرُّها كما جاءت (٣).

(١) «إثبات العلو» لابن قدامة (٢٤)، و«إبطال التأويلات» (١٦)، و«الحجة في بيان المحجة» (٢٧٦)، وقال: وذكر أبو بكر الخلال في كتاب «السُّنَّة» بإسناده.

وفي "إثبات العلو" (٢٥) قال يحيى بن عمار: وهؤلاء أئمة الأمصار؛ فمالك: إمام أهل الحجاز، والثوري: إمام أهل العراق، والأوزاعي: إمام أهل الشام، والليث: إمام أهل مصر والمغرب. اهد.

- (۲) «إبطال التأويلات» (۱۵)، وقال: وذكر أبو بكر الخلال في كتاب «السُّنَّة».
   و«الحجة في بيان المحجة» (۲۷٦).
- (٣) «الأربعين في صفات ربِّ العالمين» (٨٩)، وقال: وقال الخلال في كتاب «السُّنَّة».

ابو عبد الله: قال أبو طالب قال: قلت لأبي عبد الله: قال أبو السحاق بن أبي الليث: الذين يصفون ربهم يقول: (هو السميع البصير)، قال: عافاه الله، كأنه أعجبه قوله.

قلت: ما تقول أنت؟

قال: أقول كما قال النبي على ووصف، ولا يجاوز الحديث، قال: «بين أصبعين»، وقال: «خلق الله آدم»، وكما جاء في الحديث (١١).

000

<sup>(</sup>١) «بيان تلبيس الجهمية» (٦/ ١٧٣)، وقال: روى الخلال في كتاب «السُّنَّة».

#### 10 ـ باب في النهي عن التشبيه

الخبرني يوسف بن موسى: أن أبا عبد الله قيل له: ولا يشبه ربنا تبارك وتعالى شيئًا من خلقه، ولا يشبهه شيء من خلقه؟ قال: نعم، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

إسحاق، قال: قال عمي [يعني: أحمد]: نحن نؤمن بأن الله تعالى على العرش كيف شاء، وكما شاء، بلا حدِّ، ولا صفة يبلغها واصف، أو يحده أحد، فصفات الله له ومنه، وهو كما وصف نفسه، لا تدركه الأبصار بحدِّ ولا غاية، وهو يدرك الأبصار، وهو عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب، ولا يدركه وصف واصف، وهو كما وصف نفسه ليس من الله تعالى شيء محدود، ولا يبلغ علم قدرته أحد، غلب الأشياء كلها بعلمه وقدرته وسلطانه، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ يَّ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ الله الله الله الله الله والشهادة، وهو الآخر، ولا يبلغ علم قدرته أول شيء، والله تعالى الأول بعلمه وهو الآخر، ولا يبلغ أحدٌ حدَّ صفاته، والتسليم لأمر الله، والرضا بقضائه، نسأل الله التوفيق والسداد، إنه على كل شيء قدير (٢).

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن تيمية محلله في «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ ٦٢٠)، و(٦/ ٥٠٩)، وقال: قال الخلال في كتاب «السُّنَّة». . فذكره .

<sup>(</sup>٢) الله ابن تيمية مَنْهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٦٢١/٢): فهو في هذا الكلام أخبر أنه بلا حدِّ ولا صفة يبلغها واصف، أو يحده أحد، فنفى أن تحيط به صفة الحبر أنه بلا حدِّ وكذلك قال: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، =

مالت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى: «أن الله تعالى ينزل إلى سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى: «أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا»، و«أن الله تعالى يُرى»، و«أن الله تعالى يضع قدمه»، وما أشبه هذه الأحاديث.

فقال أبو عبد الله: نؤمن بها، ونصدِّقُ بها، ولا كيف، ولا معنى (١)، ولا نرد منها شيئًا، ونعلم أن ما جاءت به الرسل حق، ونعلم

بحد ولاغاية، فبيَّن أن الأبصار لا تدرك له حدًّا ولا غاية. وقال أيضًا: (ولا يدركه صفة واصف)، وهو كما وصف نفسه، وليس من الله تعالى شيء محدود، كما قال بعد هذا: ولا يبلغ أحدٌ حدَّ صفاته، فنفى في هذا الكلام كله أن يكون وصف العباد، أو حد العباد يبلغه أو يدركه، كما لا تدركه أبصارهم. اهد.

وقال أيضًا (٧٠٧/٣): وذلك أن لفظ: (الحد) عند كل من تكلم به يراد به يئان:

أ ـ يراد به حقيقة الشيء في نفسه.

ب ويراد به: القول الدال عليه المميز له، وبذلك يتفق الحد الوصفي، والحد القدري كلاهما يراد به الوجود العيني، والوجود الذهني، فأخبر أبو عبد الله أنه على العرش بلا حدِّ يحده أحد، أو صفة يبلغها واصف، وأتبع ذلك بقوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ ﴾ بحد ولا غاية، وهذا التفسير الصحيح للإدراك به؛ أي: لا تحيط الأبصار بحده ولا غايته، ثم قال: ﴿وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ ﴾ وهو عالم الغيب والشهادة، ليتبين أنه عالم بنفسه وبكل شيء.اه.

وسيأتي الكلام عن مسألة الحد نفيًا وإثباتًا في باب مستقل في هذا الذيل.

(۱) قال ابن تيمية كله في «مجموع الفتاوى» (۲۱/۳۳): والمنتسبون إلى السُنّة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ (التأويل) يعم القسمين، يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة في المتشابه مثل قول أحمد في رواية حنبل: (ولا كيف ولا معنى)، ظنوا أن مراده: أنا لا نعرف معناها. وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع، وقد بيّن أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن على غير تأويله، وصنف كتابه في «الرد على الزنادقة والجهمية فيما أنكرته من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله»، فأنكر عليهم تأويل القرآن. إلخ.

أن ما ثبت عن الرسول الله على حق إذا كانت بأسانيد صحيحة، ولا نرد على قوله، ولا نصف به نفسه بلا حدِّ ولا غاية.

خبله علومة إلا بما وصف نفسه، قال تعالى: ﴿ وَهُو السَّمِيعُ الْبَاسُ كُمِثْلِهِ شَيِّ الْهُ عَلَى الْمَا وَصَفَ به نفسه، قد أجمل تبارك وتعالى بالصفة لنفسه، فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء، فيُعبد الله تعالى بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف نفسه. قال تعالى: ﴿ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ الله وَالله وَله وَالله وَالله

بصير)، بلا حدِّ ولا تقدير، ولا يبلغ الواصفون صفته، وصفاته منه وله، بصير)، بلا حدِّ ولا تقدير، ولا يبلغ الواصفون صفته، وصفاته منه وله، ولا نتعدَّى القرآن والحديث، فنقول كما قال، ونصفه كما وصف نفسه تعالى، ولا نتعدَّى ذلك، ولا تبلغه صفة الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومُتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شُنعت، وما وصف به نفسه من (كلام)، و(نزول)، و(خلوة بعبده يوم القيامة)، و(وضع كنفه عليه)، هذا كله يدلُّ على أن الله تعالى يُرى في الآخرة، والتحديد في هذا بدعة، والتسليم لله بأمره بغير صفة ولا حدِّ إلَّا ما وصف به نفسه (سميع بصير)، لم يزل مُتكلمًا حيًّا عالمًا غفورًا، عالم الغيب والشهادة، علَّام الغيوب، فهذه صفاته وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد، وهو على العرش بلا حدِّ، كما قال: ﴿مُ السَوَىٰ عَلَى ٱلمَرْنِي وَلَاستطاعة له ﴿لَيْسَ كُمنُهِ وَلا ترد، وهو على العرش بلا حدِّ، كما قال: ﴿مُ السَوَىٰ عَلَى ٱلمَرْنِي مَعْلِهِ وَلا ترد، وهو خالق كل شيء، وهو كما وصف نفسه سميع بصير بلا حدِّ ولا تقدير.

قال إبراهيم لأبيه: ﴿ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْعًا ﴿ اللَّهِ عَنكَ شَيْعًا ﴿ اللَّهِ عَنكَ شَيْعًا ﴿ اللَّهِ عَنكَ اللَّهِ عَنكَ اللَّهِ عَنكَ اللَّهِ عَنكَ اللَّهِ عَنكَ اللَّهِ عَنكَ اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْ عَنْكُ عَنْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَّا عَل

والخبر: «يضحك الله»، ولا يعلم كيف ذلك إلّا بتصديق الرسول على وبتثبيت القرآن، لا يصفه الواصفون، ولا يحده أحد، تعالى الله عما يقول الجهمية والمُشبّهة.

• وقال أبو عبد الله: قال لي إسحاق بن إبراهيم لما قرأ الكتاب بالمحنة، تقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّ

فقلت له: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ مَنْ أَهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ السُورى: ١١]. قال: ما أردت بها؟

قلت: القرآن صفة من صفات الله، وصف بها نفسه، لا ننكر ذلك ولا نرده.

قلت له: والمُشبِّهة ما يقولون؟

قال: من قال: بصرٌ كبصري، ويد كيدي \_ وقال حنبل في موضع آخر: وقدم كقدمي \_، فقد شبَّه الله تعالى بخلقه، وهذا يحده، وهذا كلام سوء، وهذا محدود، والكلام في هذا لا أُحبه.

قال عبد الله ضيفه: جردوا القرآن.

وقال النبي ﷺ: «يضع قدمه».

نؤمن به، ولا نحده، ولا نرده على رسول الله، بل نؤمن به.

قال الله تعالى: ﴿وَمَا ءَائنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمُ عَنَهُ فَٱنتَهُواً ﴾ [الحشر: ٧]، فقد أمرنا الله على بالأخذ بما جاء به، والنهي عما نهى، وأسماؤه وصفاته منه غير مخلوقة، ونعوذ بالله من الزلل، والارتياب، والشك إنه على كل شيء قدير.

• وقال الخلال: وزادني أبو القاسم [ابن] الجَبُّلِي، عن حنبل في هذا الكلام:

وقال تبارك وتعالى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيّمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّالُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ﴾ [الحشر: ٢٣]. هذه صفات الله على وأسماؤه تبارك وتعالى (١).

زاد علي بن عيسى، عن حنبل، قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: ما أحد أشد [جانبًا] على أهل البدع والخلاف من حماد بن سلمة، ولا أروى لأحاديث الرؤية والرد على القدرية والمعتزلة منه.

• قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: القوم يرجعون إلى التعطيل في قولهم كله، ينكرون الآثار، وما ظننتهم هكذا حتى سمعت مقالتهم (٢).

يعني: العبادي -، ثنا الليث بن يحيى، قال: سمعت إبراهيم بن الحارث يعني: العبادي -، ثنا الليث بن يحيى، قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث، قال أبو بكر - وهو صاحب الفضيل - قال: سمعت الفُضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف؛ لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ، فقال تعالى: ﴿ قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴿ اللهُ الصّحَدُ اللهُ الصّحَدُ ﴾ وصف نفسه فأبلغ، فقال تعالى: ﴿ قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ اللهُ الصّحَدُ ﴾ وكل هذا وصف الله على على الله على على الله على اله

<sup>(</sup>۱) قال ابن تيمية من البيان تلبيس الجهمية الامرام): فهذا الكلام من الإمام أبي عبد الله أحمد من يُبيِّن أنه نفى أن العباد يحدون الله تعالى أو صفاته بحد أو يُقدِّرون ذلك بقدر، أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك، وذلك لا ينافي ما تقدم من إثبات أنه في نفسه له حد يعلمه هو لا يعلمه غيره، أو أنه هو يصف نفسه، وهكذا كلام سائر أئمة السلف يثبتون الحقائق وينفون علم العباد بكنهها كما ذكرنا من كلامهم في غير هذا الموضع ما يبين ذلك، وأصحاب الإمام أحمد منهم من ظن أن هذين الكلامين يتناقضان، فحكي عنه في إثبات الحد لله تعالى روايتين، وهذه طريقة الروايتين والوجهين، ومنهم من نفى الحد عن ذاته تعالى ونفى علم العباد به كما ظنه موجب ما نقله حنبل، وتأول ما نقله المروذي والأثرم وأبو داود وغيرهم من إثبات الحد له على أن المراد إثبات حد للعرش. ولخ.

سيأتي الكلام عن إثبات الحد لله تعالى في باب مستقل.

<sup>(</sup>٢) «بيان تلبيس الجهمية» (٣/ ٧١٠)، و(١/ ٦٢٨)، و(٦/ ٩٠٥).

النزول، والضحك، وهذه المباهاة، وهذا الاطلاع، كما شاء أن ينزل، وكما شاء أن ينزل، وكما شاء أن يباهي، وكما شاء أن يطلع، وكما شاء أن يضحك، فليس لنا أن نتوهم أن كيف وكيف، وإذا قال لك الجهمي: أنا أكفر بربِّ يزول عن مكانه، فقل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء (١).

0 0 0

<sup>(</sup>۱) «درء التعارض» (۲/ ۲۳)، و «الحموية» (ص٣٧٤)، وقال: قال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب «السُّنَّة».. فذكره.

## المجهمية الضُّلال محمد عَلِيْ من فضائل محمد عَلِيْ من فضائل نبيِّنا محمد عَلِيْ من فضائل ذكر الإسراء)(۱)

٥٦/٢٢٠٧ - أخبرنا المروذي، قال: قلت لأبي عبد الله: فحكى عن موسى بن عقبة (٢) أنه قال: إن أحاديث الإسراء منام.

فقال أبوعبد الله: هذا كلام الجهمية (١٠)، وجمع أحاديث الإسراء

 <sup>(</sup>۲) في المطبوع: (موسى عن عقبة)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته، وهو موسى بن عقبة الصوري، وقد جهمه الإمام أحمد كما في «الإبانة الكبرى»
 (۹۳٥ و۲۲٦٩ و ۲۵۳٥).

وأعطانيها، وقال: منام الأنبياء وحيّ، وقرأ عليه: سفيان، قال عَمرو: سمعت عُبيد بن عُمير يقول: رؤيا الأنبياء وحيٌّ.

٥٧/٢٢٠٨ \_ أخبرني حمدويه الهمداني، ثنا محمد بن أبي عبد الله الهمداني، ثنا أبو بكر بن موسى، عن يعقوب بن بختان، قال: سألت \_ يعني: أبا عبد الله \_ عن المعراج، فقال: رؤيا الأنبياء وحي.

٥٨/٢٢٠٩ \_ وأخبرني عليّ بن عيسى، أن حنبلًا حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله وسألته، فقال: الجنة والنار قد خُلقتا، وفي هذا حُجَّة أن رؤيا الأنبياء في الأحلام رؤيا العين، وليس حلمهم كسائر الأحلام.

• ١٧٢١ - أخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني، حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو أسامة، عن سفيان، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس على: ﴿ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكُنا ﴾ [يوسف: ٤]، قال: كانت الرُّؤيا فيهم وحيًا.

١٠/٢٢١١ \_ حدثنا الحسن بن سلام، حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن سماك، عن سعيد، عن ابن عباس على في قوله: ﴿ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكُما ﴾، قال: كانت رؤيا وحيًا.

٦١/٢٢١٢ \_ أخبرنا على بن حرب، ثنا سفيان بن عيينة، عن عَمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس رفي في قوله: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتَنَةً لِّلنَّاسِ، [الإسراء: ٦٠]، قال: هي رُؤيا عين أريها النبي على ليلة أسري به (١).

بمنزلة المغمض العين إذا تجلى لقلبه حقائق الأسباب وعرج بروحه إلى السماء، وعاينت الأمور، فهذا ليس من جنس منامات الناس وهو يقظة لا منام . اه.

<sup>(</sup>١) «إبطال التأويلات» (٩٨).

وقد بيَّن ابن تيمية كلُّه أن هذه الرؤيا التي أريها النبي علي في المنام لم تكن =

قال: أُسري به من شِعب أبي طالب.

الخلال من غير وجه عن سعيد، عن قتادة، عن أنس عن قال: لمّا أُتيَ النبي على بالبُراق، استصعب عليه، فقال له جبريل: ما ركبك آدميٌ أكرم على الله تعالى منه، فارفض عرقًا وأقرَّ.

الخلال حديث أبي عَمرو، وعن أبي سعيد عليه قال: حدثنا رسول الله على ونحن بالمدينة، فقلنا: حدثنا بليلة أسري بك، فقال: «أُتيتُ بدابَّةٍ هي أشبه الدواب بالبغل غير أنها مضطربة الأذنين، يقال لها: البُراق، وهو الذي يُحمَلُ عليه الأنبياء، وهو يضع حافره حيث يبلغ طرفه، وحُملتُ عليه من مسجد الحرام متوجهًا إلى المسجد الأقصى»(١).

قال الخلال: وذكر الحديث (٢).

<sup>=</sup> رؤيته لربه تعالى في الإسراء. فقال في «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ٢٨٠): قال الخلال بعد ذلك قول النبي على: «رأيتُ ربي»، فذكر أحاديث الرؤية ولم يذكر فيها حديث ابن عباس على المتقدم في قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّءَيَا الَّيَ أَرَيْنَكَ اللَّهِ الْمَيْنَا لَوْمَا جَعَلْنَا الرُّءَيَا اللَّهِ المَيْنَاكَ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (١٥٢٧)، والطبري في «التفسير» (١٤/ ٤٣٦) من حديث أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري رفي مطولًا. والعبدي ضعيف.

<sup>(</sup>٢) **ال قال ابن تيمية** كَلَّهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٢/ ٢٨٠): فهذا جملة ما ذكره الخلال، ومقصوده به تثبيت الإسراء وأنه حق، وأنه من صغَّر أمره بقوله: (هو منام)، وجعله بذلك من جنس منامات الناس فهو جهميٌّ ضالٌّ.اه.

# النبي عَلِيْ: «رأيت ربي»

المباركي، حدثنا حماد بن دليل، عن سفيان بن سعيد، عن قيس بن المباركي، حدثنا حماد بن دليل، عن سفيان بن سعيد، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، أو عبد الرحمٰن بن سابط، عن أبي ثعلبة الخشني، عن أبي عبيدة بن الجراح رفيه عن النبي على قال: «لما كنت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة، فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: لا أدري. قال: فوضع يده حتى وجدت» \_ فذكر كلمة ذهبت عني \_ قال: ثم قال: «فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت في الكفارات، والدرجات.

قال: وما الكفارات؟

قلت: إسباغ الوضوء في [السبرات]، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة.

قال: وما الدرجات؟

قلت: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصلاة بالليل والناس نيام.

قال: قل. قلت: وما أقول؟

قال: قل: اللَّهُمَّ إني أسألك عملًا بالحسنات، وترك المنكرات، وإذا أردت في قوم فتنة وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الجوزي في «العلل» (١٦/١)، والخطيب في «التاريخ» (٩/٩). العلل العلل العلل العلل العلل العلم الجهمية العلم الحديث الحديث كذب موضوع على هذا الوجه بلا نزاع بين أهل العلم بالحديث، ولهذا =

لم يذكره الإمام أحمد فيما ذكره من أخبار هذا الباب، ولا أحد من أصحابه الذين أخذوا عنه، لا فيما يصححون ولا فيما عللوه، وكذلك ابن خزيمة لم يذكره لا فيما صححه، ولا فيما علله، ولا رووه الأئمة الذين جمعوا في كتب السُّنَة أحاديث الباب كابن أبي عاصم، والطبراني، وابن منده وغيرهم؛ لأنه من الموضوعات التي لا يجوز ذكرها لمن علم بها إلَّا أن يُبيِّن أنها موضوعة لقول النبي على من حدَّث عنى بحديثٍ وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين».

وهذا الحديث من أبطل الباطل عن سفيان الثوري والحسن بن صالح بن حي، لم يأت به عنهما أحد من أصحابهما مع كثرتهم واشتهارهم.

وأيضًا فأحاديث المعراج قد رواها أهل الصحيح من حديث مالك بن صعصعة، وأبي ذر، وأنس، وابن عباس، وأبي حبة الأنصاري ، ورواه أهل السنن والمسانيد من وجوه أخرى، وليس في شيءٍ منها هذا، مع توفر الهمم والدواعي على ضبط ذلك لو كان له أصل، وهذا التأويل يوجب العلم ببطلان هذا.

وأيضًا فقوله فيه: "نقل الأقدام إلى الجمعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة"، والمعراج كان بمكة، وتلك الليلة فرضت الصلوات الخمس ولم تكن جمعة، فقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس أن أول جمعة كانت في الإسلام بعد جمعة بالمدينة جمعت بالبحرين بجواثاء قرية من قُرى البحرين، وهذا من العلم المتواتر الذي لا يتنازع فيه أهل العلم، وأما ما يوجد في كتب أخرى، ويوجد عند كثير من الشيوخ والعامة من أن النبي و أي رأى ربه في بعض سكك المدينة، أو خارج مكة، أو أنه ينزل عشية عرفة فيعانق المشاة ويصافح الركبان ونحو هذه الأحاديث التي فيها رؤية النبي و به في اليقظة في الأرض فكلها من أكذب الكذب على رسول الله و باتفاق أهل العلم، فليعلم ذلك.

والخلال روى هذا الحديث من هذا الوجه، ورواه من وجه آخر هو الصواب؛ لأنه جمع الطرق، فقال: حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري، حدثنا مؤمل، قال حدثنا عبيد الله..

ففي هذه الرواية من رواية مؤمل، عن حماد بن دليل، عن الثوري، عن قيس، عن طارق، عن النبي على جعله مرسلًا، وجعله مثل حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة يوافق سائر الأحاديث: أن ذلك كان في المنام كما ذكره =

في هذه الراوية؛ ولكن إنما اعتقد صحة هذا من لم يكن له بالحديث وألفاظه وروايته خبرة تامة من جنس الفقهاء وأهل الكلام والصوفية ونحوهم، فلهذا ذكروه من بين متأول، ومن بين راد للتأويل، ثم المثبتة تزيد في الأحاديث لفظًا ومعنى، فيثبتون بعض الأحاديث الموضوعة صفات! ويجعلون بعض الظواهر صفات! ولا يكون كذلك، والنافية تنقض الأحاديث لفظًا ومعنى، فيكذبون بالحق ويحرفون الكلم عن مواضعه، ومن هذا ما رواه الخلال: حدثنا عمرو بن إسحاق، حدثنا أبو مسلم الحضرمي، حدثنا أبو معاوية وهب بن عمرو الأحموسي، عن أبي عبد الرحمٰن عن مقاتل بن حيان، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه حدث عن النبي أنه قال: «لما أسري بي إلى السماء فرأيت الرحمٰن...». وهذه الألفاظ ينكر أهل المعرفة بالحديث أن تكون من ألفاظ رسول الله بي ولكن هذا الحديث يبين أن حديث عكرمة المشهور كان بفؤاده كما في هذا.

ويشبه هذا ما رواه الخلال أيضًا قال: حدثنا يزيد بن جمهور، حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العبدي، حدثنا أبي، حدثنا سفيان، عن جويبر.. فذكره.

ولكن قد يكون أصل الحديث أنهما حدَّثا عن ابن عباس محفوظًا وزيد فيه زيادات كما جرت به عادة كثير من هؤلاء المصنفين، فيكون هذا موافقًا؛ لأن حديث قتادة والحكم عن عكرمة، وحديث سلمة بن عمرو أنه كان ليلة المعراج.

وأما رواية الترمذي للأحاديث المتقدمة فالصواب أنها ثابتة كما عليه أئمة الحديث، ولذلك احتج بها أحمد، وقال: يقول النبي على: «رأيت ربي»، فأنكر على من رد موجبها، وقد ثبت حديث عكرمة، عن ابن عباس، وهو أسدُّها، وذكر أن العلماء تلقته بالقبول، وقال: حدِّث به؛ فقد حَدَّثَ به العلماء.

فأما قوله في رواية الأثرم: (يُضطربُ في إسناده، وأصل الحديث واحد، وقد اضطربوا فيه)، فهذا كلام صحيح، فإنهم اضطربوا في إسناده بلا ريب؛ لكن لم يقل: إن هذا يوجب ضعف متنه، ولا قال: إن متنه غير ثابت، بل مثل هذا الاضطراب يوجد في أحاديث كثيرة وهي ثابتة. وهذه الطرق مع ما فيها من الاضطراب لمن يتدبر الحديث ويُحسن معرفته يدل دلالة واضحة على أن =

الأعلى..». وذكر الحديث الحمدين محمد الأنصاري، حدثنا مؤمل، عال: ثنا عبيد الله بن أبي حميد، عن أبي المليح، عن أبي هريرة والله على قال: قال رسول الله على (أيت ربي في منامي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي وسعديك، فقال: فيم يختصم الملأ

الأنصاري، حدثنا مؤمل، قال: حدثنا حماد بن محمد الأنصاري، حدثنا مؤمل، قال: حدثنا حماد بن دليل، حدثنا سفيان الثوري، عن قيس، عن طارق، عن النبي على مثله.

الحضرمي، حدثنا أبو معاوية وهب بن عَمرو الأحموسي، عن أبي الحضرمي، حدثنا أبو معاوية وهب بن عَمرو الأحموسي، عن أبي عبد الرحمٰن، عن مقاتل بن حيان، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه حدَّث عن النبي على أنه قال: «لما أُسري بي إلى السماء فرأيت الرحمٰن الأعلى بقلبي في خلق شاب أمرد نور يتلألأ، وقد نهيت عن صفته لكم، فسألت إلهي أن يكرمني برؤيته، فإذا هو كأنه عروس حين كُشفت عن فسألت إلهي أن يكرمني برؤيته، فإذا هو كأنه عروس حين كُشفت عن عبد مستويًا على عرشه في وقاره وعزِّه ومجده وعلوِّه، ولم يؤذن لي في غير ذلك من صفته لكم سبحانه في جلاله وكريم فعاله في مكانه العلي غير ذلك من صفته لكم سبحانه في جلاله وكريم فعاله في مكانه العلي

الحديث محفوظ صحيح الأصل لا ريب في ذلك، بل قد يوجب له القطع بذلك كما نبَّهنا عليه أولًا.

ثم أطال الكلام عن الجمع بين تلك الروايات المختلفة وبين صحتها.

وقال أيضًا (٧/ ٢٨٨): فإن النبي على لم يقل: لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة، فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ وإنما ذكر أن ربه أتاه في المنام، وقال له هذا، ووضع يده بين كتفيه بالمدينة في منامه، ولهذا لم يحتج أحد من علماء الحديث بهذا، بل رووه للاحتجاج، ولم يثبته أحد في الأحاديث المعروفة عند أهل العلم بالحديث كما بيناه.اه.

<sup>(</sup>۱) «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ٣٣٣).

#### نوره المتعالي»(١).

كثير العبدي، حدثنا أبي، حدثنا سفيان، عن جويبر، عن الضحاك، عن كثير العبدي، حدثنا أبي، حدثنا سفيان، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، أن رسول الله على أسري به، قال: «انتهيت على نهر من نور لهب النار، قال: فجعلت أهال، قال: وجعل جبريل يقول: يا محمد، ادع الله بالتثبيت والتأييد، قال: فجعلت أدعو بالتثبيت والتأييد، فذكر أنها دون العرش حتى انتهيت إلى العرش، وأمسك جبريل عني، قال: فلما انتهينا إلى الله ألقيت على الوسنة، قال: وعاينت بقلبي جلاله».

قال: فكان ابن عباس يقول: رآه بفؤاده ولم تره عيناه (٢).

ان النبي على الخدام الخلال عن ثوبان على مولى رسول الله على أن النبي على أخر صلاة الصبح حتى أسفر، فقال: "إنما تأخّرت عنكم أن ربي، قال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت: لا أدري يا رب \_ فرددها مرتين أو ثلاثًا \_ ثم حسست بالكفّ بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، ثم تجلّى لي كل شيء وعرفت، قال: قلت: نعم يا رب، يختصمون في الكفارات، والدرجات، والكفارات: والمشي على الأقدام إلى الجمعات، وإسباغ الوضوء في الكريهات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والدرجات: إطعام الطعام، وبذل السلام،

<sup>(</sup>۱) في «الميزان» (٩٤٣٢): وهب بن عمرو، عن أبي عبد الرحمٰن: لا يعرف، وأتى بخبر موضوع. اه.

قال ابن تيمية على أبيان تلبيس الجهمية» (٧/ ٣٢٢): وهذه الألفاظ ينكر أهل المعرفة بالحديث أن تكون من ألفاظ رسول الله على، ولكن هذا الحديث يبين أن حديث عكرمة المشهور كان بفؤاده كما في هذا، ويشبه هذا ما رواه الخلال أيضًا قال: حدثنا يزيد بن جمهور، حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العبدي، حدثنا أبي، حدثنا سفيان عن جويبر عن... ذكرته في الأصل.

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام عليه قريبًا.

والقيام بالليل والناس نيام، ثم قال: يا محمد، اشفع تُشفَّع، وسل تُعط. قال: فقلت: اللَّهُمَّ إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني وأنا غير مفتون، اللَّهُمَّ إني أسألك حبك، وحب من يحبك، وحبًا يبلغني حبك».

النبي على الزهراية، عن أبي شجرة، عن ابن عمر الشمس أبو مهدي، عن أبي الزهراية، عن أبي شجرة، عن ابن عمر الله ألنبي على تلبّث عن أصحابه في صلاة الصبح حتى تراءى له قرن الشمس أن يطلع، ثم خرج عليهم فصلى صلاة الصبح، فلمّا فرغ قال: «اثبتوا على مقاعدكم، ثم أقبل عليهم يقول لهم: هل تدرون ما حبسني عنكم؟ قالوا: الله ورسوله، أعلم قال: إني صليت في مُصلّي ما كتب الله لي، فضُرب على أذني وأتاني ربي في أحسن صورة»(٢).

عبيد الله بن أبي حُميد، عن أبي المليح، عن أبي هريرة والله عني أبي أمحمد بن إسماعيل، حدثنا وكيع، عن عبيد الله بن أبي حُميد، عن أبي المليح، عن أبي هريرة والله على الله الله الله الله الله الله الأعلى يوم القيامة؟ قلت: لا، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بَردها بين ثديي، قال: فعرفت كل شيء سألني عنه، قال: نعم، يختصمون في الدرجات والكفارات. قال: وما الدرجات؟ قلت: إسباغ الوضوء في السبرات، والمشي على الأقدام إلى الجمعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك الرباط، والكفارات: إطعام الطعام، وإفشاء

<sup>(</sup>۱) «بيان تلبيس الجهمية» (۷/ ۳۳۰)، وقد أشار فقط إلى أن الخلال رواه ولم يذكر متنه، وإنما ذكر متن حديث ثوبان رواه ابن خزيمة في «التوحيد» كما ذكره في (۷/ ۲۱۰).

<sup>(</sup>۲) «بيان تلبيس الجهمية» (۷/ ۳۳۰).

السلام، والصلاة بالليل والناس نيام»(١).

النبي عن الخلال، عن النبي هريرة رواه أبو بكر الخلال، عن النبي على قال: «أتاني ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا، فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي (٢٠).

٧٤/٢٢٢٥ ـ وقال مؤمل: حدثنا حمَّاد بن دليل، حدثنا سفيان الثوري، عن قيس، عن طارق، عن النبي ﷺ مثله (٣).

المع ـ: حدثكم مؤمل، حدثنا عبيد الله بن أبي حميد، عن أبي المليح، المليح، عن أبي المليح، عن أبي هريرة الله عن أبي قال: قال رسول الله على: «رأيت ربي في منامي في أحسن صورة» (١٠).

٧٦/٢٢٧ - رواه الخلال وابن خزيمة وغيرهما من وجوه

<sup>(</sup>۱) قال ابن تيمية كله في «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ٣٣١): وقد انقلب في هذا المتن الكفارات بالدرجات، فإن الصواب أن تلك الأعمال هي الكفارات، وهذه الثانية هي الدرجات كما سبق في الروايات. وقوله: «أتاني آت في أحسن صورة»، يفسره ما رواه الخلال أيضًا عن أحمد بن محمد الأنصاري.. «رأيت ربي في منام في أحسن صورة، فقال: يا محمد، قلت: لبيك وسعديك، فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟».. وعن أبي هريرة كله قال: قال رسول الله كلي: «رأيت ربي في منامي في أحسن صورة». فالأشبه أن لفظ: «أتاني آتٍ» هو من رواية بعض الرواة بالمعنى، كأنه عَدَلَ عن لفظ: «ربي» إما خوفًا على نفسه، أو على المستمع، فإن النبي كل لا ريب أنه قال ذلك اللفظ كما تواترت به الطرق.اه.

<sup>(</sup>۲) «إبطال التأويلات» (۱۰۳). (۳) «بيان تلبيس الجهمية» (۷/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (الصدري)، وهو تصحيف، والصواب: (الصوري)، كما في «الميزان»: (٧١١٤)، وهو محمد بن إبراهيم بن كثير.

<sup>(</sup>٥) «بيان تلبيس الجهمية» (٦/ ٣٣٣).

مشهورة عن الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر، عن خالد بن اللجلاج، عن عبد الرحمٰن بن عائش الحضرمي، قال: سمعت النبي على يقول: «رأيت ربي كل في أحسن صورة، فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قال: قلت: أنت أعلم يا رب. قال: ثم قال: فيم يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قال: قلت: لا أدري يا رب. قال: فوضع كفّه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماء والأرض»، كفّه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماء والأرض»، قلل وقسلل: وقسرأ: ﴿وَكَثَلِكَ نُرِى إِبْرُهِيمَ مَلَكُونَ السَّمَوَتِ وَاللَّرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ المُوفِينِ وَاللَّرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ المُوفِينِ وَاللَّرْضِ وَليكُونَ مِن المعلى يا رب، قال: قلت: وما هن؟ قلت: محمد؟ قال: قلت: وما هن؟ قلت: في الكفارات يا رب، قال: قلت: وما هن؟ قلت: يفعل ذلك: يعش بخير، ويمت بخير، ويكن من خطيئته كيوم ولدته أمه، المشي إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء على المكاره، قال: فقال لي: من ومن الدرجات: طيب الكلام، وأن تقوم بالليل والناس نيام، وقال: قل: قل: اللهم إني أسألك الطيبات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني إليك غير مفتون». علي وتغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني إليك غير مفتون». قال رسول الله على: "تعلموهنّ، فوالذي نفسي بيده إنهن لحق»(۱).

البراهيم بن البراهيم بن علي الوراق، قال: ثنا إبراهيم بن هانئ، ثنا أحمد بن عيسى، وقال له أحمد بن حنبل: حدثهم به في منزل عمه، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، أن مروان بن عثمان حدثه، عن عمارة بن عامر، عن أم الطُّفيل امرأة أبي بن كعب أنها قالت: سمعت رسول الله على يذكر أنه: «رأى ربه في المنام في صورة شاب موفّر، رجلاه في خضر، عليه نعلان من ذهب، على وجهه فراش من ذهب» (٢).

<sup>(</sup>۱) «بيان تلبيس الجهمية» (۱۹۸/۷).

<sup>(</sup>٢) «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ١٩١).

حماد، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، فذكره بإسناده عن أم الطُّفيل، أنها سمعت رسول الله على يذكر أنه: «رأى ربه في المنام في أحسن صورة، شابًا موفرًا رجلاه من خضر، عليه نعلان من ذهب، على وجهه فراش من ذهب»(١).

٧٩/٢٢٣٠ منا على أبو بكر المروذي، قال: قرئ على أبي عبد الله: شاذان، ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن محمدًا رأى ربه. . فذكر الحديث.

<sup>=</sup> \_ قال القاضي أبو يعلى: رأيت بخط أبي بكر الكبشي: قال عبد العزيز: سمعت الخلال يقول: إنما يروى هذا الحديث وإن كان في إسناده شيء تصحيحًا لغيره؛ ولأن الجهمية تنكره.

\_ الله قال ابن تيمية كله (٧/ ٣٥٦): وأما حديث أم الطفيل؛ فإنكار أحمد له لكونه لم يعرف بعض رواته لا يمنع أن يكون عرفه بعد ذلك، ومع هذا فأمره بتحديثه به لكون معناه موافقًا لسائر الأحاديث كحديث معاذ، وابن عباس وغيرهما، وهذا معنى قول الخلال: إنما يروى هذا الحديث، وإن كان في إسناده شيء تصحيحًا لغيره؛ ولأن الجهمية تنكر ألفاظه التي قد رويت في غيره ثابتة، فروي ليبين أن الذي أنكروه تظاهرت به الأخبار واستفاضت، وكذلك قول أبى بكر عبد العزيز: فيه وهاءٌ ونحن قائلون به؛ أي: لأجل ما ثبت من موافقته لغيره الذي هو ثابت، لا أنه يقال بالواهي من غير حجة، فإن ضعف إسناد الحديث لا يمنع أن يكون متنه ومعناه حقًّا، ولا يمنع أيضًا أن يكون له من الشواهد والمتابعات ما يبين صحته، ومعنى الضعيف عندهم: أنا لم نعلم أن رواية عدل، أو لم نعلم أنه ضابط، فعدم علمنا بأحد هذين يمنع الحكم بصحته، لا يعنون بضعفه أنا نعلم أنه باطل، فإن هذا هو الموضوع، وهو الذي يعلمون أنه كذب مختلق، فإذا كان الضعيف في اصطلاحهم عائدًا إلى عدم العلم فإنه يطلب له اليقين والتثبيت، فإذا جاء من الشواهد بالأخبار الأخرى وغيرها ما يوافقه صار ذلك موجبًا للعلم بأن روايه صدق فيه وحفظه، والله تعالى أعلم. اه.

<sup>(</sup>۱) «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ١٩٢).

قلت: إنهم يطعنون في شاذان، يقولون: ما رواه غير شاذان.

قال: بلى قد كتبته عن عفان، عن رجل، عن حماد، عن سلمة، عن قتادة، عن ابن عباس عن قال: قال رسول الله على: «رأيت ربي».

۸۰/۲۲۳۱ موقال المروذي في موضع آخر: قلت لأبي عبد الله: فشاذان كيف هو؟

قال: ثقة، وجعل يثبته.

وقال: في هذا يشنع به علينا.

قلت: أفليس العلماء تلقته بالقبول؟

قال: بلي.

قلت: إنهم يقولون: إن قتادة لم يسمع من عكرمة.

قال: هذا لا يدري الذي قال، وغضب، وأخرج إليَّ كتابه فيه أحاديث بما سمع قتادة من عكرمة فإذا ستة أحاديث؛ سمعت عكرمة.

حدثنا بهذا المروذي، عن أبي عبد الله.

قال أبو عبد الله: قد ذهب من يُحسن هذا! وعجب من قول من قال: لم يسمع.

وقال: سبحان الله! هو قَدِم البصرة فاجتمع عليه الخلق.

وقال يزيد بن حازم: رواه حماد بن زيد، أن عكرمة سأل عن شيء من التفسير فأجابه قتادة (١٠).

قال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (٣/ ٨١): روى أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحدّاد الأصبهاني - وقرئ عليه -: أخبرنا أبو العباس أحمد محمد بن يوسف بن مردة المسجديُّ الأصبهاني - إجازةً -، حدثنا عبد الوهاب بن جعفر بن علي الميداني، حدثنا أبو بكر محمد بن عيسى بن عبد الكريم المعروف ببكيرٍ الخرَّازُ الطرسوسي بدمشق، قال: سمعتُ أبا نصرِ المظفّر بن =

<sup>(</sup>۱) «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ١٩٤).

الدهقان، سمعت شاذان يقول: أرسلت إلى أبي عبد السمد بن يحيى الدهقان، سمعت شاذان يقول: أرسلت إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل أستأذنه في أن أُحدِّث بحديث: قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «رأيت ربي».

قال: حدِّث به فقد حدَّث به العلماء (١).

٨٣/٢٢٣٤ \_ حدثنا يزيد بن جمهور، حدثنا الحسن بن يحيى بن

<sup>=</sup> محمد بن أحمد بن محمد الخيَّاط، حدثنا الحسين بن عبد الله الخِرقي، وعبدة، قالا: حدثنا أبو بكر المرُّوذِيِّ قال: قرأتُ على أبي عبد الله: حدثكم شاذان، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس الله قال: قال رسول الله على: «رأيتُ ربّي الله شَابٌ، أمردُ، جعدٌ، قططٌ، عليهِ حُلّة حَمراء».

قال المرُّوذِيُّ: قلتُ لأبي عبد الله: إنّهم يقولونَ مَا رَواه إلَّا شاذان. فغضِب، وقال: مَن قال هذا؟! ثم قال: أخبرني عفان، حدثنا عبد الصَّمد بن كيسان، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عِكرمة، عن ابن عبّاس الله عن النبي على قال: «رأيت ربي الله».

قال المروذي: فقالتُ: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون: ما روى قتادة عن عِكرمةَ شيئًا.

فقال: مَن قال هذا؟! أخرج خمسة، سِتة أحاديث، أو سبعة، عن قتادة، عن عكرمة.

<sup>(</sup>۱) «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) «السُّنَّة» لغلام الخلال (٣٩)، و«بيان تلبيس الجهمية» (١٩٦/)، و«إبطال التأويلات» (١٢٢)، و«الروايتين والوجهين» (ص٧٧).

كثير العنبري، حدثني أبي، حدثنا هارون بن محمد عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، عن عبد الله بن أبي سلمة: أن عبد الله بن عمر بن الخطاب في بعث إلى عبد الله بن العباس في فسأله: هل رأى محمد وبه وبه أرسل إليه عبد الله بن عباس: أن نعم.

فارسل إليه عبد الله بن عباس. أن تعم.

فردَّ عليه عبد الله بن عمر رسوله أن كيف رآه؟

فأرسل إليه أنه رآه في روضة خضراء، دونه فراش من ذهب، على كرسي من ذهب، يحمله أربعة من الملائكة؛ ملك في صورة رجل، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسر، وملك في صورة أسد(١).

معمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، ثنا جمهور بن منصور، ثنا إسماعيل بن مجالد، حدثنا مجالد، عن الشعبي: أن عبد الله بن عباس على كان يقول: إن محمدًا على رأى ربه مرتين، مرَّة ببصره، ومرَّة بفؤاده، قوله: ﴿مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴿ النجم: ١٧]، ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴿ النجم: ١١].

فسمع كعب الحَبَر قول ابن عباس، فقال: أشهد أن في التوراة: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد على فرآه محمد مرتين ولم يكلمه، وكلمه موسى مرتين ولم يره، وكان ابن عباس على يقول التي في الكلمه، وُرِدَتُ الله التكوير: ١]: إنما عنى بها جبريل، إن محمدًا رآه كما رآه في صورته عند الله قد سد الأفق.

۸٥/۲۲۳۱ عن علي الله عن مجالد، عن الشعبي، عن علي الله أنه كان يقول كما قال ابن عباس (٢).

<sup>(</sup>۱) «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ٢٥٠)، وقال: فهذه الروايات لو كانت محفوظة عن مجالد لم تكن وحدها خُجَّة فكيف وليست محفوظة عنه. اهـ.

الأنصاري، ثنا مؤمل، قال: محمد الأنصاري، ثنا مؤمل، قال: ثنا حماد، عن سالم أبي عبد الله، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل في قوله تعالى: ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَى النبي ﷺ [النجم: ١١]، قال: رأى النبي ﷺ ربه بقلبه، ولم تره عيناه (١).

۸۷/۲۲۳۸ - روی الخلال حدیثین من طریق الضحاك، عن ابن عباس رقم أنه قال: رآه بفؤاده دون عینیه (۲).

المبارك بن فضالة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس في قوله: ﴿ مَا كُذَبُ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴾ [النجم: ١١]: رأى محمد ربه بفؤاده (٣).

• ١٩/٢٢٤ - وبه حدثنا المبارك، عن الحسن مثله (٤).

الهيشم، حدثنا عمرو بن عون، أنا هشيم عن منصور، عن الحكم، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي فشيم عن منصور، عن الحكم، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي فر منطقه والم يره فر منطقه والم يره بعينه (٥).

ابا عبد الله \_ يعني: أحمد بن حنبل، عن إسحاق بن حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله \_ يعني: أحمد بن حنبل \_ يقول: إن الله لا يُرى في الدنيا، ويُرى في الآخرة؛ ثبت في القرآن وفي السُّنَّة، وعن أصحاب رسول الله عليه والتابعين (٦).

<sup>(</sup>۱) «بيان تلبيس الجهمية» (۷/ ۲۰۶). (۲) «بيان تلبيس الجهمية» (۷/ ۲۰۷).

<sup>(</sup>٣) «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ٢٥٨). (٤) «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ١٦١).

<sup>(</sup>٦) «بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» (ص٤٧٠).

٩٢/٢٢٤٣ \_ حدثنا حنبل، قال: قلت لأبي عبد الله النبي على رأى ربه؟

قال: رؤيا حلم، رآه بقلبه (۱).

عبد الله، قال: ٩٣/٢٢٤٤ \_ حدثنا جعفر بن محمد، حدثني أبو عبد الله، قال: قرأت على أبي قرة الزبيدي، عن أبي جريج، أخبرني عطاء، أنه سمع ابن عباس الله يقول: رأى محمد الله وربه بقلبه مرتين.

قال: قد اختلفوا في رؤية الدنيا، ولم يختلفوا في رؤية الآخرة، إلّا هؤلاء الجهمية.

قلت: تعيب على من يكفرهم؟

قال: لا.

قلت: فيكفرون؟

قال: نعم (۲).

فقيل له: أيما أثبت عندك؟

فقال: في رؤية الدنيا قد اختلفوا فيها، وأما في رؤية الآخرة فلم يختلف فيها إلَّا هؤلاء الجهمية.

<sup>(</sup>۱) قال ابن تيمية كُلْهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ٢٥٧) بعد هذا الأثر: . . وكان أبو عبد الله تارة يحكي تنازع السلف في رؤية محمد ﷺ في الدنيا كما . . ثم ذكر الأثر الذي بعده .

<sup>(</sup>٢) «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ١٧٠).

قيل له: تعيب على من يُكفرهم؟

قال: لا.

قيل: فيكفرون؟

قال: نعم (۱).

٩٥/٢٢٤٦ \_ أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: قرأت على أبي عبد الله.

وأنبا عبد الله بن أحمد، قال: قرأت على أبي قرة الزبيدي، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، أنه سمع ابن عباس الله يقول: رأى محمد الله مرتين.

زاد عبد الله بن أحمد، ثنا نصر بن علي، قال: حدثنا أشعث بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبد الله بن الحارث، عن كعب قال: إن الله تعالى قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى صلى الله عليهما وسلم، فرآه محمد مرتين، وكلمه موسى مرتين.

وذكر الخلال هذه المسألة والجواب عنها في موضع آخر من «السّنّة»، وقال: فذكر مثل مسألة حبيش سواء، وقد ذكر قبل ذلك مسألة حبيش، وهذه الرواية يحتمل أنه إنما حكى الاختلاف في رؤية العين؛ لأنها هي التي تتظاهر الجهمية بإنكارها، وهو ظاهر حديث عائشة وأبي ذر المرفوع، ويحتمل أنه حكى الخلاف في رؤية القلب أيضًا؛ لأن حديث ابن عباس الذي عارضه السائل بقول عائشة إنما فيه رؤية القلب، ويحتمل أنه حكى الخلاف مطلقًا لتقابل الروايات بالإثبات والنفي يؤيد ذلك أن الخلال جعل الجواب هنا كالجواب في مسألة حبيش بن سندي. اه.

(٢) «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ١٧٢).

<sup>(</sup>١) «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ١٧١).

عباد الناجي، سمعت عكرمة يقول: نعم رأى محمد رأى محمد الله، عن وكيع، ثنا عباد الناجي، سمعت عكرمة يقول: نعم رأى محمد الله على القطع نفسه.

٩٧/٢٢٤٨ ـ أخبرنا المروذي، عن أبي عبد الله، عن يزيد، [عن] عباد، قال: سألت الحسن وعكرمة عن قول الله: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞﴾ [النجم: ١]، قالا: إذا غاب، فذكر الحديث ﴿مُ مَنَا فَلَدَكُ ۞﴾ [النجم: ٨]. قال الحسن: هو ربي ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۞﴾ [النجم: ٩]. فقلت: يا أبا سعيد، هل شاهده؟

قال: نعم، فقرأها حتى بلغ: ﴿لَقَدُ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِهِ ٱلْكُبُرَىٰ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فقال عكرمة: ما تريد؟

قال: أريد أن تُبيِّن لي.

فقال: قد رآه، ثم رآه<sup>(۱)</sup>.

قال: بقول النبي على: «رأيت ربي»، وقول النبي على أكبر من قولها.

وقال: قلت لأبي عبد الله: إن رجلًا قال: أنا أقول: إن الله يُرى في الآخرة، ولا أقول: إن محمدًا رأى ربه في الدنيا، وقد أنكر عليه قومٌ، واعتزلوا أن يصلوا خلفه وهو إمام.

فغَضِب، وقال: أهل أن يُجفى، ما اعتراضه في هذا الموضع؟

<sup>(</sup>۱) «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ١٧٤).

يُسلم الخبر كما جاء (١).

• ٩٩/٢٢٥٠ \_ أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: قرأت على أبي عبد الله: إبراهيم بن الحكم، حدثني أبي، عن عكرمة، قال: سألت ابن عباس عباس على: هل رأى محمد على ربه؟

قال: نعم، رآه دون ستر من لؤلؤ.

قال المروذي: قرأته عليه بطوله فصحَّحه (٢).

000

<sup>(</sup>۱) «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ١٧٩ \_ ١٨٠). «الفتح» لابن حجر (٨/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>۲) «بيان تلبيس الجهمية» (۷/ ۱۸۰).

## ۱۸ ـ باب إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه

الحمد، قلت لأبي: ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة، على عرشه بائنٌ من خلقه، وقدرته وعلمه بكل مكان؟

قال: نعم، على عرشه لا يخلو شيءٌ من علمه(١).

الميموني، عبد الملك بن عبد الميموني، قال: إن الله تعالى ليس على قال: إن الله تعالى ليس على العرش.

فقال: كلامهم كله يدور على الكفر(١).

ابو السيَّاري، قال: ثنا أبو كنانة محمد بن أحمد السيَّاري، قال: ثنا أبو يحيى الورَّاق، قال: ثنا أبو كنانة محمد بن الأشرس، قال: ثنا عمير بن

ومما روي في هذا الباب عن الإمام أحمد كلله:

ما رواه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (١٩١/٢) بإسناده عن الفضل بن زياد، حدثنا أبو عبد الله، حدثنا نوحُ بن ميمون، حدثنا بُكير بن معروف، عن مُقاتل بن حَيَّان، عن الضَّحاك بن مُزاحم: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجُوَىٰ ثَلَنَهُ إِلَّا هُوَ رَاعِمُهُمَ ﴾ [المجادلة: ٧]، قال: هو على العرش، وعِلمُه معهم.

قال أبو عبد الله: هذه السُّنَّة.

<sup>(</sup>۱) «بيان تلبيس الجهمية» (۱/ ۲۰۸)، (۲/ ۱٦٣)، (۳/ ۷۰۰)، و«العلو» للذهبي (۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) «بيان تلبيس الجهمية» (٢٠٨/١)، و(٣/ ٧٠٥)، قال: قال الخلال في كتاب «السُّنَّة».

عبد الحميد الثقفي، قال: ثنا قُرَّة بن خالد، عن الحسن، عن أُمَّه، عن أُمَّ مسلمة على الله في قوله: ﴿ الرَّحْنَنُ عَلَى الْمَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴿ الله: ٥]. قالت: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر (١).

ابي المحمل عن قوله تعالى: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴿ الْمَحْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴿ الْمَحْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴾: كيف استوى؟

قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق (٢).

الله المويه، حدثنا بشر بن عمر، قال: المعت غير واحد من المفسِّرين يقول: ﴿ الرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

الهويه الله: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجُونَ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾: كيف تقول فيه؟

قال: حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو بائنٌ من

<sup>(</sup>۱) «الإبانة الكبرى» (۲۷۰۲)، و «إبطال التأويلات» (٥١)، و(ص٩٤٥)، وإسناده لا يصح.

قال ابن تيمية على المجموع الفتاوى» (٥/ ٣٦٥): ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك، وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة الله الموقوفًا ومرفوعًا؛ ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه. اهه.

<sup>(</sup>٢) «الحموية» (ص٣٠٤)، وقال ابن تيمية كله في «درء التعارض» (٦/ ٢٦٤) وروى الخلال بإسناد كلهم ثقات.اه.

<sup>(</sup>٣) «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص٦٥)، قال: وذلك مثل ما ذكره الخلال وغيره...

خلقه. ثم ذكر عن ابن المبارك: هو على عرشه بائنٌ من خلقه (۱). ثم قال: وأعلى شيء من ذلك وأثبته قوله: ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْمُرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞﴾ [طه: ٥](١).

النيسابوري، ثنا سليمان بن داود، أبو داود الخفاف، قال: قال النيسابوري، ثنا سليمان بن داود، أبو داود الخفاف، قال: قال إسحاق بن إبراهيم بن راهويه: قال الله تبارك وتعالى: ﴿الرَّمَٰنُ عَلَى الْمَرْشِ السّوى، ويعلم السّتَوَىٰ ﴿ الْمَاءِ أَهِلَ العلم أَنه فوق العرش استوى، ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة، وفي قعور البحار، ورؤوس الآكام وبطون الأودية، وفي كل موضع، كما يعلم علم ما في السموات السبع، وما دون العرش، أحاط بكلِّ شيءٍ علمًا، فلا تسقط من ورقةٍ إلَّا وعلمها، ولا حبةٍ في ظلمات البر والبحر، إلَّا قد عرف ذلك كله وأحصاه، ولا يعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره (٣).

الله تبارك عليّ إسحاقُ: إن الله تبارك وتعالى وصف نفسه في كتابه بصفاتٍ استغنى الخلقُ أن يصفوه بغير ما وصف نفسه في كتابه بصفاتٍ استغنى الخلقُ أن يصفوه بغير ما وصف به نفسه وصف به في طُلُلٍ مِن الفكامِ وصف به نفسه وصف به في طُلُلٍ مِن الفكامِ وَالْمَلَتِكَةُ اللهُ فِي طُلُلٍ مِن الفكامِ وَالْمَلَتِكَةُ اللهِ مَن الفكامِ وَاللهِ وَاللهِ

<sup>(</sup>۱) وهو في «السُّنَّة» لحرب (٣٣٦)، ولفظه: قال: حيث ما كنت هو أقربُ إليك مِن حبلِ الوريدِ، وهو بائنٌ مِن خلقِه.

قُلتُ لإسحاق: على العرشِ بحدٍّ؟

قال: نعم بحدٍّ.

وذكرَ عن ابنِ المُبارك، قال: هو على عرشِه بائنٌ مِن خلقِه بحدٍّ.

<sup>(</sup>٢) «العلو» للذهبي (٤٤٦)، وقال: رواها الخلال في «السُّنَّة» عن حرب.

<sup>(</sup>٣) «بيان تلبيس الجهمية» (١٨٦/١)، و(٣/ ٧٠٠): وقال أبو بكر الخلال في كتاب «السُّنَّة».

وآيات كلها تصِفُ العرشَ.

وقد ثبتت الرِّواياتُ في العرشِ، وأعلى شيء فيه وأثبته قولُ الله: ﴿ ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْمَـرُشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ [طه: ٥](١).

المرُّوذي، قال: سَمعتُ عبد الوهاب بكر المرُّوذي، قال: سَمعتُ عبد الوهاب يقول: ﴿ ٱلرَّمْنَنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ [طه: ٥]، قال: قعد (٢).

ان ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْمَارِيدِ بن هارون، قال: مَن زعم أن ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْمَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴿ الْمَامَّةِ ؛ فهو عَلَى الْمُعَامِّةِ ؛ فهو جهمي (٣) .

عن عبد الله بن خليفة، عن عُمر بن الخطاب على عبد الله عن عُمر بن الخطاب على الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله أن يُدخِلني الجنة.

قال: فعظَّمَ الرَّبَّ تبارك وتعالى، وقال: «إن كرسِيَّه وسِعَ السمُواتِ والأرضَ، وإن له أطِيطًا كأطِيطِ الرَّحْلِ الجديدِ إذا رُكِبَ مِن ثِقَلِه»(٤).

عن أُمِّ عبد الله، عن أبيها يرفعه، قال: «إن لله ملائكة في الهواء يسيحون عن أُمِّ عبد الله، عن أبيها يرفعه، قال: «إن لله ملائكة في الهواء يسيحون بين السماء والأرض يلتمسون الذكر، فإذا سمعوا قومًا يذكرون الله قالوا: رويدًا زادكم الله، فينشرون أجنحتهم حولهم حتى يصعد كلامهم إلى العرش»(٥).

<sup>(</sup>۱) «بيان تلبيس الجهمية» (۳/ ۷۰۰).

<sup>(</sup>٢) «إبطال التأويلات» (٥٤٤)، و«إثبات الحد» للدشتي (٥٠).

<sup>(</sup>٣) «إبطال التأويلات» (٥٤٥).

<sup>(</sup>٤) «إثبات الحد» للدشتي (٣٤)، قال: رواه أبو بكر الخلال. وهو حديث صحيح كما تقدم تخريجه برقم (٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) في «جامع العلوم والحكم» (٢/ ٣٠٦): رواه الخلال في «السُّنَّة». وهذا الإسناد من «الإبانة الكبرى» (٢٧٢٣).

اسحاق بن إسماعيل، قال إسحاق بن راهويه: قوله: «في عماء قبل أن يخلق السموات والأرض»، تفسيره عند أهل العلم: أنه كان في عمًى ـ يعني: سحابة \_(١).

000

<sup>(</sup>۱) «الإبانة الكبرى» (۲۷۱۰).

وهو يشير إلى حديث أبي رَزِين العُقيلي ﷺ، قال: قلتُ: يا رسول الله، أين كان ربُّنا ﷺ قبل أن يخلُقَ خَلْقَه؟

قال: «على عَماءٍ تحته هواءً، ثم خلّقَ عَرشه على الماء».

قلت: وفي رواية غير هذا: قال: قلت: يا رسول الله: أين كان ربُّنا ﷺ قبلَ أن يخلقَ السَّمُواتِ والأرض؟

قال: «في عَمَاءٍ، ما فوقَه هواءً، وما تحته هواءً، ثم خلَقَ عرشه على الماء».

وهو حديث صحيح خرجته في تحقيق كتاب «إثبات الحد لله» تعالى للدشتي (٢٥).



١١٣/٢٢٦٤ \_ حدثنا يزيد بن جمهور، قال: ثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري، قال: ثنا أبي، عن إبراهيم بن المبارك، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة بن اليمان والله، قال: قال رسول الله على: «أتاني جبريل، فإذا في كفِّه مرآة كأصفى المرايا وأحسنها، وإذا في وسطها نُكتة سوداء.

قال: قلت: يا جبريل، ما هذه؟

قال: هذه الدنيا صفاؤها وحسنها.

قلت: وما هذه اللمعة في وسطها؟

قال: هذه الجمعة.

قلت: وما الجمعة؟

قال: يوم من أيام ربك عظيم، وسأخبرك بشرفه وفضله واسمه في الآخرة؛ أما شرفه وفضله في الدنيا: فإن الله جمع فيه أمر الخلق، وأما ما يُرجى فيه؛ فإن فيه ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلم، أو أُمةٌ مسلمة يسألان الله فيها خيرًا إلَّا أعطاهما إياه.

وأما شرفه وفضله واسمه في الآخرة؛ فإن الله تعالى إذا صيَّر أهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار، وجرت عليهم أيامها وساعاتها، ليس بها ليل ولا نهار إلَّا قد علم الله مقدار ذلك وساعته، فإذا كان يوم الجمعة في الحين الذي يبرز أو يخرج فيه أهل الجمعة إلى جمعتهم نادى منادِ: يا أهل الجنة اخرجوا إلى دار المزيد، لا يعلم سعته وعرضه وطوله

إِلَّا الله عَلَى في كثبان من المسك. قال: فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور، ويخرج غلمان المؤمنين بكراسي من ياقوت، قال: فإذا وضعت لهم وأخذ القوم مجالسهم بعث الله عليهم ريحًا تدعى: (المثيرة)، تثير عليهم أثاثير المسك الأبيض، تدخله تحت ثيابهم، وتخرجه في وجوههم وأشعارهم، فتلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم لو دفع إليها كل طيب على وجه الأرض لكانت تلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من تلك المرأة لو دفع إليها ذلك الطيب بإذن الله، قال: ثم يوحي الله تعالى إلى حملة العرش، فيوضع بين ظهراني الجنة، وما فيها أسفل منه وبينه وبينهم الحجب، فيكون أول ما يسمعون منه أن يقول: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، فصدقوا رسلي، واتبعوا أمري فسلوني فهذا يوم المزيد؟ قال: فيجمعون على كلمة واحدة: رب رضينا عنك، فارض عنا، قال: فيرجع الله تعالى في قولهم: أن يا أهل الجنة، إن لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي، فسلوني فهذا يوم المزيد، قال: فيجمعون على كلمة: رضينا عنك فارض عنا، قال: فيرجع الله في قولهم: أن يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم ما أسكنتكم جنتي، فهذا يوم المزيد فسلوني، قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: رب وجهك، رب وجهك، أرنا ننظر إليك، قال: فيكشف الله تعالى تلك الحُجُب، قال: ويتجلّى لهم فيغشاهم من نوره شيء لولا أنه قضى عليهم أن لا يحترقوا لاحترقوا مما غشيهم من نوره. قال: ثم يقال: ارجعوا إلى منازلكم، قال: فيرجعون إلى منازلهم، وقد خفوا على أزواجهم، وخفين عليهم مما غشيهم من نوره، فإذا صاروا إلى منازلهم يزاد النور وأمكن، ويزاد وأمكن حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها، قال: فيقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم من عندنا على صورة، ورجعتم على غيرها، قال: فيقولون: ذلك بأن الله تبجلَّى لنا، فنظرنا منه إلى ما خفينا به عليكم، قال: فلهم كل سبعة أيام الضعف على ما كانوا

فيه. قال: وذلك قول الله رَجَالُ في كتابه: ﴿ فَالَا تَعَلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِى لَمُمْ مِن قُرُّهِ أَعَيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ السجدة: ١٧] (١).

المحمد بن علي، ثنا يعقوب بن بُختان، على معتمد بن علي، ثنا يعقوب بن بُختان، قال: سُئِلَ أبو عبد الله عن مَن زعمَ أن اللهَ لم يتكلَّم بصوت؟

قال: بلى، تكلَّم بصوتٍ، وهذه الأحاديث كما جاءت نرويها، لكلِّ حديثٍ وجه، يريدون أن يموِّهوا على الناسِ، من زعمَ أن الله لم يُكلِّم موسى فهو كافر<sup>(٣)</sup>.

رواه البزار (٢٨٨١)، وقال: أخبرنا إبراهيم بن المبارك، عن القاسم بن مطيب، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة الله عن أبي وائل، عن حذيفة مطيب بين إبراهيم والأعمش.

قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن حذيفة إلَّا من هذا الوجه.. سمعت أحمد بن عمرو بن عبيدة، يقول: ذاكرت به علي بن المديني، فقال لي: هذا حديث غريب، وما سمعته.

ورواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (٣٣٥) مختصرًا.

<sup>(</sup>۱) «الإبانة الكبرى» (۲٥٨٩).

<sup>(</sup>۲) «إبطال التأويلات» (٤٧٦)، قال: ذكره أبو بكر الخلال. و«درء التعارض» (۲/ ۳۸)، «الفتاوى الكبرى» (٦/ ٤٨٥).

 <sup>(</sup>٣) «السُّنَّة» لغلام الخلال (٣٣)، و«درء التعارض» (٢/ ٣٨)، و«طبقات الحنابلة»
 (٢/ ٥٥٦).

فقال أبي: بلى، تكلم تبارك وتعالى بصوت، وهذه الأحاديث نرويها كما جاءت، وحديث ابن مسعود الله الله بالوحي سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان.

قال أبي: والجهمية تنكره، قال أبي: وهؤلاء كفار يريدون أن يُموِّهوا على الناس، من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر، إنما نروي هذه الأحاديث كما جاءت(١).

الخبرني علي بن عيسى، أن حنبلًا حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لم يُكلم موسى فقد كفر بالله، وكذّب القرآن، وردّ على رسول الله على أمره، يُستتاب من هذه المقالة، فإن تاب وإلّا ضُربت عنقه (٢).

قلت لأبي عبد الله: الله على يُكلِّم عبده يوم القيامة؟

قال: نعم، فمن يقضى بين الخلائق إلا الله على؟!

یُکلّم عبده ویسأله، الله مُتكلم، لم یزل الله یأمر بما یشاء ویحكم، ولیس به عدل ولا مثل، کیف شاء، وأنّی شاء (۳).

١١٩/٢٢٧٠ \_ حدثني عبد الملك الميموني، أنه سمع أبا عبد الله

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى الكبرى» (٦/ ٤٨٥): وقال: ذكر عبد الله في كتاب «السُّنَّة»، وذكره عنه الخلال.

<sup>(</sup>۲) «درء التعارض» (۲/ ۳۷).(۳) «درء التعارض» (۲/ ۳۷).

يقول في من قال: إن الله لم يُكلِّم موسى، قال: كافرٌ لا شكَّ فيه (١٠). عبد الله المحتُ أبا عبد الله

يقول: مَن زعمَ أن اللهَ لم يتكلَّم فهو كافِرٌ(٢).

الحسن بن عبد الوهاب، قال: حدثنا أبو الحرب بن عبد الوهاب، قال: حدثنا أبو بكر بن حماد المقرئ، قال: سمعت محمد بن الهيثم، يقول: قال علي بن عاصم: ما اليهود والنصارى بأعظم على الله فريةً ممن زعم أنه لا يتكلَّم (٣).

المحمد بن علي بن بحر، قال: حدثنا محمد بن علي بن بحر، قال: حدثنا يعقوب بن بُختان، قال: سُئل أبو عبد الله عمن زعمَ أن الله الله يتكلّم بصوتٍ؟

قال: بلي، يَتكلَّمُ سبحانه بصوتٍ (١).

يعني: أحمد بن حنبل ـ قيل له: أهل الجنة ينظرون إلى ربهم الله ويُكلِّمونه ويُكلِّمهم؟

قال: نعم، ينظر وينظرون إليه، ويكلمهم ويكلمونه، كيف شاء وإذا شاء (٥).

البانا أبو بكر المروذي: سمعت أبا عبد الله \_ وقيل اله: إن عبد الله إلى الوراق] قد تكلم \_، وقال: من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي، عدو الله، وعدو الإسلام.

<sup>(</sup>۱) «الإبانة الكبرى» (۲۰ ۲۷). (۲) «السُّنَّة» لغلام الخلال (۳۰).

<sup>(</sup>٣) «الإبانة الكبرى» (٢٥٦٨).

<sup>(</sup>٤) قال ابن أبي يعلى «طبقات الحنابلة» (٥٦٦/٢): أخبرنا ابن المبارك، عن إبراهيم البرمكي، عن عبد العزيز، قال: أخبرنا أبو بكر الخلال، حدثنا محمد بن على.. وذكره.

<sup>(</sup>٥) «درء التعارض (٢/ ٢٩) قال: قال أبو بكر الخلال في كتاب «السُّنَّة».. فذكره.

فتبسَّم أبو عبد الله، وقال: ما أحسن ما قال! عافاه الله (١١).

المروذي: سمعت أبا عبد الله وقيل له: إن عبد الله وقيل له: إن عبد الوهاب قد تكلم، وقال: من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي، عدو الله، وعدو الإسلام - أي: حقًا - جهمي عدو الله، مَن موسى بن عقبة؟! يا ضالًا مضلًا، من ذبَّ عن موسى بن عقبة من كان من الناس يجانب أشد المجانبة.

وأبو عبد الله سأل حتى انتهى إلى آخر كلام عبد الوهاب.

فتبسَّم أبو عبد الله، وقال: ما أحسن ما تكلم! عافاه الله، ولم ينكر منه شيئًا (٢).

۱۲۲/۲۲۷۷ - روى الخلال، عن أحمد بن حنبل، فيما رواه من حديث الزهري، قال: لما سمع موسى كلام الله قال: يا رب، هذا الكلام الذي أسمع هو كلامك؟

قال: نعم يا موسى، هو كلامي، وإنما كلمتك بقوَّة عشرة آلاف لسان، ولي قوة الألسن كلها، وأنا أقوى من ذلك، وإنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك، ولو كلمتك بأكثر من هذا لمت.

فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له: صف لنا كلام ربك.

فقال: سبحان الله! وهل أستطيع أن أصفه لكم؟

قالوا: فشبِّهه لنا.

قال: هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلا حلاوة سمعتموها، فكأنه مثله (٣).

<sup>(</sup>۱) «درء التعارض» (۲/ ۳۹). (۲) «الفتاوى الكبرى» (٦/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) «الجواب الصحيح لمن بدل دين الصحيح» (١١/٤)، وقال: روى الخلال في كتاب «السُّنَّة».

# الله تعالى والإنكار على من ردَّها إثبات رؤية الله تعالى والإنكار على من ردَّها

التجوهري، قال: حدثنا عبدوس بن مالك العطار، سمعت أحمد بن حنبل يقول: أصول السُّنَة عندنا: . . والإيمان بالرؤية يوم القيامة، وأن النبي على رأى ربه؛ فإنه مأثور عن رسول الله على، رواه قتادة والحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس عباس الله على .

ورواه علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس.

والحديث عندنا على ظاهره على ما جاء عن النبي على والكلام فيه بدعة. ولكن نؤمن على ما جاء على ظاهره.

وأن الله يكلم العباد يوم القيامة، ليس بينهم وبينه ترجمان (١).

المغيرة، عديد المعودي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة، عن أبيه، قال: نظر رسول الله على إلى القمر ليلة البدر، فقال: (إنكم سترون ربكم تبارك وتعالى كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فان استطعتم أن لا تُغلبوا على ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين بعد غروبها فافعلوا)(٢).

١٢٩/٢٢٨٠ \_ حدثنا يزيد بن جمهور، حدثنا الحسن بن يحيى بن

<sup>(</sup>۱) «الأصفهانية» (١/ ٦٥)، و «تاريخ الإسلام» (٥/ ١٠٢٨).

<sup>(</sup>۲) «حادي الأرواح» (۲/ ۲۷٥).

قال: يوم من أيام ربك عظيم، وسأخبرك بشرفه وفضله واسمه في الآخرة؛

أما شرفه وفضله في الدنيا: فإن الله تعالى جمع فيه أمر الخلق. وأما ما يُرجى فيه: فإن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو أمة مسلمة يسألان الله تعالى فيها خيرًا إلَّا أعطاهما إياه.

وأما شرفه وفضله واسمه في الآخرة: فإن الله تعالى إذا صبّر أهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار، وجرت عليهم أيامهما وساعاتهما ليس بها ليل ولا نهار إلّا قد علم الله مقدار ذلك وساعته، فإذا كان يوم الجمعة في الحين الذي يبرز أو يخرج فيه أهل الجنة إلى جمعتهم، نادى مناد يا أهل الجنة، اخرجوا إلى يوم المزيد، لا يعلم سعته وطوله وعرضه إلّا الله في كثبان المسك، قال: فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور، ويخرج غلمان المؤمنين بكراسٍ من ياقوت، قال: فإذا وضعت لهم وأخذ القوم مجالسهم، بعث الله عليهم ريحًا تدعى المثيرة، تثير عليهم أثابير المسك الأبيض، تدخل من تحت ثيابهم وتخرج من وجوههم وأشعارهم، فتلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم لو دفع إليها فتلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من تلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من تلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من تلك المرأة لو دفع إليها المسك من تلك المرأة لو دفع إليها ذك الطيب بإذن الله.

قال: ثم يوحي الله تعالى إلى حملة العرش فيوضع بين ظهراني الجنة وما فيها أسفل منه، بينهم وبينه الحُجب، فيكون أول ما يسمعون منه

أن يقول: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، وصدقوا رسلي واتبعوا أمري فسلوني، فهذا يوم المزيد، قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: رب رضينا عنك فارض عنا. قال: فيرجع الله تعالى في قوله: يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي، فهذا يوم المزيد، فسلوني. قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: رب وجهك وجهك، أرنا ننظر إليك، قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: رب وجهك وجهك، أرنا قال: فغشاهم من نوره شيء لولا أنه قضى عليهم أن لا يحترقوا لاحترقوا الما غشيهم من نوره، قال: ثم يقال: ارجعوا إلى منازلكم، قال: فيرجعون إلى منازلهم وقد خفوا على أزواجهم وخفين عليهم مما غشيهم من نوره، فإذا صاروا إلى منازلهم يزداد النور وأمكن حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها، قال: فيقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم من عندنا في صورة ورجعتم على غيرها، قال: فيقولون: ذلك بأن الله على تجلّى لنا، فنظرنا منه إلى ما خفينا به عليكم، قال: فلهم في كل سبعة أيام الضعف على ما كانوا فيه، وذلك قول الله تعالى: ﴿فَلَا تَعَلَمُ نَفْشٌ مَّا أُخْفِى هُمُ مِّن قُرَةً أَعَيُنِ كَالُوا فيه، وذلك قول الله تعالى: ﴿فَلَا تَعَلَمُ نَفْشٌ مَّا أُخْفِى هُمُ مِّن قُرَةً أَعَيُنِ كَا وَلَا قَلْ الله عالى: ﴿فَلَا تَعَلَمُ نَفْشٌ مَّا أُخْفِى هُمُ مِّن قُرَةً أَعَيُنِ عَمَا كَانُوا فيه، وذلك قول الله تعالى: ﴿فَلَا تَعَلَمُ نَفْشٌ مَّا أُخْفِى هُمُ مِّن قُرَةً أَعَيُنِ عَمَا كَانُوا فيه، وذلك قول الله تعالى: ﴿فَلَا تَعَلَمُ نَفْشٌ مَّا أُخْفِى هُمُ مِن قُرَةً أَعَيُنِ عَمَا كَانُوا فيه، وذلك قول الله تعالى: ﴿فَلَا تَعَلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى هُمُ مِن قُرَةً الْعَيْنِ بَمَا كَانُوا فيه، وذلك قول الله تعالى: ﴿فَلَا تَعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَا الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا ا

المروذي، قال: سألت أبا عبد الله عبد الله عن أحاديث الرؤية، فصحَّحها، وقال: قد تلقتها العلماء بالقبول، نُسلِّم الخبر كما جاء (٢).

١٣١/٢٢٨٢ \_ أخبرني حنبل بن إسحاق، قال: سمعت أبا

<sup>(</sup>۱) قال ابن تيمية على في «بيان تلبيس الجهمية» (۸/ ١٠٠): رواه الخلال في كتاب «السُّنَّة».. وقال: وأصل هذا الحديث في تقدير يوم الجمعة في الآخرة مشهور من طرق من حديث أبي هريرة في ، وحديث سوق الجنة، وحديث أنس في ، وحديث ابن مسعود في موقوفًا.

<sup>(</sup>٢) «بيان تلبيس الجهمية» (٤/٣٥٤)، وقال: قال الخلال في كتاب «السُّنَّة».

عبد الله يقول: وأدركنا الناس وما ينكرون من هذه الأحاديث شيئًا \_ أحاديث الرؤية \_ وكانوا يُحدِّثون بها على الجملة، يمرونها على حالها غير منكرين لذلك ولا مُرتابين (١١).

الله تعالى: قال الله تعالى: قال أبو عبد الله: قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآبِ جِحَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ ﴾ [الشورى: ٥١]، فكلَّم الله موسى من وراء حجاب.

وقال: ﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنظُر إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَسِي وَلَكِينِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَسِيْ ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

فأخبر الله تعالى أن موسى على يراه في الآخرة.

وقال رَجُكُ : ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَ إِذِ لَّكَحْجُوبُونَ ﴿ المطففين: ١٥]

ولا يكون حجابٌ إلَّا لرؤية، فأخبر الله أن من شاء الله ومن أراد يراه، والكفار لا يرونه.

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: القوم يرجعون إلى التعطيل في قولهم ينكرون الرؤية.

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: قال الله وَ الله وَ عَلَى : ﴿ وَجُوهُ وَمَهِدِ نَاضِرَهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَال

قال: أحاديث تروى في النظر؛ حديث جرير بن عبد الله والله وغيره، «تنظرون إلى ربكم»، أحاديث صحاح.

وقال: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسَنَى وَزِيادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]، وهي النظر إلى الله رَجَكَ .

<sup>(</sup>١) «بيان تلبيس الجهمية» (٢/ ٣٩٤)، و(٤/ ٤٥٣)، وقال: قال الخلال في كتاب «السُّنَّة».

ثم قال أبو عبد الله: نؤمن بها، ونعلم أنها حق \_ يعني: أحاديث الرؤية \_، ونؤمن أن الله يُرى، نرى ربنا يوم القيامة لا نشكُ فيه ولا نرتاب.

• قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: قالت الجهمية: إن الله لا يُرى في الآخرة، ونحن نقول: إن الله يُرى؛ لقول الله تعالى: ﴿ وُجُونُ يَوْمَإِذِ نَاضِرَةً فِي الآخرة الله تعالى: ﴿ وُجُونُ يَوْمَإِذِ نَاضِرَةً فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

وقال تعالى لموسى: ﴿ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَكَنِي ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، فأخبر الله تعالى أنه يُرى.

وقال النبي على: «إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر»، رواه جرير وغيره عن النبي على.

وقال: «كلكم يخلو به ربه».

و «إن الله يضع كنفه على عبده فيسأله: ماذا عملت؟».

هذه أحاديث عن رسول الله على تروى صحيحة عن الله تعالى أنه يُرى في الآخرة، أحاديث عن رسول الله على غير مدفوعة، والقرآن شاهد أن الله يُرى يوم القيامة.

وقول إسراهيم لأبيه: ﴿ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعَبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ﴾ [مريم: ٤٢].

فثبت أن الله يسمع ويبصر.

وقال الله تعالى: ﴿ يُعْلَمُ ٱلبِّسِّ وَأَخْفَى ۞ [طه: ٧].

وقال: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴿ إِنَّكِي اللَّهِ اللَّهِ ٤٦].

وقال أبو عبد الله: فمن دفع كتاب الله وردَّه، والأخبار عن رسول الله ﷺ واخترع مقالة من نفسه، وتأول رأيه فقد خَسِرَ خُسرانًا مبينًا.

• وسمعت أبا عبد الله يقول: من قال: إن الله لا يُرى في الآخرة

فقد كفر، وكذَّب بالقرآن، وردَّ على الله أمره، يستتاب فإن تاب وإلَّا قُتِلَ (١).

الله عبد الله عبد الله عن يعقوب بن بختان، أنه سمع أبا عبد الله يقول: صارت [محنتهم] كفرًا صراحًا، يقولون: إن الله تبارك وتعالى لا يُرى في الآخرة (٢).

١٣٤/٢٢٨٥ - وسمعته يقول: كفرهم ضروب (٣).

الله عنى: أحمد]: وقول الله عن أبي طالب، قال [يعني: أحمد]: وقول الله على: ﴿ هُلَ يَظُرُونَ إِلَا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللّهُ فِي ظُلُلٍ مِنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَتِكَ ﴾ [البقرة: ٢١٠]. ﴿ وَجَاءَ رَبُكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًا صَفًا شَ الله [الفجر: ٢٢]. فمن قال: إن الله لا يُرى فقد كفر (٥)(١).

(١) «بيان تلبيس الجهمية» (٢/ ٣٩٤)، و(٤/ ٤٥٣ \_ ٤٥٧).

(٢) «بيان تلبيس الجهمية» (٢/ ٣٩٩). (٣) «بيان تلبيس الجهمية» (٢/ ٣٩٩).

(٤) «بيان تلبيس الجهمية» (٢/ ٣٩٩)، و«بغية المرتاد» (ص٤٧٠).

(٥) «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ٩٤)، وقال: الآيات تدل على أنه يأتي ويجيء وذلك يقتضى الرؤية كما صرحت به الأحاديث المفسرة لكتاب الله ﷺ.اهـ.

(٦) ومن أقوال الإمام أحمد علله في إثبات الرؤية من غير طريق المصنف:

- ففي «طبقات الحنابلة» (١/١٤٣): قال أبو بكر المروذي: سمعتُ أحمدُ يقول: مَن زعمَ أن اللهَ لا يُرى في الآخِرةِ فهو كافرٌ.

- وفيها (١/ ٤٣١): قال أبو داود: سمعتُ أبا عبد الله يقول: مَن قال: إن اللهَ لا يُرَى في الآخِرةِ فهو كافِرٌ.

- وفيها أيضًا (١/ ٢٤٤): قال إبراهيم بن زياد: قال أحمد: مَن كذَّبَ بالرؤيةِ فهو زنديق. الحسن بن عمر، قال: قال أبو صفوان: رأيت المتوكِّل في النوم وبين يديه نارٌ مؤجَّجة عظيمة، فقلت: يا أمير المؤمنين لمن هذه؟

وفيها (١/ ٣٨٧): قال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول: مَن زَعمَ أن الله لا يُرى في الآخرة: فقد كفر بالله، وكذَّبَ بالقرآنِ، ورَدَّ على الله أمرَه، يُستتابُ، فإن تابَ وإلَّا قُتل، والله تعالى لا يُرى في الدنيا، ويُرى في الآخرة.

وفيها (١/ ٤٦١): عن حدثنا شاهين بن السَّميدَعِ قال: سألتُ أبا عبد الله عمن يُبطلُ الرُّؤية، ويقول: إن الله تبارك وتعالى لا يُرى في القيامة؟ فقال: هذا مِن الجهمية، من زعمَ أن الله لا يُرى في القيامةِ فقد أبطلَ حديث رسول الله عن وفيها (١/ ١٣٨): قال أبو بكر المروذي: سألتُ أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تَرُدُها الجهمية في الصِّفات، والرُّؤية، والإسراء، وقِصَّةِ العرش؟ فصَحَحها، وقال: قد تلقَّتها الأُمَّةُ بالقبولِ، وتُمرُّ الأخبارُ كما جاءت.

- وفي «الشريعة» (٥٧٧)، و«ذيل الطبقات» (١٩٣/٢): قال الفضلُ بن زياد: بلغه ـ يعني: أحمد ـ عن رجل: أنه قال: إن الله لا يُرى في القيامة. فقال: لعنه الله مَن كان مِن الناسِ، أليس الله يقول: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَإِذِ نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٣٣]؟! وقال: ﴿ كَلَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهمْ يَوْمَإِذِ لَمَحْجُوبُونَ ﴿ اللهُ ؟!

- وفي «الشريعة» (٥٧٨): قال حنبل بن إسحاق بن حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: قالت الجهمية: إن الله لا يرى في الآخرة، وقال الله تعالى: ﴿ الله تعالى عَن رَبِّهِم يَوْمَ لِلْهِ لَمُحْجُونُونَ ﴿ إِنَّ الله تعالى عَن رَبِّهِم يَوْمَ لِلْهِ لَمُحْجُونُونَ ﴿ المطففين: ١٥]، فلا يكون هذا إلَّا أن الله تعالى يرى، وقال تعالى: ﴿ وُجُونٌ يَوْمَ لِلْهِ كَانِينٌ ﴿ الله يَا لَا لَهُ الله الله تعالى عن النبي الله تعالى، والأحاديث التي رويت عن النبي الله: «إنكم ترون ربكم» برواية صحيحة، وأسانيد غير مدفوعة، والقرآن شاهد أن الله تعالى يُرى في الآخرة.

وفيها (٦٢٨) قال أبو داود السجستاني: سمعت أحمد بن حنبل وقيل له في رجل حدَّث بحديثٍ عن رجل، عن أبي العطوف \_ يعني: أن الله الله لا يرى في الآخرة \_، فقال: لعن الله من حدث بهذا الحديث، ثم قال: أخزى الله هذا.

قال: لابني المُنتصر؛ لأنه قتلني، وتدري لم قتلني؟ لأني حدَّثته: أن الله يُرى في الآخرة.

قال أبو سعيد: فقال إبراهيم الحربي: هذه رُؤيا حقِّ، وذلك أن المتوكل كتب حديث حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن حدس في الرؤية بيده، عن عبد الأعلى، وقال: لا أكتبه إلَّا بيدي(١).

القواريري المروذي، قال: سمعت القواريري المروذي، قال: سمعت القواريري يقول: رأيت أحمد بن حنبل في النوم، فقال: المؤمنون ينتظرون أن يروا ربهم، فأما الكفار فلا يجوز أن يرون الله تعالى (٢).

- السيّاري محمد بن أحمد بصريٌ -، قال: حدثنا محمد بن عمر بن كبيشة أبو يحيى الورَّاق الكوفي، قال: حدثنا سفيان أبو معاوية الأيلي، قال: حدثنا سفيان أبو معاوية الأيلي، قال: حدثني أحمد بن غسان، قال: قلت لحمدويه: بأيِّ شيءٍ تُعرف الزنادقة؟

قال: الزنادقةُ ضروب؛ ولكن من رأيته يقول: إن الله لا يُرى، وإن القرآن مخلوق؛ فهو زنديق (٣).

000

<sup>(</sup>١) «إبطال التأويلات» (٢٨٧)، و«بيان تلبيس الجهمية» (٤٤١/٤).

<sup>(</sup>٢) «إبطال التأويلات» (٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) «الإبانة الكبرى» (٢٣٢٨).

## ۲۱ ـ باب إثبات الوجه لله تعالى

النبي عن قول النبي على الخلال: سألتُ ثعلبًا عن قول النبي على: «لأحرَقتُ سُبحاتُ وجهه».

فقال: السُّبحات [يعني: من ابن آدم] الموضع يَسجد عليه (٢).

الصائغ، المحمد بن جعفر، ثنا أبو الحارث الصائغ، قلتُ: يا أبا عبد الله: قلتُ لرجلٍ: لا تقول: إن وجه الله ليس بمخلوق؟ فقال: لا، إلَّا أن يكون في الكتاب نصًّا.

فارتعدَ أبو عبد الله، وقال: يستغفرُ الله، سبحان الله، هذا الكُفر بالله؛ أحدٌ يشكُّ في أن وجه الله ﷺ ليس بمخلوقٍ! (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۹۵۳۰ و۱۹۵۸۷ و۱۹۲۲)، ومسلم (۳۲۵ و۳۲۳).

<sup>(</sup>٢) «السُّنَّة» لغلام الخلال (٦٧)، و«بيان تلبيس الجهمية» (٨/١٤٣)، قال: قال الخلال في كتاب «السُّنَّة».

<sup>(</sup>٣) «السُّنَّة» لغلام الخلال (٦٥).



محمد بن حميد، حدثنا الفرات بن خالد، عن سفيان الفارسي، قال: حدثنا محمد بن حميد، حدثنا الفرات بن خالد، عن سفيان الثوري، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة الله النبي على قال: «إن الله خلق آدم على صورته» (٢).

الأحاديث؟ منصور الكوسج لأحمد: «لا المحور الكوسج لأحمد: «لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته»، أليس تقول بهذه الأحاديث؟

قال: أحمد صحيح.

وقال إسحاق: صحيح، ولا يدعه إلَّا مبتدع، أو ضعيف الرأي (٣).

<sup>(</sup>۱) «بيان تلبيس الجهمية» (٦/ ٤١٩)، و «إبطال التأويلات» (٨٣).

<sup>(</sup>٢) «بيان تلبيس الجهمية» (٦/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) «بيان تلبيس الجهمية» (٦/ ٤١٣). ذكر أبو بكر الخلال في كتاب «السُّنَّة» ما ذكره...

ونص السؤال كما في «مسائل الكوسج» (٣٣٣٢): قلت لأحمد كله: «ينزل ربنا الله كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا»، أليس تقول =

الله أحمد بن بختان: أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن حديث النبي على: «خلق الله آدم على صورته»؟ فقال: لا تُفسِّره، ما لنا أن نُفسِّره، كما جاء الحديث (۱).

المروذي، قال: قلت لأبي عبد الله: كيف تقول في حديث النبي على: «خلق الله آدم على صورته»؟ عبد الله: كيف تقول في حديث النبي على: «خلق الله آدم على صورته»؟ قال: الأعمش يقول: عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عمر هي.

قال: وقد رواه أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رواه أبو الزناد، عن النبي عن الحديث.

الحميدي يحضره سفيان بن عيينة فذكر هذا الحديث: «خلق الله آدم على صورته».

فقال: من لا يقول بهذا فهو كذا وكذا. \_ يعني: من الشتم \_، وسفيان ساكت لا يرد عليه شيئًا (٢).

بعض المحدثين بالبصرة أنه قال: قول النبي على: «خلق الله آدم على صورته»، قال: صورة الطين.

قال: هذا جهمي، وقال: نُسلم الخبر كما جاء (٣).

بهذه الأحاديث؟ و «يرى أهل الجنة ربهم ﴿ "ولا تقبحوا الوجه فإن الله ﴿ الله خلق آدم على صورته »، يعني: صورة رب العالمين، و «اشتكت النار إلى ربها ﴿ حتى يضع الله فيها قدمه »، و «إن موسى ﴿ لطم ملك الموت ﴿ "»؟ قال الإمام أحمد: كل هذا صحيح...

<sup>(</sup>۱) «بيان تلبيس الجهمية» (٦/ ٤١٤). (٢) «بيان تلبيس الجهمية» (٦/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٣) «بيان تلبيس الجهمية» (٦/ ٢١٦).

المعت أبا عبد الله \_ يعني: أحمد بن حنبل \_ يقول: من قال: إن الله خلق آدم على صورة آدم؛ فهو جهمي، وأيُّ صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟! (١).

الكرماني، قال: محرب بن إسماعيل الكرماني، قال: «إن الله سمعت إسحاق بن راهويه يقول: قد صحَّ عن النبي عَلَيْ قال: «إن الله خلق آدم على صورة الرحمٰن»، إنما عليه أن ينطق بما صحَّ عن النبي عَلَيْ أنه نطق به.

قال إسحاق: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عمر رسول الله على قال: «لا تُقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمٰن» (٢)(٣).

(۱) «بيان تلبيس الجهمية» (٦/٦).

وهذا الأثر في «طبقات الحنابلة» (٣٣٦/٢): قال حمدانُ: سألتُ أبا ثورٍ عن قول النبي ﷺ: «إن الله خَلَقَ آدمَ على صُورتِه»؟ فقال: على صورةِ آدم. وكان هذا بعد ضرب أحمد بن حنبل، والمحنة.

فقلتُ لأبي طالب: قل لأبي عبد الله.

فقال أبو طَالبُّ: قال لي أحمد بن حنبل: صَحَّ الأمرُ على أبي ثورٍ، مَن قال: إن اللهَ خلق أدمَ على صورةِ آدمَ فهو جهمي، وأيُّ صورةٍ كانت لآدمَ قبلَ أن يَخلُقَه؟!

(٣) ومماً روي عن الإمام أحمد كَلَهُ في الإنكار على من تأول هذا الحديث:
ففي «طبقات الحنابلة» (١/ ٢٣٦): قال إبراهيم بن أبان الموصلي: سمعتُ
أبا عبد الله وجاءه رجلٌ، فقال: إني سمعتُ أبا ثور يقول: إن الله خلق آدمَ على صورةِ نفسِه. فأطرق طويلًا، ثم ضربَ بيدِه على وجهِه، ثم قال: هذا كلامُ سوءٍ، هذا كلامُ جهم، هذا جَهميُّ، لا تَقربوه.

وفي "إبطال التأويلات" (٧٣): وقد ذكر عبد الرحمٰن بن منده في كتاب "الإسلام"، فقال: قال أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فراس في كتابه، عن حمدان بن علي، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول وسأله رجل فقال: يا أبا عبد الله، الحديث الذي روي عن النبي على: "أن الله خلق آدم على صورته"، على صورة آدم.

قال: فقال أحمد بن حنبل: فأين الذي يروى عن النبي على: «أن الله تعالى خلق آدم على صورة كانت لآدم قبل خلق آدم على صورة كانت لآدم قبل أن يُخلق؟!

وفيها أيضًا (٧٤): قال: وأنا علي بن يحيى بن جعفر الإمام، قال: أنا الطبراني، قال: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: قال رجل لأبي: إن فلانًا يقول في حديث رسول الله على «إن الله خلق آدم على صورته»، فقال: على صورة الرجل.

قال أبي: كذب هذا، هذا قول الجهمية، وأي فائدة في هذا؟!

وفيها (٧٥): قال: وروي إسماعيل بن أحمد أبو سعد في كتاب «السُّنَة»: عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: كنا بالبصرة عند شيخ فحدثنا بحديث النبي على: «إن الله على خلق آدم على صورته»، فقال الشيخ: تفسيره: خلقه على صورة الطين. فحدثت بذلك أبي على، فقال: هذا جهمي، أو قال: هذا كلام الجهمية.

قلت: وعود الضمير إلى الله تعالى في هذا الحديث محل إجماع من السلف في القرون الثلاثة لم يخالف فيه إلا الجهمية المعطلة.

- قال ابن تيمية على في «بيان تلبيس الجهمية» (٦/ ٣٧٣) وهو يرد على الرازي لتأويله هذا الحديث: (والكلام على ذلك أن يُقال: لم يكن بين السَّلف من القرون الثلاثة نزاع في أن يقال: إن الضمير عائد إلى الله، فإنه مُستفيضٌ من طُرُق مُتعددة عن عدد من الصحابة ، وسياق الأحاديث كلها تدلُّ على ذلك). اهـ.

وسيأتي الكلام عن هذه المسألة في كتاب «السنة» لغلام الخلال (٦١) وفيه زيادة بيان.

### ۲۳ ـ باب إثبات الأصابع لله تعالى

السُّنَّة» عن أبي الخلال في كتاب «السُّنَّة» عن أبي بكر المروذي، عن أحمد، وقال: رأيت أبا عبد الله يُشير بأصبع أصبع

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهما الله في «السُّنَّة» (٤٧٣): قال أبي كله: جعل يحيى بن سعيد القطَّان يُشير بأصابعه، وأراني أبي كيف جعل يُشير بأصبعه، يضع أصبعًا أصبعًا حتى أتى على آخرها اه.

وفي "إبطال التأويلات" (٣٠٦): نصَّ عليه أحمد في رواية أبي طالب: سئل أبو عبد الله عن حديث الحبر: "يضع السموات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع»، يقول: إلا شار بيده هكذا؛ أي: يشير. فقال أبو عبد الله: رأيت يحيى يحدث بهذا الحديث ويضع إصبعًا إصبعًا، ووضع أبو عبد الله الإبهام على إصبعه الرابعة من أسفل إلى فوق على رأس كل إصبع.اه. وهذه الروايات تدل على ضعف ما رواه اللالكائي (٧٣٩) عن أبي نصر =

<sup>(</sup>۱) «إبطال التأويلات» (۲۸۸).

<sup>(</sup>٢) «الفتح» لابن حجر (١٣/ ٣٩٧).

## ۲٤ ـ باب إثبات الحقو لله تعالى

الكريم، وإبراهيم بن الهيثم، والراهيم بن الهيثم، وإبراهيم بن الهيثم، والا: ثنا آدم، ثنا أبو جعفر الرَّازي، عن عبد الله بن دِينار، عن بُشير، عن أبي هريرة والله الله عليه: «الرَّحمُ شُجنَةٌ مِن الرَّحمٰن، تقولُ: اللَّهُمَّ صِلْ مَن وصلني، واقطعْ مَن قطعني»(١).

0 0 0

<sup>=</sup> أحمد بن يعقوب بن زاذان قال: بلغني أن أحمد بن حنبل، قرأ عليه رجل: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيتَكُ مَطْوِيتَكُ وَمَا قَدَرُوا اللّه حَقَ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيتَكُ مَطْوِيتَكُ فِي الزَّمِر: ٢٧]، قال: ثم أوما بيده، فقال له أحمد: قطعها الله، قطعها الله، قطعها الله، ثم حرد وقام. وانظر: كتابي «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية» (فصل حكم اقتران إثبات الصّفة لله تعالى بالإشارة إليها بالفعلِ المَحسوس).

<sup>(</sup>۱) «السُّنَّة» لغلام الخلال (۱۸)، و «إبطال التأويلات» (۹۰). وسيأتي في تحقيق «السُّنَّة» لغلام الخلال بيان لمعنى الحقو.

## ۲۵ ـ باب في الذراعين والصدر

سلّام، ثنا أبو أسامة، ثنا هِشام بن عُروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عَمرو على قال: خلق الله الملائكة مِن نورِ الذِّراعينِ والصَّدر(۱).

0 0 0

<sup>(</sup>١) «السُّنَّة» لغلام الخلال (٢٢)، وسيأتي زيادة بيان عن إثبات هذه الصفات.



المنذر، نا محمد بن فليح بن سليمان، قال: حدثني أبي، عن سعيد بن المحارث، عن عبيد بن حنين، قال: بينما أنا جالس في المسجد إذ الحارث، عن عبيد بن حنين، قال: بينما أنا جالس في المسجد إذ جاءني قتادة بن النعمان وجلس إليّ وتحدث، وثاب إلينا الناس، فقال قتادة هي المعت رسول الله على يقول: «إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه، واستلقى، ووضع إحدى رجليه على الأُخرى، وقال: إنها لا تصلح لبشر»(١).

000

(۱) «إبطال التأويلات» (۱۸۳)، وقال: قال أبو بكر أحمد بن محمد الخلال في «سُننه».

قال ابن عبد الهادي في الكلام على «مسألة الاستواء على العرش» (ص٣٨): رواه الخلال بإسناد على شرط الشيخين. اه.

وقال ابن القيم في «اجتماع الجيوش» (١٠٧/٢) وروى الخلال في كتاب «السُّنَّة» بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن النعمان شه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه».اه.

وقال الذهبي في «العلو» (٦٢): عن قتادة بن النعمان هي قال: سمعت رسول الله على عرشه». رواه الخلال في «السُّنَة» بإسناد صحيح على شرط الصحيحين. اه.

وقد أطلت في تخريج هذا الحديث في تحقيقي لكتاب «إثبات الحد» (٥٣).

#### ۲۷ ـ باب إثبات القدم والرجل لله تعالى

الخبرني حرب، حدثنا محمد بن مهدي بن مالك، ثنا إسماعيل بن عبد الكريم، ثنا عبد الصمد بن معقل، قال: سمعت وهبًا فذكر من عظمة الله تعالى، قال: إن السموات السبع والأرضين السبع والبحار لفي الهيكل، وإن الهيكل لفي الكرسي، وإن قدميه على الكرسي.

• ١٥٩/٢٣١٠ \_ قال الخلال: سألت إبراهيم الحربي عن حديث وهب بن مُنبِّه: (إن السموات والأرض لفي الهيكل).

فقال: (الهيكل): هو الشيء العظيم، وأنت إذا دخلت البيعة ورأيت الشيء العظيم \_ يعنى: عندهم \_ يسمونه: الهيكل.

وإن الهيكل لفي الكرسي، وإن الكرسي لفي العرش، قال: والعرش أعظم من ذلك (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١) «السُّنَّة» لغلام الخلال (٢٥).

<sup>(</sup>٢) «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (٤/ ١٥)، وقال: قال الخلال في كتاب «السُّنَّة».

<sup>(</sup>٣) «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (١٧/٤).

# باب - ۲۸ إثبات الساق والضحك سة تعالى

١٦٠/٢٣١١ \_ أخبرنا أبو بكر المروذي، حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحرَّاني، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، حدثني ابن أبي أنيسة، عن المنهال بن عَمرو، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن مسروق بن الأجدع، قال: حدثنا عبد الله بن مسعود على عن النبي على قال: «يجمع الله على الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، قيامًا أربعين سنة، شاخصة أبصارهم إلى السماء، ينتظرون فصل القضاء، قال: وينزل الله تبارك وتعالى في ظُلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، ثم ينادي منادٍ: يا أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا أن يولي كل إنسان منكم ما كان يتولّاه ويعبده في الدنيا، أليس ذلك عدلًا من ربكم؟ قالوا: بلى. قال: فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا، قال: فينطلقون ويُمثَّل لهم أشباه ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس، ومنهم من ينطلق إلى القمر، وإلى الأوثان من الحجارة، وأشباه ذلك مما كانوا يعبدون، قال: ويُمثّل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويُمثَّل لمن كان يعبد عزيرًا شيطان عزير، ويبقى محمدٌ عَلَيْ وأمَّته، قال: فيتمثَّل الرَّبُّ جلَّ وعزَّ فيأتيهم فيقول لهم: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون: إن لنا إلهًا ما رأيناه بعدُ، فيقول: وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم، بيننا وبينه علامة، إذا رأيناه عرفناه، قال: فيقول ما هي؟ قال: فيقولون: يكشف عن ساقه، قال: فعند ذلك يكشف

عن ساقه، قال: فيخرُّ من كان بظهره طبق، ويبقى قوم ظهورهم كأنَّها صياصي البقر، يريدون السُّجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، ثم يقول: ارفعوا رؤوسكم، قال: فيرفعون رؤوسهم، فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يُعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه، ومنهم من يُعطى نوره أصغر من ذلك، ومنهم من يُعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلًا يُعطى نوره على إبهام قدمه، فيُضيء مرة ويطفئ أُخرى، فإذا أضاء قدر قدمه مشى، وإذا أطفئ قام، قال: والرَّبُّ تبارك وتعالى أمامهم حتى يمر في النار يبقى أثره كحدِّ السيف دحض مزلة، ويقول: مُرُّوا، فيمرُّون على قدر نورهم، منهم من يمرُّ كطرف العين، ومنهم من يمرُّ كالبرق، ومنهم من يمرُّ كالسَّحاب، ومنهم من يمرُّ كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمرُّ كشدِّ الفرس، ومنهم من يمرُّ كشدِّ الرجل حتى يمرَّ الذي أعطي نوره على إبهام قدمه يحبو على يديه ووجهه ورجليه، تخرُّ يدٌ وتعلق يدٌ، وتخرُّ رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، قال: فلا يزال كذلك حتى يخلص، فإذا خلص وقف عليها، ثم قال: الحمد لله، لقد أعطاني الله على ما لم يُعطِ أحدًا إذ نجَّانِي منها بعد إذ رأيتها، قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل، قال: فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم، قال: ورأى ما في الجنة من خلال الباب، قال: فيقول رب أدخلني الجنة، قال: فيقول الله عَلَى: أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار؟! قال: فيقول: ربِّ اجعل بيني وبينها حجابًا لا أسمع حسيسها، قال: فيدخل الجنة، قال: فيرى أو يرفع له منزلًا أمام ذلك كأنَّ ما هو فيه إليه حلم، قال: فيقول: رب أعطني ذلك المنزل، قال: فيقول الله على: لعلك إن أعطيته تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزَّتك لا أسألك غيره، وأيُّ منزلِ يكون أحسن منه. قال: فيعطيه، قال: فينزله، قال: 'ورأى أمام ذلك منزلًا آخر كأنَّ ما هو فيه إليه حلم، قال: فيقول: ربِّ أعطني ذلك المنزل، فيقول الله على الله المنزل أعطيته تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزَّتك، لا أسألك غيره، وأيُّ منزل أحسن من هذا؟ قال: فيعطاه، فينزله، قال: فيرى أو يرفع له أمام ذلك المنزل منزلا آخر، كأنَّ ما هو فيه إليه حلم، قال: فيقول: رب أعطني ذلك المنزل، فيقول الله على فلعلَّك إن أعطيته تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزَّتك، وأيّ منزل أحسن منه؟ قال: فيعطاه فينزله، قال: ثم يسكت، قال: فيقول الله على الله تسأل؟ قال: فيقول: ربِّ لقد سألت حتى استحييت، وأقسمت لك حتى استحييت، فيقول الله على المنذيوم استحييت، فيقول الله على لا أن أفنيتها وعشرة أضعافها، قال: فيقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟! قال: فيضحك الرَّبُ تبارك وتعالى من قوله».

قال: فرأيت عبد الله بن مسعود على حين بلغ هذا المكان من الحديث ضحك، قال: فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمٰن، قد سمعتك تُحدِّث بهذا الحديث مرارًا، كلما بلغت هذا المكان من الحديث ضحكت.

فقال: إنّي سمعت رسول الله على يحدِّث هذا الحديث مرارًا، كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك، حتى يبدو آخر أضراسه، قال: «فيقول الرب تبارك وتعالى: لا، ولكني على ذلك قادر، سل، فيقول: ربّ ألحقني بالناس، فيقول: الحق بالناس، فينطلقُ يرفل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من دُرَّةٍ فيخرُّ ساجدًا، فيقال له: ارفع رأسك، قال: فيقول: رأيت ربّي، أو تراءى لي ربّي على، قال: فيقال له: مه؟! قال: فيقول: أنت ملك من الملائكة، فيقول: إنما أنا خازن من منازلك، قال: أنت ملك من الملائكة، فيقول: إنما أنا خازن من خزَّانك، عبدٌ من عبيدك، تحت يديَّ ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه، قال: فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر، قال: وهو دُرَّةٌ مجوَّفة، سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها، فتستقبله جوهرة خضراء مبطَّنة بحمراء،

فيها سبعون بابًا، كل باب يفضي إلى جوهرة على غير لون الأُخرى، في كل جوهرة سُرر وأزواج ووصائف، وأدناهنَّ حوراء عيناء عليها سبعون حلّة، يُرى مُخَّ ساقها من وراء جلدها، كبدها مرآته، وإذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه سبعين ضعفًا عمَّا كانت عليه من قبل، وإذا أعرضت عنه إعراضة ازداد في عينها سبعين ضعفًا عمَّا كان عليه من قبل، فيقول لها: والله لقد ازددتِ في عيني سبعين ضعفًا، وتقول له: وأنت والله لقد ازددتِ في عيني سبعين ضعفًا، وتقول له: وأنت والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفًا، قال: أشرف، فيُشرف، قال: فيقال له: أشرف، فيُشرف، قال: فيقال له: ولك ملك مسير مائة عام ينفذه بصرك).

فقال عمر عله: ألا تسمع إلى ما يُحدِّثنا به ابن أُمِّ عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلًا، فكيف أعلاهم؟!

قال كعب: يا أمير المؤمنين، ما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت، إن الله تعالى كان خلق لنفسه دارًا، وجعل ما شاء فيها من الأزواج والثمرات والأشربة، ثم أطبقها فلم يرها أحدٌ لا جبريل ولا غيره من الملائكة، ثم قرأ كعب: ﴿فَلَا تَعَلَمُ نَفَسٌ مَّا أُخْفِى لَمُم مِن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِعَمَلُونَ الله السجدة: ١٧].

قال: وخلق دون ذلك جنتين فزينهما بما شاء، وأراهما من شاء من خلقه، ثم قال: من كان كتابه في عليين، نزل تلك الدار التي لم يرها أحد، حتى إن الرجل من أهل عليين ليَخرج يسير في مُلكه فما تبقى خيمة من خيام الجنة إلّا دخلها ضوء من ضوء وجهه، ويستبشرون بريحه ويقولون: واهًا لهذه الرِّيح الطَّيبة! هذا رجل من أهل عليين، قد خرج يسير في ملكه.

فقال عمر بن الخطاب صلى: ويحك يا كعب! إن هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها.

فقال كعب: والذي نفسي بيده إن لجهنم يوم القيامة لزفرة ما من

ملكِ مُقرَّبٍ، ولا نبيِّ مرسلِ إلَّا يخرُّ لركبتيه، حتى إن إبراهيم خليل الرحمٰن ﷺ يقول: «رب نفسي نفسي، حتى لو كان لك عمل سبعين نبيًّا إلى عملك لظننت أنك لن تنجو (١٠).

الله عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، عن قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن المنهال، عن أبي عبيدة، عن مسروق، قال: حدثنا عبد الله بن مسعود الله عن النبي على قال: "ينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي".

فقال أبو عبد الله: هذا حديث غريب، لم يقع إلينا عن محمد بن سلمة، قال المروذي: واستحسنه (٢).

الخلال: سألتُ [ثعلبًا] عن قوله: «ضَحِكُ ربُّكم مِن قُنوطِ عبادِه، وقُربِ غِيرِه»(٣).
قال: سُرعَةُ رحمتِكم (٤).

القيامة (٥).

177/۲۳۱٤ ـ حدثنا محمد بن جعفر الرَّاشدي، ثنا أبو الحارِث، قال: سمعتُ أبا عبد الله يقول: إن اللهَ ﷺ يَضحَكُ إلى عباده يومَ القيامة (٥).

١٦٤/٢٣١٥ \_ حدثني أبي، ثنا روح بن عبادة، ثنا ابن جريج،

(٣) «السُّنَّة» لغلام الخلال (٤٧).

<sup>(</sup>۱) «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ٦٢).

وقال الذهبي في «الأربعين» (١١٨): أخرجه الخلال في «السُّنَّة» عن المروذي، عن إسماعيل بن أبي كريمة الحراني، عن محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن المنهال بن عمرو. وهو حديث صحيح.اه.

<sup>(</sup>٢) «بيان تبيس الجهمية» (٧/ ٦٢).

<sup>(</sup>٥) «السُّنَّة» لغلام الخلال (٤٧).

<sup>(</sup>٤) «السُّنَّة» لغلام الخلال (٤٩).

أخبرني أبو الزُّبير، أنه سَمِعَ جابر بن عبد الله على يسألُ عن الوُرُودِ؟

فقال: نُحشرُ يوم القيامةِ على كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس، قال: فتُدعَى الأممُ بأوثانِها، وما كانت تَعبُدُ؛ الأوَّلَ فالأوَّلَ، ثم يأتينا ربَّنا عَلَى بعد ذلك، فيقولُ: ما تنتظِرون. قالوا: ننتظر ربَّنا عَلى. فيقولُ: أنا ربُّكم. فيقولون: حتى ننظُرَ إليك، فيتجلّى تبارك وتعالى لهم فيقولُ: أنا ربُّكم. فينظلِقُ بهم ويَتَبعونه، ويُعطى كلّ إنسانٍ مِنهم مُنافق، أو مؤمن: نورًا، ثم يتَبعونه، على جِسرِ جَهنم منها كلاليب، وحَسكٌ تأخذُ مَن شاءَ الله، ثم يُطفأ نورُ المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أوّلُ زُمرةٍ وجوههم كالقمرِ ليلة البدرِ، سبعون ألفًا لا يُحاسبون، ثم الذين يَلونهم كأضوءِ نجم في السَّماءِ، ثم كذلك، ثم تحِلُّ الشفاعةُ، حتى يخرجَ مِن النارِ مَن قال: لا إله إلَّا الله، وكان في قلبه مِن الخيرِ ما يزِنُ شعيرةٍ، فيُجعلون بفناءِ الجنةِ، ويجعلُ أهل الجنةِ يرشُون عليهم الماءَ، حتى ينبتوا نباتَ الشيءِ في السَّيلِ، ثم يَسألُ حتى تُجعلَ له الدنيا وعشرةُ أمثالِها معها(١).

(١) هذا اللفظ رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٤٣٩).

وقد أشار ابن رجب على أن هذا الحديث في «مسند الإمام أحمد»، وكتاب «السُّنَة» لابنه عبد الله كذلك، وخرجه الطبراني في كتاب «السُّنَة» من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يسأل عن الورود، فقال: «نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس، فتدعى الأمم بأوثانها». وذكر الحديث إلى قوله: «فيتجلى لهم يضحك».

قال: فسمعت رسول الله ﷺ يقول: «حتى يبدو كذا وكذا، فينطلق بهم فيتبعونه»، وذكر الحديث بتمامه. وفي سياقه أيضًا: «وتغشى المنافقين ظلمة».

فظهر بهذه الرواية أن الشك والتصحيف إنما جاء من جهة روح بن عبادة، ولعله وقع في كتابه كذلك فحدث به كما في كتابه، والله أعلم؛ لكن قد رواه محمد بن يحيى المازني، عن ابن جريج، كما رواه عنه روح. خرجه من طريقه الخلال.اه.

قال: نا روح، قال رسول الله ﷺ: «يضحك حتى بدت لهواته ـ أو قال: أضراسه ـ»(١).

0 0 0

«إبطال التأويلات» (٢١٣).

وفيه أيضًا (٢١٣) قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن عبد الله التيمي؟ فقال: صدوق، وقد كتبت عنه من الرقائق؛ ولكن حُكي عنه أنه ذكر حديث الضحك، فقال: مثل الزرع إذا الضحك، وهذا كلام الجهمية.

قلت: ما تقول في حديث ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر الله الفضحك حتى بدت»؟

قال: هذا يشنع به.

قلت: فقد حدَّثت به.

قال: ما أعلم أني حدَّثت به إلَّا محمد بن داود ـ يعني: المصيصي ـ وذلك أنه طلب إليَّ فيه.

قلت: أفليس العلماء تلقَّته بالقبول؟

قال: بلي.





البو أُمَيّة، ثنا شَبابة، عن شعبة، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة هيه، عن النبي هي [قال]: «عَجِبَ ربُنا هِلْ مِن قَومٍ جِيء بهم في السّلاسِلِ حتى يُدخِلَهم الجنة»(١).

000

<sup>(</sup>١) «السُّنَّة» لغلام الخلال (٥٤).



١٦٧/٢٣١٨ \_ حدثنا أبو عُتبة الحِمصى، ثنا بقية، عن الزُّبير، عن الزُّهري، عن أبى سَلمة، عن أبي هريرة عليه، قال: قال رسول الله على «والذي نفسي بيده لله أفرَحُ بتوبةِ عبدِه مِن أحدِكم بضالّتِهِ يجدها في الأرضِ المُهلِكَةِ التي يخافُ أن يقتلها العطش»(١).

<sup>(</sup>١) «السُّنَّة» لغلام الخلال (٥٣).

#### ۳۱ ـ باب إثبات نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا

المحمد الفريابي، ثنا أحمد بن محمد الفريابي، ثنا أحمد بن محمد المقدمي، ثنا سليمان بن حرب، قال: سأل بشر بن السري: حماد بن زيد، فقال: يا أبا إسماعيل، الحديث الذي جاء: «ينزل الله إلى السماء»، يتحوَّل من مكانٍ إلى مكان؟

فسكت حماد، ثم قال: هو في مكانه يقرُب من خلقه كيف يشاء (١).

«السُّنَّة» من حديث أبي النضر، عن أبي النفر وي الخلال في «السُّنَّة» من حديث أبي النضر، عن أبي الزبير وي عنه يرفعه: «أفضل أيام الدنيا أيام العشر».

قالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟

قال: «إلّا من عفّر وجهه في التُراب، إن عشيّة عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول للملائكة: انظروا إلى عبادي هؤلاء شعثًا غُبرًا، جاءوا من كلّ فج عميقٍ، ضاحين يسألوني رحمتي. فلا يُرى يوم أكثر عتيقًا ولا عتيقة»(٢).

السدي، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس السدي، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس

<sup>(</sup>۱) «مختصر الصواعق»، و«شرح حديث النزول» (ص١٥٠).

<sup>(</sup>۲) «مختصر الصواعق» (۳/ ۱۱۳۹)، وقال: رواه الخلال في «السُّنَّة».

قال: كان النداء من السماء، وكان الرب تعالى في السماء الدنيا حين كلم موسى (١).

السُّنَّة» للخلال: عن الوليد بن عبد الله بن أبي رباح، أن زيادًا البهزي بينما هو يُحدِّث: «أن الله ينزل للله النصف من شعبان».

فقال عطاء: من هذا المُحدِّث؟

قلت: هو زياد البهزي.

قال: سبحان الله! لقد طوّل هذا على الناس ليلة واحدة في السّنة، أحسبه قال: حدثنا ابن عباس في قال: ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث الليل الأوسط، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ويترك أهل الحقد لحقدهم (٢).

الخبرني أحمد بن الحسين بن حسان، قال: قيل الأبي عبد الله: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة؟

قال: نعم.

[قيل له]: وفي شعبان كما جاء في الأثر؟

قال: نعم (۳).

قال: نعم،

قلت: نزوله بعلمه أم بماذا؟

<sup>(</sup>۱) «مختصر الصواعق» (۳/ ۱۱۹۱)، وقال: ذكره الخلال في «السُّنَّة».

<sup>(</sup>٢) «مختصر الصواعق» (٣/ ١١٩٢)، قال: وفي كتاب «السُّنَّة» للخلال.

<sup>(</sup>٣) «مختصر الصواعق» (١٢١٦/٢).

فقال: اسكت عن هذا، وغضب غضبًا شديدًا، وقال: ما لك ولهذا؟ امض الحديث كما روي بلا كيف ولا تحديد إلّا بما جاءت به الآثار، وبما جاء به الكتاب، قال الله تعالى: ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلهِ ٱلْأَمْثَالُ ﴾ [النحل: ٧٤]، ينزل كيف يشاء بعلمه وقدرته وعظمته، أحاط بكل شيء (١٠).

0 0 0

(۱) «مختصر الصواعق» (۲/۲۱۲).

قال إسحاق بن منصور الكوسج كَنَّهُ في «مسائله» (٣٢٩٠): قلت لأحمد: «ينزلُ ربُّنا كل ليلةٍ حين يبقى ثُلثُ الليلِ الأخِرُ إلى السماء الدُّنيا»، أليس تقول بهذِه الأحاديث؟ ويرون أهل الجنة ربَّهم على و«لا تقبحوا الوجه فإنَّ الله عَلى خلقَ أدمَ على صورته» \_ يعني: صورة رب العالمين \_، «واشتكتِ النارُ إلى ربِّها عَلى يضعَ الله فيها قدمه»، وأن موسى عَلَى الله ملك الموت عَلى.

قال أحمد: كل هذا صحيح.

قَالَ إسحاقُ بن راهوية: كل هذا صحيح، ولا ينكره إلا مبتدعٌ، أو ضعيف الرأي.

### ۳۲ ـ باب إثبات اليدين واليمين

العلاء، ثنا أحمد بن حُميد، ثنا أحمد بن حُميد، ثنا أحمد بن حُميد، ثنا أبو خالد الأحمر، عن أبن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة والله الله والله والل

الميموني، قال: قال أبو عبد الله: مَن زعمَ الله يَعنى يصنعُ بقوله: ﴿ خَلَقَتُ بِيدَيِّ ﴾ [ص: ٢٥]، مُشدَّدة؟ ﴿ وحين خلقَ آدمَ عَلِي فقبَضَ ﴾؛ يعني: مِن جميعِ الأرضِ. و«القلوبُ بينَ أُصبعين (٢٠).

الخلال قال: سألتُ ثعلبًا عن قوله: «يدُ الله ملئى لا يُغيضُها شيءٌ». قال: لا يُنقصها نفقة. «سحَّاء»: قال: صبًّا، وبيدِه الأُخرى القبض راسين شيءٌ مِن شيء (٤).

(٢) «السُّنَّة» لغلام الخلال (١٤).

<sup>(</sup>١) «السُّنَّة» لغلام الخلال (٨).

<sup>(</sup>٣) «السُّنَّة» لغلام الخلال (١٥). (٤) «السُّنَّة» لغلام الخلال (١٦).

#### \* قال الخلال في كتاب «الشُنّة»: ٣٣ ـ باب يضع كنفه على عبده تبارك وتعالى<sup>(١)</sup>

المحمد بن جعفر، المحمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر، أب الحارث حدثهم، قال: قلت: لأبي عبد الله: ما معنى قوله عليه الله: ما معنى قوله الله: «إن الله يُدني العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه»؟

قال: هكذا يقول: «يُدنيه ويضع كنفه عليه»، كما قال، ويقول له: «أتعرف ذنب كذا؟».

۱۷۹/۲۳۳۰ - أنبأنا إبراهيم الحربي، قال: قوله: «فيضع عليه كنفه»، يقول: ناحيته.

قال إبراهيم: أخبرني أبو نصر، عن الأصمعي، يقال: أنا في كنف بني فلان؛ أي: في ناحيتهم، وأنا في ظلك؛ أي: قربك.

قال إبراهيم: وأنبأنا عمرو، عن أبيه، قال: كنف جانب.

وأنشدنا: وأرحب له كنفًا

قال: وأنشدني أبو عبد الله النحوي:

بأكناف الحجاز هوى دفين يؤرقني إذا هدت العيون

<sup>(</sup>۱) «بيان تلبيس الجهمية» (۸/ ١٩٣).

قال أبو موسى المديني كَنَّهُ في "المجموع المغيث" (٣/ ٧٨): في الحديث: "يُدنى المؤمن من ربه كَنَ حتى يضع عليه كَنَفَه"؛ أي: يستره، وقيل: يرحمه، وقال الإمام إسماعيل: لم أر أحدًا فسَّرَه؛ إلَّا إن كان معناه: يستره من الخلق، وقيل في رواية: يستره بيده. وكنفا الإنسان: ناحيتاه، ومن الطائر: جناحاه. اهـ.

# باب - ٣٤ اب إثبات الحُجُبِ لله تعالى

العمران] بن أبي ليلى، حدثني أبي، حدثني ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في، قال: بينا رسول الله في ومعه جبريل يناجيه إذ [شق أفق السماء]، فأقبل جبريل يدنو من الأرض، [ويدخل] بعضه في بعض [ويتضاءل]، فإذا ملك، فقلت: «أردت أن أسألك عن هذا، فرأيت من حالك ما شغلني عن المسألة، فمن هذا يا جبريل؟ قال: هذا إسرافيل، خلقه الله في يوم خلقه بين يديه صافًا قدميه لا يرفع طرفه، بينه وبين الرب تبارك وتعالى سبعون نورًا، ما منها نور كاد يدنو منه إلّا احترق، وبين يديه لوح فإذا أذن الله في شيءٍ في السماء أو في الأرض ارتفع ذلك اللوح حتى يضرب جبينه فينظر فيه، فإذا كان من عمل ملك أخبرني به، وإن كان من عمل ملك أخبرني به، وإن كان من عمل ملك الموت أمره به، قال: قلت: يا جبريل على أيّ شيء أنت؟ قال: أنا على الموت أمره به، قال: قلت: يا جبريل على أيّ شيء أنت؟ قال: أنا على

<sup>(</sup>۱) «بيان تلبيس الجهمية» (۱٠٦/۸).

الريح والجنود. قلت: على أيِّ شيء ميكائيل؟ قال: على النبات والقطر. قلت: وعلى أيِّ شيء ملك الموت؟ قال: على قبض الأنفس، وما هبط إلى الأرض منذ خلقه الله ﷺ إلى يومه هذا، وما ظننت أنه هبط إلَّا لقيام الساعة، وما الذي رأيت منى إلَّا خوفًا من قيام الساعة»(١).

الأنصاري، ثنا مؤمل، المكتب، عن محمد الأنصاري، ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن عبيد المكتب، عن مجاهد، عن ابن عمر الله قال: احتجب الله تبارك وتعالى عن خلقه بأربعة: نار، وماء، ونور، وظلمة (٢).

الميه نا يزيد بن المجريريُّ، عن أبي عَطّاف، قال: حدثني أبي، نا يزيد بن هارون، أخبرني الجُريريُّ، عن أبي عَطّاف، قال: كتبَ الله عَلَّ التوارة لموسى الله بيدِه، وهو مُسنِدٌ ظهرَه إلى الصَّخرةِ في ألواحٍ مِن دُرِّ، يسمع صَرِيفَ القلم، ليس بينَه وبينَه إلَّا الحِجابِ(٣).

الحباب العكلي، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه في قوله تعالى: الحباب العكلي، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه في قوله تعالى: وفي لَوِّج مِّعَفُوظٍ وَ البروج: ٢٢]، قال: طوله خمسمائة سنة، فإذا أراد الله أمرًا في الأرض من وحي أو شيء دُلي بين عنق إسرافيل، فنظر فيه فيوحي إلى جبريل وبينه وبينه حجب، وبين الله وبين خلقه سبعون خجابًا؛ نور وظلمة، وماء ونار وبرق يلمع، وإسرافيل لا يرفع طرفه (3).

<sup>(</sup>۱) «بيان تلبيس الجهمية» (۱/٩/٨)، قال: فمثل هذه الأحاديث وإن كان لا يحتج بآحادها أئمة الحديث فهي ونحوها المأثور دون ما ذكره.اه.

قلت: يقصد ابن تيمية بقوله: (دون ما ذكره) يعني: الرازي.

وما بين [ ] تصويبات من كتاب «العظمة» لأبي الشيخ (٢/ ٠٠٠).

<sup>(</sup>۲) «بيان تلبيس الجهمية» (۸/ ١٠٦ و ١١٢).

<sup>(</sup>٣) «إبطال التأويلات» (١٠٥) قال: قال أبو بكر الخلال في كتاب «السُّنَّة».

<sup>(</sup>٤) «بيان تلبيس الجهمية» (١٠٨/٨).

#### ۳۵ ـ باب إثبات الحد لله تعالى

المحتُ أبا المحرف المرودي، قال: سمعتُ أبا عبد الله، قيل له: رَوى على بن الحسنِ بن شقيق، عن ابنِ المُبارك أنه قيل له: كيف نَعرفُ الله الله؟

قال: على العرش بحدِّ.

قال: بلغني ذلك عنه، وأعجَبَه.

ثم قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: ﴿هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ ٱلْفَكَامِ﴾ [البقرة: ٢١٠].

ثُم قال: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًّا صَفًا اللَّهِ [الفجر: ٢٢](١).

۱۸٦/۲۳۳۷ - أخبرنا محمد بن علي الورَّاق، ثنا أبو بكر الأثرم، حدثني محمد بن إبراهيم القيسي، قال: قلتُ لأحمدَ بن حنبل: يُحكى عن ابنِ المُبارك، قيل له: كيف نعرِفُ ربنا؟

فقال: في السَّماءِ السَّابعةِ على عرشِه بحدٍّ.

فقال أحمدُ: هكذا هو عندنا(٢).

الحَسن بن صالح العطَّار، ثنا هارون بن عقوب العطَّار، ثنا هارون بن يعقوب الهاشمي، قال: سمعتُ أبي يعقوب بن العباس يقول: كنا عند أبي عبد الله، فسألناه عن قولِ ابن المُبارك: قيل له: كيف نعرف ربنا؟

<sup>(</sup>١) «إثبات الحد» للدشتي (١٧)، و«بيان تلبيس الجهمية» (٢/ ٦١٢).

<sup>(</sup>٢) «إثبات الحد» للدشتي (١٨)، و«بيان تلبيس الجهمية» (٢/ ٢١٤).

قال: في السماء السابعة، على عرشه بحدِّ. قال أحمد: هكذا على العرش استوى بحدٍّ فقلنا له: ما معنى قول ابن المبارك: بحدِّ؟

قال: لا أعرفه (١)، ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع : ﴿ إِلَيْهِ يَضَعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِبُ ﴾ [فاطر: ١٠]، ﴿ وَأَمِنْمُ مَن فِي السَّمَاءِ ﴾ [الملك: ١٦]، ﴿ مَعْرُجُ الْمَلَيْكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٤].

وهو على العرش، وعلمه مع كل شيء (٢).

اخبرنا حرب بن إسماعيل، قال: قلت لإسحاق \_ يعني: ابن راهويه \_: على العرش بحدِّ.

قال: نعم بحدِّ، وذكر عن ابن المبارك قال: هو على عرشه، بائنٌ من خلقه بحدِّ (۱۳).

(۱) قال ابن تيمية كله في «بيان تلبيس الجهمية» (٣/ ٧٠٤): وقولهم: ما معنى قول ابن المبارك، وقوله: (لا أعرفه) قد يكون لا أعرف حقيقة مراده؛ لكن للمعنى الظاهر من اللفظ شواهد وهو النصوص التي تدل على أن الله تنتهي إليه الأمور وأنه في السماء ونحو ذلك وقد يكون لا أدري من أين قال ذلك لكن له شواهد.اه.

وقد تكلمت عن مسألة الحد لله تعالى وما روي عن السلف في إثباته ونفيه تحت أثر رقم (١٨٤٧).

(٢) «إثبات الحد» للدشتي (١٩)، و«بيان تلبيس الجهمية» (٢/ ٢١٣).

قال الكرجي القصّاب كُلْهُ في «نكت القرآن» (١/٢٧٤): ﴿وَأَتَّخُذُ اللهُ إِلْرَهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥] حُجة على الجهمية، وبلغني أنّهم يجعلون الخليل في هذا الموضع: الفقير، كأنه: اتخذه فقيرًا إليه، يذهبون به إلى (الخَلة) بفتح الخاء فرارًا مما يلزمهم في (الخُلة) بضمها. وإعدادهم إياه هاهنا فقيرًا من الإفراط في الجهل، والنقيصة في العقل؛ إذ هو موضوع موضع الفضيلة لإبراهيم على الجهل، والنقيصة في العقل؛ إذ هو موضوع ماناس قبله. إذ لا نعلم أحدًا من هؤلاء إلّا فقيرًا إلى الله، وهل أتى على إبراهيم وقت لم يكن فقيرًا إلى الله قبل النبوة وبعدها؟! ثم اتخذه فقيرًا إليه. ولا أعلم المساكين يفزعون إلى اللغة في وقت إلّا غلطوا طريقها وجاءوا بأفظع مما يَفرُون منه اله.

(٣) «بيان تلبيس الجهمية» (٢/٦١٦)، و «درء التعارض» (٢/ ٣٤).



مع أبا عبد الله قال: من قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا؛ فقد كفر، وردَّ على الله أمره وقوله، يُستتاب فإن تاب وإلَّا قُتِل (١).

0 0 0

<sup>(</sup>۱) «الإبانة الكبرى» (۲۳۷٥).

#### ۳۷ ـ باب هل الدهر من أسماء الله تعالى

المعاملات أبا المعاملات أبا المعاملات أبا المعاملات أبا الله أحمد بن حنبل عن الدهر، فلم يُجبني فيه بشيء (١).

الحمال يقول لأبي عبد الله: كنا عند سفيان بن عينة بمكة، فحدثنا أن النبي على قال: «لا عبد الله: كنا عند سفيان بن عينة بمكة، فحدثنا أن النبي على قال: «لا تسبوا الدهر»، فقام فتح بن سهل فقال: يا أبا محمد تقول: يا دهر ارزقنا؟

فسمعت سفيان يقول: خذوه فهو جهمي، وهرب.

فقال أبو عبد الله: القوم يردون الآثار عن رسول الله، ونحن نؤمن بها، ولا نرد على رسول الله علي الله الله الله على الله عل

وقوله: «لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر».

(۱) «إبطال التأويلات» (۳۵۰)، وقال: وظاهر هذا أن أحمد توقف عن الأخذ بظاهر الحديث، وامتنع من إطلاق تسمية الدهر على الله سبحانه.

<sup>(</sup>٢) «إبطال التأويلات» (٣٥١)، وقال: قوله وظاهر هذا أنه أخذ بظاهر الحديث، ويحتمل أن يكون قوله: (نحن نؤمن بها) راجع إلى أخبار الصفات في الجملة، ولم يرجع إلى هذا الحديث خاصة. اهـ.

قال: كانت الجاهلية تقول: الدهر هو الليل والنهار، يقولون: الليل والنهار يفعل بنا كذا، فقال الله على: «أنا أفعل ليس الدهر»(١).

000

<sup>(</sup>١) «إبطال التأويلات» (٣٥٣)، وقال: فقد بيَّن إبراهيم الحربي أن الخبر ليس على ظاهره، وأنه ورد على سبب. اهـ.

#### ۳۸ ـ باب القول في الاسم والمسمى

المحموع الفتاوى» (٦/ ١٩٣/ ١٩٤٤): عن القول في هذه المسألة نفيًا وإثباتًا؛ إذ كان كل من المسك عن القول في هذه المسألة نفيًا وإثباتًا؛ إذ كان كل من الإطلاقين بدعة كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي وغير (١).

(۱) في «السير» (۲۸/ ۳٦٠ ـ ۳٦١) قال أبو طاهر المخلّص: سمعت أبي: سمعت إبراهيم الحربي (۲۸٥هـ) ـ وكان وعدنا أن يُمل علينا مسألة في (الاسم والمُسمّى) ـ، وكان يجتمع في مجلسه ثلاثون ألف مِحبرة، وكان إبراهيم مُقلًا، وكانت له غُرفة يصعدُ فيشرف منها على الناسِ فيها كُوّة إلى الشارع، فلما اجتمع الناسُ، أشرف عليها، فقال لهم: قد كنت وعدتكم أن أملي عليكم في الاسمِ والمُسمّى، ثم نظرتُ فإذا لم يَتَقدَّمني في الكلامِ فيها إمامٌ يُقتدَى به، فرأيت الكلام فيه بدعة، فقام الناسُ وانصرفوا، فلما كان يوم الجمعة أتاه فرأيت الكلام فيه بدعة، فقام الناسُ وانصرفوا، فلما كان يوم الجمعة أتاه رجلٌ، وكان إبراهيم لا يقعُد إلّا وحده، فسأله عن هذه المسألة، فقال: ألم تحضر مجلسنا بالأمسِ؟ قال: بلى، فقال: أتعرفُ العلم كله؟ قال: لا. قال: فاجعل هذا مما لم تَعرف.

فإن الناس قد تنازعوا في ذلك، والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة بعد أحمد وغيره، والذي كان معروفًا عند أئمة السُّنَّة أحمد وغيره: الإنكار على الجهمية الذين يقولون: أسماء الله مخلوقة. فيقولون: الاسم غير المسمى، وأسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق؛ وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم =

القول؛ لأن أسماء الله من كلامه، وكلام الله غير مخلوق؛ بل هو المتكلم به، وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء. والجهمية يقولون: كلامه مخلوق، وأسماؤه مخلوقة؛ وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به؛ بل قد يقولون: إنه تكلم به وسمى نفسه بهذه الأسماء بمعنى أنه خلقها في غيره، لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم به. فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه. والذين وافقوا السلف على أن كلامه غير مخلوق، وأسماءه غير مخلوقة يقولون: الكلام والأسماء من صفات ذاته؛ لكن هل يتكلم بمشيئته وقدرته. ويسمي نفسه بمشيئته وقدرته؟ هذا فيه قولان: النفي هو قول ابن كلاب ومن وافقه. والإثبات قول أئمة أهل الحديث والسُّنَّة وكثير من طوائف أهل الكلام كالهشامية والكرامية وغيرهم كما قد بسط هذا في مواضع. والمقصود هنا أن المعروف عن أئمة السُّنَّة إنكارهم على من قال: أسماء الله مخلوقة، وكان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم؛ فلهذا يروى عن الشافعي والأصمعي وغيرهما أنه قال: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى؛ فاشهد عليه بالزندقة. ولم يعرف أيضًا عن أحد من السلف أنه قال: الاسم هو المسمى، بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السُّنَّة بعد الأئمة، وأنكره أكثر أهل السُّنَّة عليهم.

ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيًا وإثباتًا؛ إذ كان كل من الإطلاقين بدعة كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي وغيره، وكما ذكره أبو جعفر الطبري في الجزء الذي سماه «صريح السُّنَّة». اهـ.



#### أبواب القبر والجنة والنار

٣٩ \_ باب إثبات عذاب القبر وسؤال منكر ونكير عنه.

٠٤ - باب مصير أطفال المؤمنين.

٤١ - باب الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان والرد على من قال بفنائهما

٤٢ \_ باب مُستقر أرواح المؤمنين والكفار بعد الموت.

٤٣ \_ باب الإيمان بالنار وعذابها.

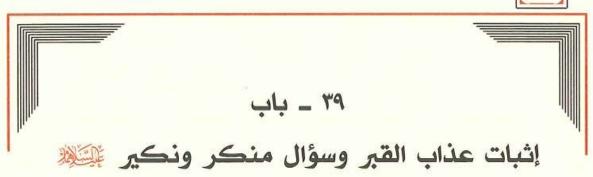

علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عليه عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عليه عن النبي على قال: «والذي نفسي بيده إنه ليسمع خفق نعالكم حين تولون عنه، فإن كان مؤمنًا كانت الصلاة عند رأسه، والزكاة عن يمينه، والصوم عن شماله، وفعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه.

فيؤتى من قبل رأسه، فتقول الصلاة: ليس من قبلي مدخل، فيؤتى عن شماله، عن يمينه، فتقول الزكاة: ليس من قبلي مدخل، ثم يؤتى عن شماله، فيقول الصوم: ليس قبل مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه، فيقول فعل الخيرات والإحسان إلى الناس: ليس قبلي مدخل.

فيقال له: اجلس فيجلس، وقد مُثِّلت الشمس للغروب، فيقولون له: ما تقول في هذا الرجل كان بعث فيكم؟ \_ يعني: النبي ﷺ \_ فيقول: أشهد أنه رسول الله، جاءنا بالبينات من عند ربنا، فصدقناه، واتبعناه، فيقال له: صدقت، وعلى هذا مت، وعليه تبعث إن شاء الله، فيفسح له في قبره مدَّ بصره، فذلك قوله سبحانه: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا فيفسح له في قبره مدَّ بصره، فذلك قوله سبحانه: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ليَّالَمَوْلِ الشَّالِبِ فِي اللَّيْنَ وَفِي اللَّذِينَ اللهُ وَلِي اللَّهِ اللهِ النار، فيقال هذا: منزلك لو عصيت الله، فيزداد غبطه وسرورًا، له بابًا إلى النار، فيقال هذا: منزلك لو عصيت الله، فيزداد غبطه وسرورًا، ويقال: افتحوا له بابًا إلى الجنة، فيفتح له، فيقال: هذا منزلك وما أعدَّ الله لك، فيزداد غبطة وسرورًا، فيعاد الجسد إلى ما بدئ منه، وتجعل روحه نسم طير مُعلَّق في شجر الجنة.

وأما الكافر فيؤتى في قبره من قبل رأسه، فلا يوجد ـ يعني: شيئًا ـ فيجلس خائفًا مرعوبًا، فيقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم؟ وما تشهد به؟ فلا يهتدي لاسمه، فيقال: محمد رسول الله على فيقول: سمعت الناس يقولون شيئًا فقلت كما قالوا، فيقال له: صدقت، على هذا حييت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله تعالى، ويُضيَّق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، فذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَدُهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴿ [طه: ١٢٤].

فيقال: افتحوا له بابًا إلى الجنة، فيُفتح له باب إلى الجنة، فيقال: هذا منزلك وما أعدَّ الله لك لو كنت أطعته، فيزداد حسرة وثبورًا، ثم يقال: افتحوا له بابًا إلى النار، فيفتح له باب إليها، فيقال له: هذا منزلك وما أعدَّ الله لك فيزداد حسرة وثبورًا».

قال أبو عمر الضرير: قلت لحماد بن سلمة: كان هذا من أهل القبلة؟ قال: نعم.

قال أبو عمر: كأنه شهد بهذه الشهادة على غير يقين يرجع إلى قلبه، كأن يسمع الناس يقولون شيئًا فيقول. خرجه الطبراني.

وخرَّجه الخلال في كتاب «السُّنَّة» وزاد فيه بعد قوله: «وقد مُثلِّت الشمس قد دنت للغروب، فيقال: هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ فيقول: دعوني حتى أُصلي فيقولون: إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه..»، وذكر الحديث (۱).

الخفّاف، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد، عن قتادة، عن قتادة، عن قتادة، عن عن قتادة، قال: كان يقال: عذابُ القبرِ من ثلاثةِ أثلاثٍ:

ثلثٌ من الغيبةِ، وثلث من النميمةِ، وثلث من البولِ(٢).

<sup>(</sup>۱) «أهوال القبور» لابن رجب (ص٥٦ \_ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) «أهوال القبور» (ص٨٩) وقال: خرجه الخلال، وهذا أصحُّ.

۱۹۷/۲۳٤۸ \_ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رفيه، أنه على قال له: «كيف أنت يا عمر، إذا كنت من الأرض في أربعة أذرع في ذراعين ورأيت منكرًا ونكيرًا».

قلت: يا رسول الله، وما منكر ونكير؟

قال: «فاتنا القبر يبحثان الأرض بأنيابهما، ويطآن في أشعارهما، أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف، ومعهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم يطيقوا رفعها هي أيسر عليهما من عصاي هذه».

قلت: يا رسول الله، وأنا على حالى هذه؟

قال: «نعم».

فقلت: إذًا أكفيكهما(٢).

والحديث رواه البيهقي في «إثبات عذاب القبر» (٢١٠).

ويشهد لمعناه ما رواه البخاري (١٣٧٨)، من حديث ابن عباس أن النبي في مر على قبرين، فقال: على قبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير»، ثم قال: «بلى، أما أحدهما: فكان يسعى بالنميمة، وأما أحدهما: فكان لا يستتر من بوله».

ورواه أحمد (٢٠٤١١) من حديث أبي بكرة والمول من حديث ابن عباس الله وفيه: «إنهما ليعذبان في الغيبة والبول».

<sup>(</sup>٢) «أهوال القبور» لابن رجب (ص٢٨)، وقال: أخرجه أبو بكر في كتاب «السُّنَّة»، وقال: وفي رواية أيضًا: «فامتحناك فإن التويت ضرباك ضربة صرت رمادًا». وفي إسناده ضعف.

وكذا قال في «لوامع الأنوار البهية» (٢/٧) نسبه للخلال في «السُّنَّة».

المؤمن عن عكرمة، عن عن عكرمة، عن عن عكرمة، عن عباس المؤمن يُعطى مصحفًا في قبره يقرأ فيه (١).

• ۱۹۹/۲۳۵۰ ـ أخبرني أحمد بن محمد بن بشر، حدثنا سليمة بن شبيب، حدثنا حماد الحفار، قال: دخلت المقابر يوم الجمعة فما انتهيت إلى قبر إلَّا سمعت فيه قراءة القرآن (۲).

١٠٠٠/٢٣٥١ عن سعيدِ أبي خلادِ بنِ سليم، عن درَّاج أبي السمح، عمَّن حدَّثه، عن أبي سعيدٍ في الله عن المعيشةِ الضنك.

قال: هي معيشةُ الكافرِ في قبره، يبعثُ الله إليه قبلَ يومَ القيامةِ اثنينِ وسبعينَ تنينًا، وعقاربَ كالبغالِ يلسعنه في قبره، ويضيّقُ عليه قبرُه حتى تدخلَ الأضلاعُ بعضُها في بعضٍ، يتمنَّى أنه لو خرجَ منها إلى النارِ (٣).

۲۰۱/۲۳۵۲ ـ دوى منصور بن صقير، عن حماد بن سلمة، عن أبي حازم، عن النعمان بن أبي عياش، عن أبي سعيد هيه، أن النبي على الله عن أبي سعيد هيه، أن النبي على قال في هذه الآية: ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴿ [طه: ١٢٤]، قال: «المعيشةُ الضنك: عذابُ القبر، يضيَّقُ عليه قبرُه حتى تختلفَ أضلاعُه، ولا يزالُ يعذبُ حتى يُبعثُ ﴿ (٤) .

<sup>=</sup> والحديث رواه قوام السُّنَّة التيمي في «الحجة» (٤٠٧)، والبيهقي في «عذاب القبر» (١٠٣)، من طريقين من حديث عمر ﷺ، ولا يثبت منهما شيء.

<sup>(</sup>١) «أهوال القبور» (ص٧٢)، وقال: وخرّج الخلال في كتاب «السُّنَّة» من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان وفيه ضعف. . فذكره.

<sup>(</sup>٢) «أهوال القبور» (ص٤١)، وقال: وقال أبو بكر الخلال.

<sup>(</sup>٣) «أهوال القبور» (ص٩٦) وخرَّجه الخلال. . فذكره، وقال: وهذا موقوفٌ، قد سبقَ في البابِ الثاني من وجه آخر مرفوعًا.

وقد رُوي بعضُه من وجه آخر مرفوعًا وموقوفًا أيضًا . اهـ.

<sup>(</sup>٤) «أهوال القبور» (٩٧): خرَّجه الخلالُ، ومنصورُ بن صُقير فيه ضعفٌ. وخالفه آدم بن أبي إياس، فرواه عن أبي حازم: حماد بن سلمة، ووقفه.

عن ابنِ مسعود رَبِّهُ، عن ابنِ مسعود رَبِّهُ، عن ابنِ مسعود رَبِّهُ، عن ابنِ مسعود رَبِّهُ، قال: يقالُ للكافرِ \_ يعني: في قبرِه \_: ما أنت؟ فيقولُ: لا أدرى.

فيقال: لا دريتَ \_ ثلاثًا \_، ويضيَّقُ عليه قبرُه حتى تختلفَ أضلاعُه، ويُرسلُ عليه حيَّات من جوانبِ قبره، ينهشنه ويأكلنه، فإذا خرجَ صاحَ، قُمِعَ بمقامع من نار أو حديد (١).

٢٠٣/٢٣٥٤ \_ عن أبي سعيد رهيه عن النبي الله قال في الكافرِ: «فيضيقُ عليه قبرُه حتى يخرجَ دماغُه من بَينِ أظفارهِ ولحمه»(٢).

فذكرَ الحديثَ بطوله، وفي آخره، قال: «فإنهم يُعذَّبونَ في قبورِهم إلى قريب من قيام الساعةِ، ثم ينامونَ قبيلَ الساعة، وهي النومةُ التي ندمُوا عليها حين قالوا: ﴿ يَكُونَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَّا ﴾ [يس: ٥٢]»(٤).

<sup>=</sup> وكذا رواه الثوري، وسليمان بن بلال، والدراوردي، وغيرهم عن أبي حازم، عن النعمان، عن أبي سعيد عليه موقوفًا أيضًا. . إلخ.

<sup>(</sup>١) «أهوال القبور» (ص٩٧): وخرَّج الخلال... فذكره

<sup>(</sup>٢) «أهوال القبور» (ص٩٩): وخرّج الخلال بإسنادٍ ضعيفٍ.. فذكره.اه.

<sup>(</sup>٣) «أهوال القبور» (ص١٠٢)، وقال: خرَّجَه الخلالُ والطبرانيُّ.. فذكره. وقال: وقد اختُلفَ فيه على حمادِ، فرواه جماعةٌ عن ثمامةَ مرسلًا، والمرسلُ هو الصحيحُ، عند أبي حاتم الرازي، والدارقطنيِّ.

<sup>(</sup>٤) «أهوال القبور» (ص٥٠٠): وورد ذلك مرفوعًا، خرَّجَه الخلالُ في كتاب =

على الله على الله على الله على الله على الله على الله على قبر، فقال: «ائتوني بجريدتين»، فجعل إحداهما عند رأسه، والأُخرى عند رجليه.

فقيل: يا نبي الله، أينفعه ذلك؟

قال: «لن يزال يخفف عنه بعض عذاب القبر ما كان فيهما ندو».

وفي بعض رواياته: «وأما الآخر فكان يهمز الناس بلسانه، ويمشي بينهم بالنميمة»(١).

عن عن ابن مسعود هو قال: يقال الكافر في قبره: ما أنت؟ فيقول: لا أدري، فيقال: لا دريت ـ ثلاثًا ـ، ويُضيَّق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويُرسل عليه حيات من جوانب قبره تنهشه وتأكله، فإذا خرج فصاح قمع بمقمع من نار أو حديد (٢).

۲۰۸/۲۳۰۹ عن خالد بن حیان [الرقي]، عن کلثوم بن جوشن، عن یحیی المدیني، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبیه، قال: خرجت أسیر وحدي، فمررت بقبور من قبور الجاهلیة، فإذا رجل قد خرج من قبرٍ منها یلتهب نارًا، وفي عنقه سلسلة من نار، ومعي

<sup>= «</sup>السُّنَّة».. فذكره، ثم قال: هذا إسنادٌ ضعيفٌ، وروحُ بن مسافر، وإسحاقُ بن خالدٍ، ضعيفانِ جدًّا.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٩٦٨٦)، وابن أبي شيبة (١٢١٦٨).

<sup>«</sup>أهوال القبور» (ص٨٦)، وقال: خرجه الخلال وغيره.اه.

وحديث أبي هريرة وهم رواه البيهقي في "إثبات عذاب القبر" (١٢٢) بإسناده عن أبي هريرة وهم عن رسول الله وهم أنه مر بقبرين فأخذ سعفة أو جريدة فشقها، فجعل إحداهما على أحد القبرين، والشقة الأخرى على القبر الآخر. قال ابن وهب: أرى سئل عن فعلته، فقال رسول الله وهم: "رجل كان لا يتقي من البول، وامرأة كانت تمشي بين الناس بالنميمة، فانتظر بهما العذاب إلى يوم القيامة».

<sup>(</sup>٢) «أهوال القبور» (ص٩٧)، وقال: وخرج الخلال من طريق عاصم..

إداوة من ماء، فلما رآني، قال: يا عبد الله، اسقني يا عبد الله، صُبَّ عليَّ.

قال: فوالله ما أدري أعرفني، أو كلمة تقولها العرب إذ خرج رجل من القبر، وقال: يا عبد الله لا تسقه فإنه كافر، قال: فأخذ السلسلة فاجتذبه حتى أدخله القبر.

قال: وآواني الليل إلى منزل عجوز، إلى جانب بيتها قبر.

وقال: سمعت هاتفًا يهتف بالليل، يقول: بول ما بول شن وما شن.

فقلت: ويحك ما هذا؟

فقالت: زوج لي، وكان لا يتنزَّه من البول، فأقول له: ويحك! إن البعير إذا بال تفاج، فكان لا يبالي.

قالت: وبينما هو جالس إذ جاءه رجل، فقال: اسقني فإني عطشان.

قال: عندك الشن، وشن لنا مُعلَّق.

فقال: يا هذا اسقنى فإنى الساعة أموت.

قال: عندك الشن.

قالت: ووقع الرجل ميتًا، قالت: وهو ينادي من يوم مات بول وما بول، شن وما شن.

قال: فلما قدمت على رسول الله ﷺ أخبرته بما رأيت في سفري، فنهى عند ذلك أن يسافر الرجل وحده (۱).

0 0 0

<sup>(</sup>۱) «أهوال القبور» (ص۱۰۹)، وقال: خرجه ابن البراء في كتاب «الروضة»، والخلال في كتاب «السُّنَّة».



وقال: أرواح ذراري المسلمين في أجواف طير خُضر تسرح في الجنة يكلفهم أبوهم إبراهيم. فيدل هذا أنهما خُلقنا(٢).

۲۱۰/۲۳٦۱ حرّج الخلال من طريق ليث، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عُمير، قال: إن في الجنة لشجرة لها ضروع كضروع البقر، يغذى به ولدان أهل الجنة حتى إنهم ليستنون استنان البكارة (٣).

0 0 0

<sup>(</sup>۱) قال ابن رجب عَنْهُ في «أهوال القبور» (ص١٧٠) وهو يتكلم عن مصير أطفال المؤمنين:

فالجمهور على أنهم في الجنة، وقد حكى الإمام أحمد على ذلك الإجماع. وقال في رواية جعفر بن محمد: ليس فيهم اختلاف، يعني: أنهم في الجنة. وقال في رواية الميموني: لا أحد يشك أنهم في الجنة. ثم ذكر عن الخلال ما ذكرته في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «أهوال القبور» (ص١٧٠).

<sup>(</sup>٣) «أهوال القبور» (ص١٧٠). البكر: الفتيُّ من الإبل، والأنثى بِكرَةٌ، والجمع بكار. «الصحاح» (٢/٥٩٥).

## ٤١ ـ باب الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان والرد على من قال بفنائهما

۲۱۲/۲۳۲۳ - ذكر حنبل: أن أبا عبدِ الله حكى قصة ضرار، وحكايته اختلاف العلماء في خلق الجنة والنارِ، وأن القاضي الجمعي أهدر دم ضرار، فلذلك استخفى إلى أن مات، وأن أبا عبد الله قال: هذا كفرٌ؛ يعني: القولَ بأنهما لم يُخلَقا بعدُ(٢).

(۱) «أهوال القبور» (ص١٧٠).

(٢) قال المروذي: قال أحمد بن حنبل: شهدت على ضرار عند سعيد بن عبد الرحمٰن القاضي فأمر بضرب عنقه، فهرب.

وقال حنبل: دخلت على ضرار ببغداد، وكان مشوَّهًا، وبه فالج، وكان معتزليًّا، فأنكر الجنة والنار، وقال: اختلف فيهما: هل خُلقتا بعد أم لا؟ فوثب عليه أصحاب الحديث، وضربوه. وقال أحمد بن حنبل: إنكار وجودهما كفر، قال تعالى: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ [غافر: ٤٦]. قال أحمد: فهرب.

قال أبو همام السكوني: شهد قوم على ضرار بأنه زنديق، فقال سعيد: قد أبحت دمه، فمن شاء، فليقتله. قال: فعزلوا سعيدًا من القضاء.

نقلًا من «السير» (۱۰/٥٤٥).

٢١٣/٢٣٦٤ \_ قال حنبل: وسألتُ أبا عبدِ الله عمَّن قال: إن كانتا خُلِقَتَا فإنهما إلى فناء، ثم ذكرَ هذا الجوابَ عن أحمد.

فقال أبو عبد الله: ولا نقول هما يفنيان، بل هما على علم الله باقيتان، يبلغ الله فيهما عمله، نسأل الله التثبيت، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا(١).

موسى بن نصر بن دينار الرازي: هو أكفر من إبليس. يقول: الجنة والنار لم تُخلقا، وإن خُلقتا فسيفنيان (٢).

المروذيّ، عن أحمد في حديثِ حذيفةَ وَ الله المروذيّ، عن أحمد في حديثِ حذيفةَ وَ النبيّ عَلَيْهِ السماءِ، فقرأتُ النبيّ عَلَيْ قال: «رأيتُ ليلةَ أسري بي الجنةَ والنارَ في السماءِ، فقرأتُ هذه الآية: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وهو تصديقٌ لما قاله حذيفةُ (٣).

<sup>(</sup>۱) «أهوال القبور» (ص۱۷۷).

<sup>(</sup>۲) «تاريخ الإسلام» (٦/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٣) «التخويف من النار» (ص٦٧)، وقال: نقله عنه الخلالُ في كتابِ «السُّنَّة». وفي مخطوط كتاب «الصفات» لابن المحب (٢٧/ب):

<sup>-</sup> وقال العباس بن أحمد اليماني بطرسوس، عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل أنه سُئل عن من قال: الجنة لم تُخلق. فغَضِب، وقال: كفرٌ بالله، قال النبي على: «دخلت الجنة»، ثم قال: أيُّ شيءٍ وقعت فيه هذا الأُمة؟!

<sup>-</sup> وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: من قال الجنة والنار لم تخلق فهو كافر يستتاب؟

قال: نعم. اه.

<sup>-</sup> وفيه أيضًا (٣٨/ب): عن محمود بن غيلان، قال: سألت يحيى بن يحيى، قلت: ما تقول فيمن يقول: أن حور العين يموتون؟ قال: هو كافر، ومن زعم أنه يفنى شيء مما في الجنة فهو كافر.

#### ٤٢ ـ باب مُستقر أرواح المؤمنين والكفار بعد الموت

٢١٦/٢٣٦٧ - عن حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يقول: أرواح المؤمنين في الجنة (١).

= \_ قال إسحاق بن راهويه: قال لي ابن المبارك: لقيني النضر بن محمد فقال: يا أبا عبد الرحمٰن، ما تقول فيمن يقول: إن حور العين يموتون؟ فقلت: هؤلاء جهمية.

فقال: يا أبا عبد الرحمٰن، من زعم أن حور العين يموتون بموت العباد، أو يفنون بفناء العباد، أو شيء من الآخرة ينقطع قبل النشور أو بعد النشور من الجنة أو النار فهو كافر بالله العظيم، يقول الله: ﴿عَطَلَةٌ غَيْرٌ مَجْذُونٍ ﴿ اللهِ العظيم، يقول الله: ﴿عَطَلَةٌ غَيْرٌ مَجْذُونٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَمُ مقطوع، وقال: ﴿ خَلِدِينَ فِهَا آبَداً ﴾ [النساء: ٥٧]، فأبدًا ليس له انقطاع.

- قال أبو معاذ خالد بن سليمان: من قال: إن الجنة والنار تفنيان قبل دخول أهلها فيها أو بعد دخول أهلها فهو كافر.

-قال إسحاق بن راهويه: من قال: إن حور العين يموتون، أو شيئًا من نعيم الجنة، أو شيئًا من عذاب جهنم يفني فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.

- قال وكيع بن الجراح: الجنة والنار لا تفنيان ولا تموتان، وكيف تموتان وهما جزاء وثواب، والجزاء والثواب لا يموتان.

- قال قتيبة بن سعيد: الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان.

- قال محمد بن الأزهر بن مسلم التميمي: الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، على هذا أدركنا أبا معاذ، وخلف، وشداد، وعكرمة، وليث، وإبراهيم، فمن جحد بها، أو بالعرش، والكرسي، والميزان، والصراط، والشفاعة، والحوض، وعذاب القبر، أو بواحد منها؛ فهو كافر.

ذكر ذلك عبد الرحمٰن بن أبي عبد الله بن منده في كتاب «حرمة الدين» كما في كتاب «الصفات» لابن المحب.

(١) «أُهوال القبور» (ص١٧٧)، وقال: ذكره الخلال في كتاب «السُّنَّة» عن غير واحد. .

٢١٧/٢٣٦٨ \_ ذكر الخلال في كتابِ «السُّنَّة» عن غيرِ واحدٍ عن حنبلٍ، قال: سمعتُ أبا عبد الله يقول: أرواحُ الكفارِ في النارِ، وأرواحُ المؤمنين في الجنةِ (١).

٢١٨/٢٣٦٩ \_ قال حنبل في موضع آخر: عمومُ أرواحِ المؤمنين في الجنة، وأرواح الكفار في النار، والأبدان في الدنيا يُعذَّب الله من يشاء، ويرحم من يشاء (٢).

۲۱۹/۲۳۷۰ منبل، قال: سألت أحمد بن حنبل، قال: سألت أبي أرواح الموتى أتكون في أفنية قبورهم، أم في حواصل طير، أم تموت كما تموت الأجساد؟

قال: روي عن النبي على قال: «نسمةُ المؤمنِ إذا ماتَ: طائرٌ يُعلَّقُ في شجرِ الجنةِ حتى يرجعَه الله إلى جسدِه يومَ بعثه».

وقد روى عن عبد الله بن عمرو قال: أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر كالزرازير، ثم تعود يتعارفون فيها ويرزقون من ثمارها.

وقال بعض: أرواح الشُّهداء في أجواف طير خُضر تأوي إلى قناديل في الجنة مُعلَّقة بالعرش. انتهى (٣).

۲۲۰/۲۳۷۱ - روی وکیع، عن ثور بن یزید، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن عمرو رفی قال: أرواح المؤمنین فی أجواف طیر خضر کالزرازیر یتعارفون فیها، ویرزقون من ثمرها(٤).

<sup>(</sup>۱) «تفسير» ابن رجب (۱/ ٢٣٩). (٢) «أهوال القبور» (ص١٧٧).

<sup>(</sup>٣) «أهوال القبور» (ص١٧٩)، قال ابن رجب كله: وهذا الكلام أيضًا يدل على أن أرواح المؤمنين عند الله في الجنة، إلا أنه ذكر في جوابه الأحاديث الدالة على ذلك المرفوعة والموقوفة، ولم يذكر سوى ذلك، ففي رواية حنبل جزم بأن أرواح المؤمنين في الجنة، وفي رواية عبد الله ذكر الأدلة على ذلك. ثم أطال الكلام عن طرق الأحاديث المرفوعة.

<sup>(</sup>٤) «أهوال القبور» (ص١٧٧)، وقال: أخرجه الخلال.

الموت أتاه ملك الموت يناديه: يا روح طيبة، أخرجي من الجسد الطيب، فإذا خرجت روحه لُفَّت في خرقة حمراء، فإذا غُسِّل وكُفِّن الطيب، فإذا خرجت روحه لُفَّت في خرقة حمراء، فإذا غُسِّل وكُفِّن وحُمل على سريره ارتفعت روحه فوق السرير، حيت يتحول السرير تحولت، حتى يوضع في قبره، فإذا وضع في قبره أُجلس، وجيء بالروح وجعلت فيه، فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد عُنِي، فيقال له: صدقت، فيوسَّع له في قبره مدَّ بصره، ثم ترتفع روحه فتجعل في أعلى علين، ثم تلا عبد الله هذه الآية: بصره، ثم ترتفع روحه فتجعل في أعلى علين، ثم تلا عبد الله هذه الآية: المطففين]، قال: في السماء السابعة.

وأما الكافر. . فذكر الكلام وتلا: ﴿كَلَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْفُجَّارِ لَغِي سِجِّينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَافِر . . وَمَا أَذَرَنكَ مَا سِجِّينٌ ﴿ ﴾ [المطففين]، قال: الأرض السابعة (١٠).

<sup>(</sup>۱) «أهوال القبور» (ص١٣٦)، وقال: خرج الخلال في كتاب «شرح السُّنَّة». ونحوه في «شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» (٢٥).

قال ابن رجب من أهوال القبور» (ص١٣٧): فهؤلاء السلف كلهم صرحوا بأن الروح تعاد إلى البدن عند السؤال، وصرَّح بمثل ذلك طوائف من الفقهاء والمتكلمين من أصحابنا وغيرهم كالقاضي أبي يعلى وغيره، وأنكر ذلك طائفة منهم ابن حزم وغيره، وذكر أن السؤال للروح خاصة، وكذلك سماع الخطاب، وأنكر ألا تعاد الروح إلى الجسد في القبر للعذاب وغيره، وقالوا: لو كان ذلك حقًّا للزم الإنسان أن يموت ثلاث مرات، ويحيا ثلاث مرات، والقرآن دلَّ على أنهما موتتان وحياتان، وهذا ضعيف جدًّا، فإن حياة الروح ليست حياة تامة مستقلة كحياة الدنيا، وكالحياة الآخرة بعد البعث، وإنما فيها نوع اتصال الروح في البدن بحيث يحصل بذلك شعور البدن وإحساس بالنعيم والعذاب وغيرهما، وليس هو حياة تامة حتى يكون انفصال الروح به موتًا تامًّا، وإنما هو شبيه بانفصال روح النائم عنه ورجوعها إليه فإن ذلك يسمى موتًا وحياة. كما كان يقول رسول الله هي إذا استيقظ: «الحمد لله الذي أحيانا =

أبي العالية وغيره عن أبي هريرة ولله فذكر حديث الإسراء بطوله إلى أبي العالية وغيره عن أبي هريرة ولله فذكر حديث الإسراء بطوله إلى أن قال: «ثم صعد به إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: قال: نعم: حياه الله من أخ، ومن خليفة، فنعم الأخ، ونعم الخليفة، ونعم المجيء جاء، قال: فدخل، فإذا هو برجل تام الخلقة، لم ينقص من خلقه شيء كما ينقص من الناس، عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة، وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثه، إذا نظر عن يمينه ضحك واستبشر، وإذا نظر عن شماله بكى وحزن، والباب الذي عن يمينه باب الجنة، فإذا نظر من يدخل من ذريته الجنة ضحك واستبشر، والباب الذي عن شماله من يدخل من ذريته الجنة ضحك واستبشر، والباب الذي عن شماله بكى من ذريته جهنم بكى..» وذكر الحديث (۱)

بعد ما أماتنا وإليه النشور»، وسماه الله تعالى وفاة لقوله: ﴿ اللّهُ يَتُوفَى ٱلأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالّتِي لَمْ تَمُت فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ ٱلّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى ﴾ الآية [الزمر: ٤٢]، ومع هذا فلا ينافى ذلك أن يكون النائم حيًّا، وكذلك اتصال روح الميت ببدنه وانفصالها عنه لا توجب أن يصير حيًّا حياة مطلقة... إلخ.

<sup>(</sup>۱) «أهوال القبور» (ص۲۰۲)، وقال: وقد خرجه بتمامه البزار في «مسنده»، وأبو بكر الخلال وغير واحد، وفيه التصريح بأن أرواح ذريته في الجنة والنار، وأنه ينظر إلى أهل الجنة من باب عن يمينه، وإلى أهل النار من باب عن شماله، وهذا لا يقتضي أن تكون الجنة والنار في السماء الدنيا، وإنما معناه: أن آدم في السماء الدنيا يفتح له بابان في الجنة والنار ينظر منهما إلى أرواح ولده فيها.. إلخ.

قال ابن رجب عَنه في «التخويف من النار» (ص٦٨): وفي حديثِ أبي هارون العبديِّ، وهو ضعيفٌ جدًّا عن أبي سعيد الخدري الله في صفةِ الإسراءِ أنه على رأى الجنة والنار فوق السماواتِ..

وقد روى القاضي أبو يعلى بإسناد جيدٍ عن أبي بكر المروذيِّ أن =



٢٢٣/٢٣٧٤ - وخرج الخلالُ في كتابِ «السُّنَّةِ» من حديثِ الحكم بنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ هُلِيه، قال: يعظمُ الرجلُ في النارِ حتى يكونَ مسيرةَ سبع ليال، ضرسُه مثلُ أُحدٍ، شفاهُهُم على صدورِهِم، مقبوحينَ يتهافتونَ في النارِ (١).

۲۲٤/۲۳۷۵ - قال جويبر، عن الضحاكِ: سمَّى الله أبوابَ جهنمَ لكلِّ بابٍ منهم جزء مقسوم، باب لليهودِ، وباب للنصارى، وبابُ للمجوسِ، وباب للصابئين، وباب للمنافقين، وباب للذين أشركوا وهم كفارُ العرب، وباب لأهل التوحيد، وأهلُ التوحيدِ يُرجَى لهم ولا يُرجى للآخرين (٢٠).

000

الإمام أحمد فسَّر له من القرآن آيات متعددة، فكان مما فسَّره له قوله تعالى:
 ﴿وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتُ ﴿ السَّهِ [السَّكوير: ٦]، قال: أطباقُ النيران، ﴿وَٱلْبَحِرِ اللَّهِ الطور: ٦]، قال: جهنَّم.

وهذا يدلُّ على أن النارَ في الأرضِ، بخلافِ ما رواه الخلَّالُ عن المروذيِّ. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «التخويف من النار» لابن رجب (ص١٧٠).

<sup>(</sup>٢) «التخويف من النار» (ص٨١)، قال: خرجه الخلال.

## أبواب السُّنَّة ومعاملة أهل البدع

- ٤٤ \_ باب فضل أهل السُّنَّة.
- ٥٤ باب التحذير من مماشاة أهل البدع.
- ٤٦ باب التحذير من الخصومات في الدين.
  - ٧٤ باب التحذير من علم الكلام.
    - ٨٤ \_ الجامع.

## **٤٤ \_ باب** فضل أهل السُّنَّة

وقال أبو بكر المروذي: وقال أبو بكر الخلال: قال أبو بكر المروذي: وقال ابن دريد في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَمْمُ ٱلْعَالِمُونَ ﴿ الصافات: ١٧٣]، هم أهل السُّنَّة.

٢٢٦/٢٣٧٧ \_ وقال عبد الوهاب الوراق: إن لم يكونوا هذه العصابة فلا أدري أي عصابة هي.

## ٢٢٧/٢٣٧٨ \_ قال أبو بكر الخلال:

فهي عصابة أحمد بن حنبل في الذَّابُون عن السُّنَة، المحيون لما أماته الناس من السُّنن عن أهل الخلاف، وإظهار ذلك، وإحياء أمر المجانبة لأهل الزيغ والجدال، والتمسُّك بما عليه إمام الناس في زمانه أحمد بن حنبل في (١).

<sup>0 0 0</sup> 

<sup>(</sup>١) «بيان تلبيس الجهمية» (٦/ ١٢١)، وقال: في أثناء كتاب «السُّنَّة».

# التحذير من مماشاة أهل البدع

الكوفي، قال: حدثنا محمد بن الحجاج الضَّبِّي الكوفي، قال: حدثنا محمد بن سعيد ابن بنت الأعمش، عن صفوان بن سُليم، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة على دين قال: «المَراءُ على دين خَليله، فلينظر أحدكم من يُخالل»(١).

حدثنا حرب بن إسماعيل الكرماني، قال: حدثنا عَمرو بن عثمان، قال: حدثنا الوليد، عن طلحة، قال: سمعت خُصيفًا الجَزَري، قال: أشهدُ أن في التوراة مكتوبًا: يا موسى، لا تُجالس أصحاب الأهواء؛ فيُمرضوا عليك قلبك بما يُرديك، فيُدخِلُك النار(٢).

الحمصي، قال: حدثنا جعفر بن عبد الله السالمي الأشجعي، قال: حدثنا يزيد بن عطاء، عن أبي إسحاق، قال: قال عبد الله بن مسعود الله الناس بأخدانهم، فإن المَرءَ لا يُخادن إلَّا من يُعجبُه (٣).

معلّل بن نُفيل، قال: حدثنا أبو عقيل أنس بن السلم، قال: حدثنا مُعلّل بن نُفيل، قال: حدثنا عبيد الله بن عَمرو، عن أبوب، عن أبي قلابة، عن أبي الدرداء عليه قال: من فقه الرجل: ممشاه، ومدخله، ومخرجه.

(۲) «الإبانة الكبرى» (۳۹۱).

 <sup>«</sup>الإبانة الكبرى» (٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) «الإبانة الكبرى» (٤٠٧).

ثم قال أبو قِلابة: قاتل الله الشاعر حين يقول:

## عن المَرءِ لا تسألُ وأبصرْ قرينَه فإن القرينَ بالمُقارِنِ مُقتدي(١)

۲۳۳/۲۳۸۳ ـ حدثنا أبو بكر المروذي، قال: حدثنا أبو المتئد ابن خال ابن عيينة، قال: سمعت ابن المبارك، يذكر عن محمد بن النضر الحارثي قال: أوحى الله على الله على موسى على: كُن يقظانًا، وارتد لنفسك أخدانًا، وكل خدن لا يواتيك على مسرتي فلا تصحبه، فإنه لك عدوٌ، وهو يقسى قلبك ".

٢٣٤/٢٣٨٤ \_ حدثنا يحيى بن طالب الأنطاكي، قال: حدثنا محمد بن سهم، قال: سمعت عطاء بن مسلم الخفاف يذكر عن الأعمش، قال: كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاثٍ: ممشاه، ومدخله، وإلفه من الناس(٣).

۲۳۰/۲۳۸٥ \_ حدثنا يحيى بن طالب، قال: حدثنا محمد بن سهم، قال: سمعت بقية، قال: كان الأوزاعي يقول: من سَترَ عنًا بدعتَه، لم تَخفَ علينا أُلفتُه (٤).

٢٣٦/٢٣٨٦ ـ حدثنا أبو بكر المَرُّوذي، قال: حدثنا أبو بكر بن خلَّاد الباهلي، قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان، يقول: لما قدِمَ سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع ـ يعني: ابن صبيح -، وقدرِه عند الناس، سأل: أيُّ شيءٍ مذهبهُ؟

قالوا: ما مذهبُه إلَّا السُّنَّة.

قال: من بطانتُه؟

قالوا: أهلُ القدر.

<sup>(</sup>۲) «الإبانة الكبرى» (٤١٠).

<sup>(</sup>٤) «الإبانة الكبرى» (٤٥١).

<sup>(</sup>۱) «الإبانة الكبرى» (٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) «الإبانة الكبرى» (٤٥٠).

قال: هو قدريُّ(١).

۲۳۷/۲۳۸۷ \_ حدثنا أبو بكر المرُّوذي، قال: حدثنا زياد بن أيوب الطوسي، قال: حدثنا مُبشرُ بن إسماعيل الحُبلي، قال: قيل للأوزاعي: إن رجلًا يقول: أنا أجالسُ أهلَ السُّنَّة، وأجالسُ أهلَ البدع. فقال الأوزاعيُّ: هذا رجلٌ يُريدُ أن يُساوي بين الحقِّ والباطل (۲).

۲۳۸/۲۳۸۸ ـ حدثنا سوید، قال: سمعت عبد الرحمٰن بن مهدي، وذكر الصُّوفیة فقال: لا تُجالسوهم، ولا أصحاب الكلام، علیكم بأصحاب القماطر(۳)، فإنما هم بمنزلة أصحاب المعادن، مثل الغَوَّاص هذا یخرج دُرَّةً، وهذا یُخرج قطعة ذهب(٤).

۲۳۹/۲۳۸۹ \_ حدثنا منصور بن الوليد النيسابوري، قال: حدثنا علي بن سعيد، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قَدِمَ ثورٌ المدينة، فقيل لمالك: ألا تأتيه؟

فقال: لا نجتمع عند رجلٍ مُبتدع في مسجدِ رسول الله على (٥).

المرابع المحمد بن ياسين بن بشر بن أبي طاهر، قال: حدثنا أحمد بن الحسين، عن الحدين، عن الحدين، عن أيوب السختياني، أنه دُعيَ إلى غسلِ ميِّتٍ، فخرج مع القوم، فلما كشف عن وجه الميتِ عرفه، فقال: أقبلوا قِبَلَ صاحبكم! فلست أغسّله، رأيتُه يُماشي صاحبَ بدعة (٦).

<sup>(</sup>١) «الإبانة الكبرى» (٤٥٢).

<sup>(</sup>۲) «الإبانة الكبرى» (۲٦٢).

<sup>(</sup>٣) القمطرُ والقِمَطرة: ما يُصان فيه الكتب. «الصحاح» (٢/ ٧٩٧).

<sup>(</sup>٤) «الإبانة الكبرى» (٥١٠).

<sup>(</sup>٥) «الإبانة الكبرى» (٥٢٣).

<sup>(</sup>٦) «الإبانة الكبرى» (٥٢٥).

محمد بن سيرين أنه قال: إن أسرع الناس ردة محمد بن سيرين أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَغُوضُونَ فِي عَلَيْنِ عَيْرِمِنَ ﴾ [الأنعام: ٦٨](١).

0 0 0

<sup>(</sup>۱) «شرح الطحاوية» (۲/ ٤٣٣)، وقال: ذكر الخلال في كتاب «السُّنَّة» بسنده إلى ابن سيرين..

# التحذير من الخصومات في الدين

الحسن بن عبد الوهاب، قال: حدثنا ابن أبي الحسن بن عبد الوهاب، قال: حدثنا ابن أبي إسماعيل بن يوسف الديلمي، قال: حدثنا شريح، قال: حدثنا ابن أبي غنيَّة، عن أبيه، عن الحارث العُكلي قال: إذا جلس الرجلان يختصمان في الدِّينِ فليعلما أنهما في أمرِ بدعةٍ حتى يفترقا(١).

**٧٤٣/٢٣٩٣ \_ حدثنا** الحسن بن عبد الوهاب، قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، قال: حدثنا عنبسة، عن جعفر بن محمد، قال: إياكم والخُصومة في الدِّين؛ فإنها تُورِثُ النِّفاق<sup>(٢)</sup>.

إسماعيل بن يوسف الديلمي، قال: حدثنا داود، قال: حدثنا إسماعيل بن يوسف الديلمي، قال: حدثنا داود، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا عَمرو بن مُهاجر: أن عُمر بن عبد العزيز كان يقول: إذا سمعتَ المِراءَ فأقصِر (٣).

٧٤٥/٢٣٩٥ \_ حدثنا الحسن بن عبد الوهاب، قال: سمعت السَّيَّاري يقول: رأيت الأصمعي يذهبُ إلى أن الجُدَّال زنادقة.

عبيد الله بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: سمعت أبا عبد الله، يقول: عليكم بالسُّنَّة والحديث، وما ينفعُكم الله به، وإياكم والخوض والجدال والمراء، فإنه لا يُفلح من أحبَّ الكلام،

(۲) «الإبانة الكبرى» (۲۲۱).

<sup>(</sup>۱) «الإبانة الكبرى» (٦٤١).

<sup>(</sup>٣) «الإبانة الكبرى» (٦٧٦).

وكل من أحدث كلامًا لم يكن آخر أمره إلَّا إلى بدعة؛ لأن الكلام لا يدعو إلى خير، ولا أحبُّ الكلام، ولا الخوض، ولا الجدال، وعليكم بالسُّنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به، ودَعوا الجدال، وكلام أهل الزيغ والمِراء، أدركنا الناس ولا يعرفون هذا، ويُجانبون أهل الكلام، وعاقبة الكلام لا تؤول إلى خير.

أعاذنا الله وإياكم من الفتن، وسلَّمنا وإياكم من كلِّ هلكة (١).

<sup>(</sup>۱) «الإبانة الكبرى» (۷۰۲).



٧٤٧/٢٣٩٧ ـ حدثني أبو يحيى الناقد، قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي، قال: أخبرني رجلٌ أثقُ به، قال: قلت لعبد الملك الماجشون: أوصني.

قال: إياك والكلام، فإن لآخرِهِ أول سَوءٍ (١).

تعاطى الكلام لا يُفلح، من تعاطى الكلام لم يَخلُ من أن يتجهم.

وسمعت أبا عبد الله يقول: لست أتكلم إلّا ما كان من كتاب أو سُنَّة، أو عن الصحابة والتابعين، وأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود.

٢٤٩/٢٣٩٩ \_ وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: من أحبَّ الكلام لم يفلح، لا يؤول أمرهم إلى خير.

- وسمعته يقول: عليكم بالسُّنَّة والحديث وإيَّاكم والخوض والجدال والمراء، فإنه لا يُفلح من أحبَّ الكلام.
- وقال لي: لا تجالسهم، ولا تُكلَّم أحدًا منهم. ثم قال: أدركنا الناس وما يعرفون هذا، ويجانبون أهل الكلام، عاقبة الكلام لا تؤول إلى خير.

<sup>(</sup>۱) هذه الآثار ذكرها الذهبي في «تاريخ الإسلام» (١٠٣٠/٥)، فقال: وكلام الإمام أحمد كثير طيب في أصول الدين، لا يتسع هذا الباب لسياقه قد جمعه الخلال في مصنف سماه كتاب «السُّنَّة» عن أحمد بن حنبل في ثلاث مجلدات، فمما فيه: . . فذكرها .

<sup>(</sup>٢) «الإبانة الكبرى» (٢٩١).

وسمعته يقول: ما رأيت أحدًا طلب الكلام واشتهاه فأفلح؛ لأنه يخرجه إلى أمر عظيم، لقد تكلموا يومئذ بكلام، واحتجوا بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطلق لساني أن أحكيه.

مصرت المزني، قال: حضرت أحمد بن أصرم المزني، قال: حضرت أحمد بن حنبل قال له الهمداني: إني ربما رددت عليهم.

قال أحمد: لا ينبغي الجدال.

ودخل أحمد المسجد وصلى، فلما انفتل، قال: أنت عباس؟ قال: نعم.

قال: اتق الله، ولا ينبغي أن تنصب نفسك وتشتهر بالكلام، ولا بوضع الكتب، لو كان هذا خيرًا لتقدمنا فيه الصحابة الله ولم أر شيئًا من هذه الكتب، وهذه كلها بدعة.

قال: مقبول منك يا أبا عبد الله، أستغفر الله وأتوب إليه، إني لست أطلبهم، ولا أدق أبوابهم، ولكن أسمعهم يتكلمون بالكلام وليس أحدًا يرد عليهم، فأغتم ولا أصبر حتى أرد عليهم.

قال: إن جاءك مسترشد فأرشده. قالها مرارًا.

ان جعفر: أن جعفر: أن جعفر: أن أبي هارون ومحمد بن جعفر: أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد الله، قلت: إن ههنا من يناظر الجهمية، ويُبيِّن خطأهم، ويدقق عليهم المسائل، فما ترى؟

قال: لست أرى الكلام في شيءٍ من هذه الأهواء، ولا أرى لأحدٍ أن يناظرهم، أليس قال معاوية بن قُرَّة: الخصومات تحبط الأعمال؟ والكلام رديء، لا يدعو إلى خير، تجنبوا أهل الجدال والكلام، وعليكم بالسُّنن وما كان عليه أهل العلم قبلكم، فإنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل البدع، وإنما السلامة في ترك هذا، لم نُؤمر بالجدال والخصومات. وقال: إذا رأيتم من يحب الكلام فاحذروه.

٢٥٢/٢٤٠٢ - قال ابن أبي داود: حدثنا موسى أبو عمران الأصبهاني قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تجالس أصحاب الكلام، وإن ذبوا عن السُّنَّة.

٢٥٣/٢٤٠٣ - وقال الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما زال الكلام عند أهل الخير مذمومًا.

محمد بن أبي هارون، أن أبا الحارث حدثهم قال: قال أبو عبد الله: أهلكهم وضع الكتب، تركوا آثار رسول الله على الكلام (١).

البي داود السجستاني سمعت أبا ثور قال: قال عن أبي داود السجستاني سمعت أبا ثور قال: قال المي الشافعي: يا أبا ثور، ما رأيت أحدًا ارتدى شيئًا من الكلام فأفلح (٢).

٢٥٦/٢٤٠٦ - أخبرني محمد بن أبي هارون، حدثنا أبو الحارث: سمعت أبا عبد الله يقول: قال أيوب: إذا تمرق أحدهم لم يعد.

<sup>(</sup>۱) «الطرق الحكمية» (ص٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) «بيان تلبيس الجهمية» (٥/٤٤٣)، وقال: رواه الخلال.

## ٤٨ \_ الجامع

۲۰۷/۲٤۰۷ \_ قال: أعطاني محمد بن عوف هذا الحديث، وقال: اروه عني فإنه بسماعي: حدثنا أبو المغيرة، قال: ثنا أبو مهدي، قال: ثنا أبو الزاهرية، عن أبي شجرة، عن عبد الله بن عمرو في أن النبي في سئل عن الأرض على ما هي؟ قال: «الأرضون على الماء»(١).

۲٥٨/۲٤٠٨ - أخبرني أحمد بن الصَّبَّاح الكندي بالقُلزُم، قال: سألت أحمد بن حنبل كم بيننا وبين عرش ربنا؟ قال: دعوة مسلم يجيب الله دعوته (٢).

الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة في قوله تعالى لموسى الله في قوله تعالى لموسى الله في في قوله تعالى لموسى الله في في أَبْنَهُ فِي الله الله في القلم في الألواح (٣).

<sup>(</sup>۱) «بيان تلبيس الجهمية» (٤/ ٣٣)، وقال: وروى الخلال في كتاب «السُّنَّة» قال... فذكره.

<sup>(</sup>٢) «طبقات الحنابلة» (١/ ٤٠٢)، وقال: قال الخلال كتاب السُّنَّة: . . فذكره .

<sup>(</sup>٣) «إبطال التأويلات» (٢٢٣)، وقال: وحكى أبو بكر الخلال. . فذكره.

قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، تضاعف لهم الحسنة بسبع مائة ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه.

ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر، فلما رضخت عادت كما كانت، ولا يفتر عنهم من ذلك شيء، قال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة.

ثم أتى على قوم على أدبارهم رقاع، وعلى أقبالهم رقاع، يسرحون كما تسرح الأنعام إلى الضريع، والزقوم، ورضف جهنم، قلت: ما هؤلاء يا جبريل؟

قال: هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم، وما ظلمهم الله، وما الله بظلام للعبيد.

ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم في قدر نضيج، ولحم آخر نيًّ خبيث، فجعلوا يأكلون الخبيث ويدعون النضيج الطيب.

قال: يا جبريل من هؤلاء؟

قال: هذا الرجل من أمتك يقوم من عند امرأته حلالًا، فيأتي المرأة الخبيثة، فيبيت معها حتى يصبح، والمرأة تقوم من عند زوجها حلالًا طيبًا، فتأتي الرجل الخبيث، فتبيت عنده حتى تصبح.

ثم أتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها، وهو يريد أن يزيد عليها، فقال: يا جبريل ما هذا؟

قال: هذا الرجل من أُمَّتك عليه أمانة الناس لا يستطيع أداءها، وهو يزيد عليها.

ثم أتى على قوم تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض حديد، كلما قرضت عادت كما كانت، لا يفتر عنهم من ذلك شيء، قال: يا جبريل ما هؤلاء؟

قال: خطباء الفتنة.

ثم أتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم، فجعل الثور يريد أن يدخل من حيث خرج فلا يستطيع، فقال: ما هذا يا جبريل؟

قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم عليها، فيريد أن يردها فلا يستطيع.

ثم أتى على وادٍ فوجد ريحًا طيبة، ووجد ريح مسك مع صوت، فقال: ما هذا؟

قال: صوت الجنة، تقول: يا رب ائتني بأهلي وبما وعدتني، فقد كثر غرسي، وحريري، وسندسي، وإستبرقي، وعبقريي، ومرجاني، وفضتي وذهبي، وأكوابي، وصحافي، وأباريقي، وفواكهي، وعسلي، وثيابي، ولبني، وخمري، ائتني بما وعدتني.

فقال: لك كل مسلم ومسلمة، ومؤمن ومؤمنة، ومن آمن بي وبرسلي، وعمل صالحًا، ولم يشرك بي شيئًا، ولم يتخذ من دوني أندادًا فهو آمن، ومن سألني أعطيته، ومن أقرضني جزيته، ومن توكل عليً كفيته، إني أنا الله لا إله إلا أنا، لا خلف لميعادي، قد أفلح المؤمنون، تبارك الله أحسن الخالقين، فقالت: قد رضيت.

ثم أتى على وادٍ فسمع صوتًا منكرًا، فقال: يا جبريل ما هذا الصوت؟

قال: هذا صوت جهنم، تقول: يا رب ائتني بأهلي وبما وعدتني، فقد كثر سلاسلي، وأغلالي، وسعيري، وحميمي، وغساقي، وغسليني، وقد بعد قعري، واشتد حري، ائتني بما وعدتني، قال: لك كل مشرك ومشركة، وخبيث وخبيثة، وكل جبارٍ لا يؤمن بيوم الحساب، قال: قد رضيت.

ثم سار حتى أتى بيت المقدس فنزل، فربط فرسه إلى صخرة فصلى مع الملائكة، فلما قضيت الصلاة، قالوا: يا جبريل من هذا معك؟

قال: هذا محمد رسول الله خاتم النبيين.

قالوا: وقد أرسل إليه؟

قال: نعم.

قالوا: حيّاه الله من أخ وخليفة، فنعم الأخ، ونعم الخليفة، ثم لقوا أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم تعالى، فقال إبراهيم على: اللَّهُمَّ الذي اتخذني خليلًا، وأعطاني مُلكًا عظيمًا، وجعلني أُمَّة قانتًا، واصطفاني برسالاته، وأنقذني من النار، وجعلهما عليَّ بردًا وسلامًا.

ثم إن موسى على أثنى على ربه، فقال: الحمد لله الذي كلمني تكليمًا، واصطفاني، وأنزل على التوراة، وجعل هلاك فرعون على يدي، ونجاة بني إسرائيل على يدي.

ثم إن داود على أثنى على ربه، فقال: الحمد لله الذي جعل لي ملكًا وأنزل علي الزبور، وألان لي الحديد، وسخر لي الجبال يسبحن معى والطير، وأتاني الحكمة وفصل الخطاب.

ثم إن سليمان أثنى على ربه تبارك وتعالى، فقال: الحمد لله الذي سخر لي الرياح، والجن والإنس، وسخر لي الشياطين يعملون ما شئت من محاريب، وتماثيل، وجفان كالجواب، وقدور راسيات، وعلمني منطق الطير، وأسال لي عين القطر، وأعطاني ملكًا لا ينبغي لأحد من بعدي.

ثم إن عيسى الله أثنى على ربه، فقال: الحمد لله الذي علمني التوراة والإنجيل، وجعلني أبرئ الأكمه والأبرص، وأحيى الموتى بإذنه، ورفعني وطهرني من الذين كفروا، وأعاذني وأُمي من الشيطان الرجيم، فلم يكن للشيطان علينا سبيل، وإن محمدًا على أثنى على ربه.

فقال: كلكم أثنى على ربه وأنا مثن على ربي، الحمد لله الذي أرسلنى رحمة للعالمين، وكافة للناس بشيرًا ونذيرًا، وأنزل على الفرقان،

فيه تبيان كلِّ شيء، وجعل أُمَّتي خير أُمَّة أخرجت للناس، وجعل أُمَّتي وسطًا، وجعل أُمَّتي هم الأولون وهم الآخرون، وشرح لي صدري، ووضع عني وزري، ورفع لي ذكري، وجعلني فاتحًا وخاتمًا، فقال إبراهيم على: بهذا فضلكم محمد على .

ثم أتي بآنية ثلاثة مغطاة، فدفع إليه إناء، فقيل له: اشرب، فيه ماء، ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن، فشرب منه حتى روي، ثم دفع إليه إناء آخر فيه خمر، فقال: قد رويت لا أذوقه، فقيل له: أصبت أما إنها ستحرَّم على أُمَّتك، ولو شربتها لم يتبعك من أُمتك إلَّا قليل.

ثم صعد به إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد ره قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قالوا: حيّاه الله من أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة، ونعم المجيء جاء، فدخل فيه فإذا هو بشيخ جالس تام الخلق، لم ينقص من خلقه شيء كما ينقص من خلق البشر عن يمينه باب تخرج منه ريح طيبة، وعن شماله باب تخرج منه ريح خبيثة، إذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك، وإذا نظر إلى الباب الذي عن يساره بكى وحزن، فقال: يا جبريل، من هذا الشيخ وما هذان البابان؟ فقال: هذا أبوك آدم، وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنة، إذا رأى من يدخله من ذريته ضحك واستبشر، وإذا نظر إلى الباب الذي عن شماله باب جهنم، [فإذا رأى] من يدخله من ذريته بكى وحزن، ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح، فقال: من هذا؟ قال: جبريل، قالوا: ومن معك؟ قال: محمد رسول الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله ع أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة، ونعم المجيء جاء، فدخل فإذا هو بشابين، فقال: يا جبريل من هذان الشابان؟ فقال: هذا عيسى ويحيى ابنا الخالة، ثم صعد إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل، فقالوا: من هذا معك؟ قال: محمد على قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قالوا:

حيّاه الله من أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء، فدخل فإذا هو برجل قد فضل على الناس في الحسن كما فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، فقال: من هذا يا جبريل؟ قال: أخوك يوسف على، ثم صعد إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل، فقالوا: من هذا معك؟ قال: محمد على قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قالوا: حيّاه الله من أخ وخليفة، ونعم المجيء جاء، فدخل فإذا هو برجل، فقال: يا جبريل، من هذا الرجل الجالس؟ قال: هذا أخوك إدريس رفعه الله مكانًا عليًّا، ثم صعد به إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل، فقالوا له: من هذا معك؟ قال: محمد عليه، قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قالوا: حيّاه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة، ونعم المجيء جاء، فإذا هو برجل جالس يقص عليهم، فقال: يا جبريل، من هذا ومن هؤلاء الذين حوله؟ قال: هذا هارون على المخلف في قومه، وهؤلاء قومه من بني إسرائيل، ثم صعد به إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل، فقالوا: من هذا معك؟ قال: محمد على الوا: وقد أرسل؟ قال: نعم، قالوا: حيّاه الله من أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء، فإذا هو برجل جالس، فجاوزه فبكي الرجل، فقال: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا موسى على، قال: ما يبكيه؟ قال: يزعم بنو إسرائيل أنى أفضل الخلق، وهذا قد خلفني، فلو أنه وحده ولكن معه كل أمته. وأعطيت داود ملكًا عظيمًا، وألنت له الحديد، وسخرت له الجبال، وأعطيت سليمان ملكًا عظيمًا، وسخرت له الجن والإنس والشياطين والرياح، وأعطيته ملكًا لا ينبغي لأحد من بعده، وعلمت عيسى التوراة والإنجيل، وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص، وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم، فلم يكن له عليهما سبيلًا، فقال له ربه تبارك وتعالى: قد اتخذتك خليلًا وهو مكتوب في التوراة: محمد حبيب الرحمن، وأرسلتك إلى الناس كافة، وجعلت أمتك هم الأولون وهم الآخرون،

وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي، وجعلتك أول النبيين خلقًا وآخرهم بعثًا، وأعطيتك سبعًا من المثاني، ولم أعطها نبيًّا قبلك، وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم أعطها نبيًّا قبلك وجعلتك فاتحًا وخاتمًا، وقال رسول الله على: فضلنى ربى تبارك وتعالى بست: قذف في قلوب عدوي الرعب في مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، ولم تحلّ لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأعطيت فواتح الكلام وجوامعه، وعرض على أمتى فلم يخف على التابع والمتبوع منهم، ورأيتهم أتوا على قوم ينتعلون الشعر، ورأيتهم أتوا على قوم عراض الوجوه، صغار الأعين، فعرفتهم ما هم، وأمرت بخمسين صلاة، فرجع إلى موسى، فقال له موسى: بكم أمرت من الصلاة؟ قال: بخمسين صلاة، قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك، فإن أمتك أضعف الأمم، فقد لقيت من بني إسرائيل شدة، فرجع محمد على الله التخفيف، فوضع عنه عشرًا، فرجع إلى موسى، فقال له: بكم أمرت، قال: بأربعين صلاة، قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك، فإن أمتك أضعف الأمم، وقد لقيت من بني إسرائيل شدة.

فرجع محمد على فسأله التخفيف، فوضع عنه عشرًا، فرجع إلى ربك موسى، فقال له: بكم أمرت؟ قال له: بثلاثين، قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك، فإن أمتك أضعف الأمم، وقد لقيت من بني إسرائيل شدة، فرجع محمد على فسأل ربه التخفيف، فوضع عنه عشرًا، فرجع إلى موسى، فقال له: بكم أمرت؟ فقال: بعشرين صلاة، قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف عن أمتك، فإن أمتك أضعف الأمم، فقد لقيت من بني إسرائيل شدة، فرجع محمد في فسأل ربه التخفيف، فوضع عنه عشرًا، فرجع إلى موسى، فقال له: بكم أمرت؟ فقال: بعشر، قال: المجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك، فإن أمتك أضعف الأمم، فقد الرجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك، فإن أمتك أضعف الأمم، فقد الرجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك، فإن أمتك أضعف الأمم، فقد

لقیت من بني إسرائیل شدة، فرجع محمد علیه فسأل ربه التخفیف، فوضع عنه خمسًا، فرجع إلى موسى، فقال: بكم أمرت؟ فقال: بخمس، قال: ارجع إلى ربك فسله التخفیف فإن أمتك أضعف الأمم، فقد لقیت من بني إسرائیل شدة، قال: قد رجعت إلى ربي حتى استحییت، وما أنا براجع إلیه، فقیل له: كما صبرت نفسك على الخمس فإنه یجزی عنك براجع إلیه، فقیل له: كما صبرت نفسك على الخمس فإنه یجزی عنك بخمسین، یجزی عنك كل حسنة بعشر أمثالها، قال عیسی: بلغني أن النبي علیه، قال: كان موسى هیها أشدهم علی أولاً وخیرهم آخراً(۱).

وذكر كلامًا، قال في آخره: «ادنوا، ووسعوا لمن خلفكم»، فدنا الناس وانضم كلامًا، قال في أخره: «ادنوا، ووسعوا لمن خلفكم»، فدنا الناس وانضم بعضهم إلى بعض، فقال رجل: أنوسًع للملائكة أو للناس؟

قال: «للملائكة، إنهم إذا كانوا معكم لم يكونوا من بين أيديكم ولا من خلفكم؛ ولكن عن أيمانكم وشمائلكم».

قالوا: ولم لا يكونون من بين أيدينا ومن خلفنا؟ أمن فضلنا عليهم أو من فضلهم علينا؟

قال: «نعم، أنتم أفضل من الملائكة»(٢).

<sup>(</sup>١) قال ابن رجب مُخَلَّة في «أهوال القبور» (ص١٢٤): وقد خرَّجه بتمامه البزَّارُ في «مسنده»، وأبو بكر الخلالُ وغيرُ واحدٍ.اهـ.

وفي "إبطال التأويلات» (١٠٩) \_ وقد جاء هذا في حديث المعراج في رواية أبي حفص بن شاهين وأبي طالب بن العشاري، قال فيه: "ثم أتينا بيت المقدس فنشر لي أرواح الأنبياء فصليت معهم"، فبيَّن أن النشر كان على الأرواح، وقد ذكر أبو بكر الخلال في كتاب "السُّنَّة" هذه اللفظة. اه.

قلت: نقلته بتمامه من البزار (٩٥١٨)، وقال: وهذا لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد من هذا الوجه.اه.

 <sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوی» (۲۸/٤)، وقال: رواه الخلال، وفيه القطع بفضل البشر
 على الملائكة؛ لكن لا يعرف حال إسناده، فهو موقوف على صحة إسناده.

۲٦٢/۲٤۱۲ \_ جاء هذا في حديث المعراج في رواية أبي حفص بن شاهين وأبي طالب بن العشاري قال فيه: «ثم أتينا بيت المقدس فنشر لي أرواح الأنبياء فصليت معهم»(١).

0 0 0

وروى عبد الله بن أحمد في كتاب «السُّنَة» عن عروة بن رويم، قال: أخبرني الأنصاري عن النبي على: «أن الملائكة قالوا: ربنا خلقتنا وخلقت بني آدم، فجعلتهم يأكلون ويشربون، ويلبسون ويأتون النساء، ويركبون الدواب، وينامون، ويستريحون، ولم تجعل لنا شيئًا من ذلك، فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة». وذكر الحديث مرفوعًا كما تقدم موقوفًا عن زيد بن أسلم عن أبيه. . . وأقل ما في هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالحي البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك ولم يخالف أحد. اه.

<sup>(</sup>١) «إبطال التأويلات» (١٠٩)، قال: فبيَّن أن النشر كان على الأرواح، وقد ذكر أبو بكر الخلال في كتاب «السُّنَّة» هذه اللفظة. اهـ.

## الْلِحْقَى الْبِالْفِينَا :

فِيْمَاشَكَتُ مِنْ مُرِتَشَابِهُ القُرْآنِ فَيْمَاشَكُتُ مِنْ مُرِتَشَابِهُ القُرْآنِ وَتَاوَلَكُمْ عَلَى غَنَيْزِ تَاوُنِيلِمُ

تَصَنِيفُ الإِمَامِائِي عَبُدِاللهِ احْمُدَبْن جَنْبَلِ الشَّيْبَانِيَ

اغِتَنَى بِنَهُ الروجير (الانم) كالراح أن الحاجة الرادي الله عِمَالَ الله عِمَالَ الله عَمَالُهُ الله عَمَالُهُ الله عَمَالُهُ



## بنَ إِلَيَّ اللَّهُ اللَّ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونَعوذُ بالله من شُرورِ أنفُسِنا ومن سَيئاتِ أعمالنا، من يهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلَّا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

### أما بعد؛

فهذا كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكّت فيه من متشابه القرآن وتأوّلته على غير تأويله»، للإمام أحمد كَلَّلُهُ، نقلته برُمَّته لنصّ غير واحد من أهل العلم على أن الخلال كَلَّلُهُ رواه كاملًا في كتابه «السُّنَّة»، ومنهم:

ا ـ ابن تيمية كُلُّهُ، قال في «بيان تلبيس الجهمية» (٣٦/١): خرَّجه في «الرد على الزنادقة والجهمية، فيما شكَّت فيه من متشابه القرآن وتأولت غير تأويله»، وقد ذكر هذا الكتاب أبو بكر الخلال في كتاب «السُّنَّة»، ونقله بألفاظه، وذكره القاضى أبو يعلى وغيرهما.اه.

وقال في «درء التعارض» (٢/١/١): ولهذا قال الإمام أحمد في أول ما كتبه في «الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن، وتأولته على غير تأويله» مما كتبه في حبسه، وقد ذكره الخلال في كتاب «السُّنَّة»، والقاضي أبو يعلى، وأبو الفضل التميمي، وأبو الوفاء بن عقيل، وغير واحد من أصحاب أحمد، ولم ينفه أحد منهم عنه اهد.

٢ \_ الذهبي، قال في «العرش» (٢٢٤): وقال الإمام أحمد بن

حنبل عَلَيْهُ في كتاب «الرد على الجهمية» مما جمعه ورواه عبد الله ابنه عنه. . أخرجه كله أبو بكر الخلال في «السُّنَّة»، وخرَّج أكثره مُفرَّقًا في غير موضع القاضي أبو يعلى الفراء في كتاب «إبطال التأويل» له.اه.

" - ابن القيم كَلَّهُ، قال في «اجتماع الجيوش» (ص٣٠٥ - ٣٢٠): وقال في كتاب «الرد على الجهمية» الذي رواه عنه الخلال من طريق ابنه عبد الله قال: . . ثم نقل شيئًا يسيرًا منه في مسألة العلو، ثم قال:

ذكر هذا الكتاب كله أبو بكر الخلال في كتاب «السُّنَّة» له الذي جمع فيه نصوص أحمد وكلامه. قال الخلال: كتبت هذا الكتاب من خط عبد الله، وكتبه عبد الله من خط أبيه.

واحتج القاضي أبو يعلى في كتابه «إبطال التأويل» بما نقله منه عن أحمد، وذكر ابن عقيل في كتابه بعض ما فيه عن أحمد، ونقل منه أصحابه قديمًا وحديثًا، ونقل منه البيهقي وعزاه إلى أحمد، وصحّحه شيخ الإسلام ابن تيمية عن أحمد، ولم يُسمع من أحدٍ من مُتقدِّمي أصحابه ولا متأخِّريهم طعنٌ فيه.

فإن قيل: هذا الكتاب يرويه أبو بكر عبد العزيز غُلام الخلال، عن الخضر بن المثنى فإنه مجهول، فكيف تثبتون هذا الكتاب عن أحمد برواية مجهول؟!

### فالجواب من وجوه:

أحدها: أن الخضر هذا قد عرفه الخلال وروى عنه كما روى كلام أبي عبد الله عن أصحابه وأصحاب أصحابه، ولا يضرّ جهالة غيره له.

الثاني: أن الخلال قد قال: كتبته من خطِّ عبد الله بن أحمد، وكتبه عبد الله من خطِّ أبيه، والظاهر أن الخلال إنما رواه عن الخضر

لأنه أحب أن يكون مُتصل السند على طريق أهل النقل، وضم ذلك إلى الوجادة، والخضر كان صغيرًا حين سمعه من عبد الله، ولم يكن من المعمرين المشهورين بالعلم، ولا هو من الشيوخ، وقد روى الخلال عنه غير هذا في «جامعه»؛ فقال في كتاب «الأدب» من «الجامع»: دفع إلي الخضر بن المثنى بخط عبد الله بن أحمد أجاز لي أن أروي عنه...

ومما يدلُّ على صحَّة هذا الكتاب: ما ذكره القاضي أبو الحسين ابن القاضي أبي يعلى، فقال: قرأت في كتاب أبي جعفر محمد بن أحمد بن صالح بن أحمد بن حنبل، قال: قرأت على أبي صالح بن أحمد بن حنبل هذا الكتاب.

وقال: هذا كتاب عمله أبي في محبسه ردًّا على من احتجَّ بظاهر القرآن، وترك ما فسَّره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما يلزم اتباعه.اه.

غ - ابن مفلح كَلَّهُ، قال في «الآداب الشرعية» (٢٠٧/١): وقد صنف الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه كتابًا في الرد على الزنادقة والقدرية في متشابه القرآن وغيره، واحتجَّ فيه بدلائل العقول، وهذا الكتاب رواه ابنه عبد الله، وذكره الخلال في كتابه.اه.

## عملي في الكتاب:

كثرت نسخ هذا الكتاب وانتشرت حتى زاد عدد المذكور منها على ست عشرة نسخة، وبينها كثير من الفروق، وقد قام (د. دغش العجمي) بجمع هذه النسخ، فظفر منها بتسع نسخ، قابل بينها واجتهد في ضبط النص فجزاه الله خيرًا، وقد اعتمدت على ما حققه وضبطه.

وقدَّم للكتاب بمقدمات طويلة حسنة؛ أثبت فيها صحة نسبة هذا الكتاب للإمام أحمد كَلِّلُهُ، وردَّ فيها على من شكَّك فيه.

### ٣٢ ٢٤١٣ \_ قال أبو بكر الخلال كَلْلهُ:

أنبأنا الخضر بن المثنى الكندي، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل علم الله و الربادة الله على الزنادقة والجهمية فيما شكّت فيه من متشابه القرآن وتأوّلته على غير تأويله».

قال أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني وأثابه الجنة، وغفر لنا وله بمنّه وكرمه آمين:

الحمد لله الذي جعل في كلِّ زمانٍ فترةً من الرسل، بقايا من أهل العلم، يدعون من ضلَّ إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصِّرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيلٍ لإبليس قد أحيوه، وكم من ضالً تائهٍ قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم.

ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المُبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله، وفي الله، وفي كتاب الله بغير علم.

يتكلَّمون بالمُتشابه من الكلام، ويخدعون جُهَّال الناس بما يُشبِّهون عليهم، فنعوذ بالله من فتنةِ المضلين.

## ۱ ـ باب بیان ما ضلّت فیه الزنادقة من مُتشابه القرآن

## ١/٢٤١٤ - قال أحمد تَخَلَّلُهُ في قوله ﷺ: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُم

قالت الزنادقة: فما بال جلودهم التي عصت قد احترقت، وأبدلهم الله جلودًا فيرها؟ فلا نرى إلّا أن الله يُعذّب جلودًا لم تُذنب حين يقول: ﴿ بَدُلْنَهُمُ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾.

فشكُّوا في القرآن، وزعموا أنه مُتناقض.

\* \* \*

٢ = وأمـا قـول الله عَلَى: ﴿ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

ثــم قــال فــي آيــةٍ أُخــرى: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْصَمُونَ ﴿ الزمر: ٣١].

فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المُحكم؟!

قال: ﴿ هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ۞ ﴾، ثم قال في موضع آخر: ﴿ ثُعَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنَصِمُونَ ۞ ﴾ [الزمر: ٣١].

فزعموا أن هذا الكلام ينقضُ بعضه بعضًا، فشكُّوا في القرآن.

أما تفسير ﴿ مَلْدًا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ الآية: فهذا أول ما تبعث الخلائق على مقدار ستين سنة لا ينطقون، ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون، ثم يؤذن لهم في الكلام فيتكلمون، فذلك قوله: ﴿ رَبُّنَا أَبْصَرَنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا ﴾ الآية [السجدة: ١٢].

فإذا أذِنَ لهم في الكلام فتكلموا واختصموا فذلك قوله: ﴿ أُمَّ إِنَّكُمُ اللَّهِ عَنْدَ رَبِّكُمُ مَخْنُصِمُونَ ﴿ إِنَّكُمُ مَنْدَ الحسابِ وإعطاء المظالم.

ثم يُقال لهم بعد ذلك: ﴿ لَا تَخْصِعُوا لَدَى ﴾ [ق: ٢٨]؛ أي: عندي، ﴿ وَقَدُ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ ﴾ يعني: في الدنيا، فإن العذاب مع هذا القول كائن.

\* \* \*

٣ - وأما قوله ﴿ وَنَعَشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَبُكُمًا وَبُكُمًا وَبُكُما وَسُمَّا ﴾ [الإسراء: ٩٧].

وقال في آيةٍ أُخرى: ﴿وَنَادَى ٓ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلجُنَّةِ ﴾ [الأعراف: ٥٠]، ﴿وَنَادَىٰ ٱلْجُنَّةِ ٱلْصَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَبَ ٱلنَّارِ ﴾ [الأعراف: ٤٤].

فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟

قال: ﴿ وَنَعْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا ﴾.

ثم يقول في موضع آخر: إنه ينادي بعضهم بعضًا.

فشكُّوا في القرآن من أجل ذلك.

أما تفسير: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴾، ﴿ وَنَادَىٰ أَصُحَابُ ٱلنَّارِ اللهِ الْمَارِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فإنهم أول ما يدخلون النار يُكلِّم بعضهم بعضًا، وينادون: ﴿يَكَلِكُ لِيَعْلِكُ لِيَعْلِكُ لِيَعْلِكُ لِيَعْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكٌ قَالَ إِنَّكُم مَّلِكُنُونَ ۞﴾ [الزخرف: ٧٧].

ويقولون: ﴿رَبُّنَا أَخِرْنَا إِلَىٰ أَجَكِ فَرِيبٍ ﴾ [إبراهيم: ٤٤]. و ﴿رَبُّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا ﴾ [المؤمنون: ١٠٦].

فهم يتكلمون حتى يقال لهم: ﴿ أَخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿ آَخُسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿ ﴾ [المؤمنون: ١٠٨].

فصاروا عُميًا وبُكمًا وصُمَّا، وينقطع الكلام ويبقى الزفير والشهيق. فهذا تفسير ما شكَّت فيه الزنادقة من قول الله على.

\* \* \*

ع وأما قول الله عظل: ﴿ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِدِ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿ فَكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الل

وقال في آيةٍ أُخرى: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ﴿ وَالْحَافَاتِ: ٥٠]

فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ فشكُّوا في القرآن من أجل ذلك.

أما قوله و الله عَلَى: ﴿ فَلَا أَنْسَابَ يَيْنَهُمْ يُوْمَبِدِ وَلَا يَسَاءَلُونَ ١٠٠٠

فهذا عند النفخة الثانية، إذا قاموا من القبور، لا يتساءلون ولا ينطقون في ذلك الموطن.

فإذا حُوسبوا ودخلوا الجنة والنار؛ أقبل بعضهم على بعضٍ يتساءلون، فهذا تفسير ما شكّت فيه الزنادقة.

\* \* \*

وأما قـول الله رَجَالَ: ﴿مَا سَلَكَكُرُ فِي سَقَرَ ﴿ قَالُوا لَرْ نَكُ مِنَ اللَّهِ عَالُوا لَرْ نَكُ مِنَ اللَّهِ ﴿ وَالمدثر].

وقال في آيةٍ أُخرى: ﴿ فَوَيِّلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ الماعون: ١٤].

قالوا: إن الله قد ذمَّ قومًا كانوا يصلون، قال: ﴿فَوَيْلُ لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقد قال في قوم: إنهم إنما دخلوا النار لأنهم لم يكونوا يصلون!

فشكُّوا في القرآن من أجل ذلك، وزعموا أنه مُتناقض.

قال: أما قوله: ﴿ وَوَيْلُ لِلمُصَلِّينَ ﴿ عنى بها المنافقين: ﴿ اللَّذِينَ مُمَّمَ عَن صَلَاتِهِمُ سَاهُونَ ﴿ اللَّذِينَ مُمَّمَ عَن صَلَاتِهِمُ سَاهُونَ ﴿ اللَّذِينَ مُمَّمَ عَن صَلَاتِهِمُ سَاهُونَ ﴾ ، حستى يسذهسب السوقست ، ﴿ الَّذِينَ مُمَّمُ عَن صَلَاتِهِمُ سَاهُونَ ﴾ ، يقول: إذا رأوهم صلوا ، وإذا لم يروهم لم يصلوا .

وأما قوله: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۞ قَالُواْ لَرَ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ۞﴾.

يعني: الموحدين المؤمنين، فهذا ما شكَّت فيه الزنادقة.

\* \* \*

٦ \_ وأما قوله رَجَالُ: ﴿ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ﴾ [الروم: ٢٠].

ثم قال: ﴿ مِن طِينٍ لَازِبِ اللهِ الصافات: ١١].

ثم قال: ﴿ مِن سُلَالَةِ ﴾ [المؤمنون: ١٢].

ثم قال: ﴿مِنْ مَمْ مِنْ مَمْ مُسَنُونِ ١٤٥٠ [الحجر: ٢٦].

ثم قال: ﴿ مِن صَلْصَالٍ كَٱلْفَخَّادِ ﴿ الرحمٰن: ١٤].

فشكُّوا في القرآن، وقالوا: هذا لا شكَّ أنه ينقض بعضه بعضًا.

فهذا بدء خلق آدم، خلقه الله أول بدئه من تراب، ثم من طينة حمراء وسوداء وبيضاء، ومن طينة طيبة وسبخة، فلذلك ذريته طيب وخبيث، أسود وأحمر وأبيض.

ثم بلَّ ذلك التراب فصار طينًا، فذلك قوله: ﴿ مِن طِينٍ ﴾، فلما لصق الطين بعضه ببعض فصار طينًا لازبًا، بمعنى: لاصقًا.

ثم قال: ﴿ مِن سُلَالَةِ مِّن طِينِ ١٤].

يقول: مثل الطين إذا عصر انسلَّ من بين الأصابع، ثم نتن فصار حماً مسنونًا، فخلق من الحمأ، فلما جفَّ صار صلصالًا كالفخار، يقول: صار له صلصلة كصلصلة الفخار، يقول: له دويٌّ كدوي الفخار.

فهذا بيان خلق آدم.

وأما قوله: ﴿ مِن شُلَلَةِ مِّن مَّآءِ مَّهِينِ ١٠٠٠ [السجدة: ٨].

فهذا بِدءُ خلق ذريته، (من سُلالة) يعني: النطفة إذا انسلت من الرجل، فذلك قوله: ﴿مِّنِ مَّآءِ﴾؛ يعني: النطفة، ﴿مَّهِينٍ ﴿ اللهُ يعني: ضعيف.

فهذا ما شكَّت فيه الزنادقة.

\* \* \*

٧ - وأما قوله: ﴿رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ﴾ [الشعراء: ٢٨].

﴿ رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِبَيْنِ ١٧ ﴾ [الرحمٰن: ١٧].

﴿ بِرَبِّ ٱلْمُشَرِّقِ وَٱلْمَعَرِّبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّاللَّا اللّلْحِلْمِلْمِ اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

فشكُّوا في القرآن، وقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ أما قوله: ﴿رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ﴾، فهذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار، أقسم الله بمشرقه ومغربه.

وأما قوله: ﴿ رَبُّ ٱلْمُثَرِقَيْنِ وَرَبُ ٱلْغَرِبَيْنِ ﴿ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

وأما قوله: ﴿ بِرَبِ ٱلمُثَنَرِقِ وَٱلْعَزَبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿ فَهُ مَشَارِقَ السَّنة ومغاربها.

فهذا ما شكَّت فيه الزنادقة.

\* \* \*

وقال في آيةٍ أُخرى: ﴿يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعَرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ ٱلْفَ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۞﴾ [السجدة: ٥]

وقال في آيةٍ أُخرى: ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَكَتِبِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَسِينَ ٱلْفَ سَنَةِ ۞ فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَبِيلًا ۞﴾ [المعارج]. فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟! وهو ينقض بعضه بعضًا.

قال: أما قوله: ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكِ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمًا تَعُدُّونَ ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكِ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمًا تَعُدُّونَ سَتَةً أيام كل يوم مقداره ألف سنة.

وأما قوله: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعَرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ٱلْفَ سَنَةِ ﴾، وذلك أن جبرائيل كان ينزل إلى النبي على ويصعد إلى السماء في يوم كان مقداره ألف سنة، وذلك أنه من السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة سنة، فهبوطٌ خمسمائة عام، وصعودٌ خمسمائة عام، فذلك ألف سنة.

وأما قوله: ﴿فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ﴿ اللهِ ، يقول: لو ولي حساب الخلائق غير الله ، ما فرغ منه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، ويفرغ الله منه على مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق ، فذلك قوله: ﴿وَكُفَىٰ بِنَا حَسِينَ ﴿ الأنبياء: ٤٧] ؛ يعنى: لسرعة الحساب .

\* \* \*

٩ - وأما قوله: ﴿ وَيَوْمَ خَشُرُهُمْ جَيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَآ وَكُمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ وَإِنَّا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّانِعَامِ].
 ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ﴿ إِلَى قوله: ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ إِلَى اللَّانِعَامِ].

فأنكروا: أن كانوا مشركين.

وقال في آيةٍ أُخرى: ﴿ وَلَا يَكُنُنُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ۞ [النساء: ٤٢]. فشكُّوا في القرآن، وزعموا أنه متناقض.

أما قوله: ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّنعام: ٢٣]، وذلك أن أهل الشرك إذا رأوا ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد يقول بعضهم لبعض:

إذا سألنا نقول: لم نكن مشركين، فلما جمعهم الله، وجمع أصنامهم، وقال: ﴿ أَيْنَ شُرِّكَا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُم مَزَّعُمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُو

قَــال الله عَلَىٰ: ﴿ ثُمَّ لَوْ تَكُن فِتْنَكُهُمْ إِلَا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ [الأنعام: ٢٣].

فلما كتموا الشرك؛ ختم الله على أفواههم، وأمر الجوارح، فنطقت بذلك، فذلك قوله: ﴿ اللَّهِ مَنْ مَنْ مَلَى أَفْوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا آيَدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِذَلك، فذلك قوله: ﴿ اللَّهِ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ آلِهِ ٤٠٠].

فأخبر الله عن الجوارح حين شهدت، فهذا تفسير ما شكّت فيه الزنادقة.

\* \* \*

١٠ = أما قوله ﷺ: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبِثُواْ غَيْرَ
 سَاعَةً ﴾ [الروم: ٥٥].

وقال: ﴿ يَتَخَلَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لِّبَثْتُمْ إِلَّا عَشَرًا ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ١٠٣].

وقال: ﴿ إِن لِّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۞ [طه: ١٠٤].

وقال: ﴿ إِن لِّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٥٢].

من أجل ذلك شكَّت الزنادقة.

أما قوله: ﴿إِن لِيَّتُمُ إِلَّا عَشْرًا ﴿ الله عَلَمُ الله عَن أمر البعث، وقال بعضهم قبورهم، فنظروا إلى ما كانوا يُكذّبون به من أمر البعث، وقال بعضهم لبعض: إن لبثتم في القبور إلَّا عشر ليالٍ، ثم استكثروا العشر، فقالوا: ﴿إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿ إِن لَبْتُمْ الله عَن القبور، ثم استكثروا اليوم، فقالوا: ﴿إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿ الله عَن القبور، ثم استكثروا اليوم، فقالوا: إن لبثتم إلَّا ساعة من ليار.

فهذا تفسير ما شكَّت فيه الزنادقة.

١١ - وأما قوله: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا اللَّهِ عَلَمُ ٱلغُيُوبِ ﴿ إِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وقال في آيةٍ أُخرى: ﴿وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَآ وُلَاِّهِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمُ ﴾ [هود: ١٨].

فقالوا: كيف يكون هذا يقولون: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا ﴾. وأخبر عنهم أنهم يقولون: ﴿هَـٰٓؤُلِآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمً ﴾. فزعموا أن القرآن ينقض بعضه بعضًا.

أما قوله: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبَتُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٩]، فإنه يسألهم عند زفرة جهنم، فيقول: ماذا أجبتم في التوحيد؟ فتذهب عقولهم عند زفرة جهنم، فيقولون: ﴿ لا عِلْمَ لَنَا ﴾ [المائدة: ١٠٩]، ثم ترجع لهم عقولهم من بعد، فيقولون: ﴿ هَمَ اللّهِ عَلَى كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِم ﴾ [هود: ١٨].

فهذا تفسير ما شكَّت فيه الزنادقة.

新 新 新

۱۲ \_ وأما قوله: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَإِذِ نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ ﴾ [القيامة].
وقال في آيةٍ أُخرى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدُرُ ﴾
[الأنعام: ١٠٣].

فقالوا: كيف يكون هذا؟!

يُخبر أنهم ينظرون إلى ربهم، وقال في آيةٍ أُخرى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَـٰدُ﴾.

فشكُّوا في القرآن، وزعموا أنه ينقض بعضه بعضًا.

أما قوله: ﴿ وَمُجُومٌ يَوْمَبِدِ نَاضِرَهُ ﴿ آهِ ﴾ ؛ يعني: الحُسن والبياض، ﴿ إِلَا لَهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللّل

وأما قوله: ﴿ لَا تُدَرِكُهُ ٱلْأَبْصَـٰرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]؛ يعني: في الدنيا دون الآخرة.

وذلك أن اليهود قالوا لموسى: ﴿ أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ الصَّاعِقَةُ ﴾ [النساء: ١٥٣]، فماتوا وعوقبوا لقولهم: ﴿ أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً ﴾.

وقد سألت مشركو العرب النبي على فقالوا: ﴿ أَوْ تَأْتِي بِٱللَّهِ وَالْمَلَيِّكَةِ فِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ الل

فلما سألوا النبي عَلَيْهُ هذه المسألة؛ قال الله تعالى: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سُمِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ [البقرة: ١٠٨]، حين قالوا: ﴿أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ ﴾ الآية.

فأنزل الله سبحانه يخبر أنه: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُو اِ أَي: أنه لا يراه أحدٌ في الدنيا دون الآخرة، فقال: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُو الآخرة فإنهم يرونه.

فهذا تفسير ما شكّت فيه الزنادقة(١).

\* \* \*

17 \_ وأما قول موسى: ﴿ سُبْحَنَكَ تُبَّتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ الْعَرَافِ: ١٤٣].

وقال السحرة: ﴿إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا آَن كُنَّا أَوَّلَ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

وقال النبي ﷺ: ﴿إِنَّ صَلَاقِ وَنُسُكِي وَكُيْاَى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﷺ إلى قوله: ﴿وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْسُلِمِينَ ﷺ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].

فقالوا: فكيف قال موسى: ﴿ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]. وقد كان قبله إبراهيم مؤمنٌ، ويعقوب وإسحاق؟ فكيف جاز لموسى أن يقول: ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾؟ وقالت السحرة: ﴿ أَن كُناً أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ولأهل السُّنَّة تفسير آخر سيأتي بيانه عند رقم (٣٤).

وكيف جاز للنبي ﷺ أن يقول: ﴿وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُتَلِمِينَ ﷺ، وقد كان قبله مسلمون كثير، مثل عيسى ومن تبعه؟

فَشُكُّوا في القرآن، وقالوا: إنه متناقض.

أما قول موسى: ﴿وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِنه حين قال: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تعالى: ﴿ لَن تَرَننِي ﴾، ولا يراني أحد في الدنيا إلَّا مات.

﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبِلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِفَا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شَالًا مُنكَا أَفَاقً قَالَ سُبْحَنكَ بُنتُ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، من قولي: ﴿ أَرِفِ أَنظُرُ إِلَيْكُ ﴾ ، ﴿ وَأَنا أُوّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَيْكَ ﴾ ؛ يعني: أول المصدِّقين أنه لا يراك أحدٌ في الدنيا إلَّا مات.

وأما قول السحرة: ﴿أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ عِني: أول المصدِّقين بموسى من أهل مصر من القبط.

وأما قول النبي على: ﴿ وَأَنَا أَوَلُ ٱلْمُعَلِمِينَ ﴿ يَعْنِي: مِن أَهُل مَكَة. فَهَذَا تَفْسِير مَا شُكَّت فِيهِ الزنادقة.

\* \* \*

الله رَجْنُونَ مَا قُول الله رَجْنُونَ عَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ ٱلْعَذَابِ ١٤
 إغافر: ٤٦].

وقال في آيةٍ أُخررى: ﴿فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُ اَعَدَابًا لَآ أُعَذِّبُهُ اَعَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴿ المائدة: ١١٥].

وقال في آيةٍ أُخرى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلتَّارِ﴾ [النساء: ١٤٥].

فشكُّوا في القرآن، وقالوا: إنه يُنقض بعضه بعضًا.

أما قوله: ﴿ أَدْخِلُوا عَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدٌ ٱلْعَذَابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وأما قوله: ﴿ فَإِنِيَّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مسخهم خنازير، فعذَّبهم بالمسخ بما لم يُعذب به من سواهم من الناس.

وأما قوله: ﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ﴾؛ لأن جهنم لها سبعة أبواب: جهنم، ولظى، والحُطمة، وسقر، والسعير، والجحيم، والهاوية، وهم في أسفل درك فيها.

\* \* \*

الغاشية: ٦].

ثم قال: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴿ مَعَامُ ٱلأَثِيمِ ﴿ الدخان]، فقد أخبر أن لهم طعامًا غير الضريع.

فشكُّوا في القرآن، وزعموا أنه مُتناقض.

أما قوله: ﴿لَيْسَ لَمُمُّ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۞﴾، يقول: ليس لهم طعام في ذلك الباب ﴿إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۞﴾، ويأكلون الزقوم في غير ذلك الباب، فذلك قوله: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ۞ طَعَامُ ٱلأَثِيمِ ۞﴾.

فهذا تفسير ما شكَّت فيه الزنادقة.

\* \* \*

١٦ \_ وأما قـولـه: ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَولَى الَّذِينَ عَامَنُوا وَأَنَّ الْكَفْرِينَ لَا مَولَى الَّذِينَ عَامَنُوا وَأَنَّ الْكَفْرِينَ لَا مَولَى اللَّهِ عَامَنُوا وَأَنَّ الْكَفْرِينَ لَا مَولَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

ثم قال في آيةٍ أُخرى: ﴿ مُ رُدُّواً إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ٦٦]. فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المُحكم؟! يُخبر أنه مولى من آمن، ثم قال: ﴿ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَا مَوْلَى هُمُ ﴿ إِنَّ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّه

فشكُّوا في القرآن.

أما قوله: ﴿ وَذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ، يقول: ناصر الذين آمنوا ،

و ﴿ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَا مُوْلَىٰ لَهُمْ ١ ١١ عَلَى الله : لا ناصر لهم.

وأما قوله: ﴿ مُرَّواً إِلَى اللهِ مَوْلَلُهُمُ ٱلْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ٦٢]؛ لأن في الدنيا أربابًا باطلة.

فهذا تفسير ما شكَّت فيه الزنادقة.

\* \* \*

۱۷ \_ وأما قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ المائدة: ٤٢].
وقال في آيةٍ أُخرى: ﴿وَأَمَّا ٱلْقَنْسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ ﴾
[الجن: ١٥].

فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المُحكم؟

أما قوله: ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَّبًا ﴿ يَعْنِي: العادلون بالله، الذين يجعلون له عدلًا من خلقه فيعبدونه مع الله.

وأما قوله: ﴿وَأَقْسِطُوٓأً إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ [الحجرات: ٩].

يقول: اعدلوا فيما بينكم وبين الناس، إن الله يُحب الذين يعدلون. وقال فيما بينكم وبين الناس، إن الله يُحب الذين يعدلون. وقال في آية بَلَ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ فَهُ النامل: ٦٠]؛ يعنى: يشركون. فهذا تفسير ما شكّت فيه الزنادقة.

\* \* \*

١٨ = وأما قوله: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُكُمْ أَوْلِيَا أَهُ بَعْضٍ ﴾ [التوبة: ٧١].
وقال في آيةٍ أُخرى: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمُ مِن وَلَايَتِهِم مِن
شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ﴾ [الأنفال: ٧٢].

فكان هذا عند من لا يعرف معناه ينقض بعضه بعضًا.

أما قوله: ﴿وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِن وَلَيَتِهِم مِن شَيْءٍ ﴾؛ يعني: من الميراث، وذلك أن الله وَ لَكُلُ حكم على المؤمنين لما هاجروا إلى المدينة أن لا يتوارثوا إلَّا بالهجرة، فإن مات رجلٌ بالمدينة مهاجرٌ مع النبي على وله أولياء بمكة لم يهاجروا كانوا لا يتوارثون، وكذلك إن مات رجل بمكة وله ولي مهاجر مع النبي على كان لا يرثه المهاجر؛ فذلك قوله: ﴿وَالنَّيْنَ مَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِن وَلَيَتِهِم مِن شَيْءٍ ﴾، من الميراث ﴿حَتَّى يُهَاجِرُوا ﴾ فلما كثر المهاجرون ردّ الله الميراث على الأولياء هاجروا أو لم يهاجروا، فذلك قوله: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَولَك بِبَعْضِ فِي كَتَبِ اللهِ مِنَ المُؤمِنِينَ وَالمُهَاجِرِينَ ﴾ [الأحزاب: ٢].

وأما قوله: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ﴾؛ يعني: في الدين، والمؤمن يتولَّى المؤمن في دينه.

فهذا تفسير ما شكَّت فيه الزنادقة.

\* \* \*

19 \_ وأما قوله جلَّ ثناؤه لإبليس: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ ﴾ [الحجر: ٤٢].

وقال موسى حين قتل النفس: ﴿هَاذًا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُانِيُ ﴾ [القصص: ١٥] فشكُّوا في القرآن، وزعموا أنه مُتناقض.

أما قوله: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمٍ سُلْطَكُنُ ﴾، يقول: عباده الذين استخلصهم الله لدينه ليس لإبليس عليهم سلطان أن يُضلِّهم في دينهم أو في عبادة ربهم، ولكنه يُصيب منهم من قِبَلِ الذنوب، فأما في الشرك فلا يقدر إبليس أن يضلهم عن دينهم؛ لأن الله سبحانه استخلصهم لدينه.

وأما قول موسى: ﴿ هَٰذًا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ﴾؛ يعني: من تزيين الشيطان، كما زيَّن ليوسف ولآدم وحواء، وهم عباد الرحمٰن المخلصون.

فهذا تفسير ما شكَّت فيه الزنادقة.

٢٠ - وأما قول الله للكفار: ﴿ الْيَوْمَ نَسْنَكُرُ كَمَّ نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾
 [الجاثية: ٣٤].

وقال في آية أُخرى: ﴿فِي كِتَنْبِّ لَا يَضِلُ رَبِّ وَلَا يَسَى ۞﴾ [طه: ٥٢].

فشكُّوا في القرآن.

أما قوله: ﴿ اللَّهِ مَ نَسَكُم ﴾ ، يقول: نترككم في النار ﴿ أَنْسِيتُم ﴾ ، كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا .

وأما قـولـه: ﴿فِي كِتَابِّ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَسَى ﷺ [طـه: ٥٦]، يقول: لا يذهب من حفظه ولا ينساه.

\* \* \*

٢١ - وأما قوله رَجَال: ﴿ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ أَعْمَىٰ شَ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا شَ ﴾ [طه].

وقال في الآيةِ الأُخرى: ﴿ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللللللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي الللللَّا اللللَّهِ اللللللللَّا اللللللَّ الللللللللَّا الل

فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المُحكم؟ يقول: إنه أعمى، ويقول: ﴿فَبَصَرُكَ ٱلْمِنْمَ حَدِيدٌ ﴿ اللَّهُ ﴾، فشكُّوا في القرآن.

وأما قوله: ﴿ فَهَصُرُكُ ٱلْيَوْمُ حَدِيدٌ ﴿ فَهَ وَذَلْكُ أَنَ الْكَافِرِ إِذَا خَرِجِ مِن قَبِرِه شخص بصره، ولا يطرف بصره حتى يعاين جميع ما كان يُكذّب به من أمر البعث، فذلك قوله: ﴿ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنَ هَذَا فَكَثَفْنَا عَنكَ عِنا أَمْرِ البعث، فذلك قوله: ﴿ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنَ هَذَا فَكَثَفْنَا عَنكَ مِن أَمْرِ البعث، يقول: غطاء الآخرة، ﴿ فَصَرُكَ ٱلْمِنْ حَدِيدٌ ﴿ النظر، لا يَطرِف حتى يعاين جميع ما كان يُكذّب به من أمر البعث.

فهذا تفسير ما شكَّت فيه الزنادقة.

\* \* \*

٢٢ ـ وأما قوله لموسى: ﴿إِنَّنِي مَعَكُم أَسْتَعِعُونَ ﴿ وَأَرَكُ ﴿ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلّهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالله

أما قوله: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ فهذا في مجاز اللغة(١)، يقول الرجل

(۱) قال ابن تيمية على في «مجموع الفتاوى» (۲۷۷/۱۲) وهو يتكلم عن إطلاق لفظ المجاز: ولم ينطق بهذا أحد من السلف والأئمة، ولم يعرف لفظ المجاز في كلام أحد من الأئمة إلّا في كلام الإمام أحمد، فإنه قال فيما كتبه من «الرد على الزنادقة والجهمية»: هذا من مجاز القرآن. وأول من قال ذلك مطلقًا أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه الذي صنفه في «مجاز القرآن»، ثم إن هذا كان معناه عند الأولين مما يجوز في اللغة ويسوغ، فهو مشتق عندهم من الجواز، كما يقول الفقهاء: عقد لازم وجائز، وكثير من المتأخرين جعله من الجواز الذي هو العبور من معنى الحقيقة إلى معنى المجاز، ثم إنه لا ريب أن المجاز قد يشيع ويشتهر حتى يصير حقيقة. اهد.

وقال أيضًا (٧/ ٨٩): . . فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المائة الرابعة، وظهرت أوائله في المائة الثالثة، وما علمته موجودًا في المائة الثانية اللَّهُمَّ إلَّا أن يكون في أواخرها والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم، قالوا: إن معنى قول أحمد: من مجاز اللغة؛ أي: مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ونحو ذلك، قالوا: ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له.اه.

وقد بيّنت في كتاب «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية» في (المبحث العاشر) (أهم أصول المُعطّلة التي بنوا عليها مذهبهم في تعطيل = للرجل: إنا سنجري عليك رِزقًا، إنا سنفعل بك كذا خيرًا.

وأما قوله: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴿ فَهُو فِي جَائِزِ اللَّغَةِ، يَقُولُ الرَّجِلُ الواحد للرجل: سأجري عليك رِزقك، أو سأفعل بك خيرًا.

\* \* \*

### ٢٣ \_ قال الخلال:

أخبرني إبراهيم بن جعفر بن جابر، قال: ثنا محمد بن حبيب، قال: قال أحمد بن حنبل -: كتبتُ من العربية أكثر مما كتب أبو عَمرو الشيباني.

\* \* \*

# ٢٤ \_ قال الإمام أحمد كَالله:

وكان الجهم وشيعته كذلك، دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث، فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرًا كثيرًا.

فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله: أنه كان من أهل خراسان، من أهل الترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في الله تعالى، فلقي أناسًا من المشركين يقال لهم: السُّمنية، فعرفوا الجهم، فقالوا له: نكلمك، فإن ظهرت حُجَّتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حُجَّتك علينا دخلنا في دينك، فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إلَهًا؟

قال الجهم: نعم.

فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟

الصّفات)، فذكرت في الأصل الربع: (حمل نصوص الصّفات على المجازِ)، وأن أهل البدع اتخذوا هذا الأصل ليعطلوا نصوص الصفات الواردة في الكتاب والسُنَّة.

قال: لا.

قالوا: فهل سمعت كلامه؟

قال: لا.

قالوا: فشممت له رائحة؟

قال: لا.

قالوا: فوجدت له حسًّا؟

قال: لا.

قالوا: فوجدت له مجسًّا؟

قال: لا.

قالوا: فما يدريك أنه إله؟

قال: فتحيَّر الجهم فلم يدرِ من يُعبدَ أربعين يومًا.

ثم إنه استدرك حُجَّةً مثل حُجَّةِ زنادقة النصارى؛ وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح التي هي في عيسى ابن مريم هي روح الله من ذات الله، فإذا أراد أن يُحدَّث أمرًا دخل في بعض خلقه فتكلَّم على لسان خلقه، فيأمر بما يشاء وينهى عما يشاء، وهو روح غائب عن الأبصار.

فاستدرك الجهم حُجَّة مثل هذه الحُجَّة، فقال للسُّمني:

ألست تزعم أن فيك روحًا؟

قال: نعم.

فقال: فهل رأيت روحك؟

قال: لا.

قال: فهل سمعت كلامه؟

قال: لا.

قال: فوجدت له حسًّا أو مجسًّا؟

قال: لا.

قال: فكذلك الله لا يُرى له وجه، ولا يسمع له صوت، ولا يُشم له رائحة، وهو غائب عن الأبصار، ولا يكون في مكان دون مكان.

ووجد ثلاث آياتٍ في القرآن من المُتشابه(١):

قوله: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقوله: ﴿ وَهُو اللَّهُ فِي السَّمَاوَتِ وَفِي الْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ٣].

وقوله: ﴿ لَا تُدَرِكُهُ ٱلأَبْصَارُ وَهُوَ يُدَرِكُ ٱلأَبْصَارُّ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ (الأنعام: ١٠٣].

فبنى أصل كلامه على هؤلاء الآيات، وتأوَّل القرآن على غير تأويله، وكذَّب بأحاديث رسول الله على، وزعم أن من وصف من الله شيئًا مما وصف به نفسه في كتابه، أو حدَّث عنه رسوله كان كافرًا، وكان من المُشبِّهة.

فأضلَّ بكلامه بشرًا كثيرًا، وتبعه على قوله رجالٌ من أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب عَمرو بن عُبيد بالبصرة، ووضع دين الجهمية (٢).

<sup>(</sup>۱) قال ابن تيمية كُلُهُ في «درء التعارض» (٥/ ١٧٥): وذكر أحمد أن الجهم اعتمد من القرآن على ثلاث آيات تشتبه معانيها على من لا يفهمها: آية نفي الإدراك لينفي بها الرؤية والمباينة، وآية نفي المثل لينفي بها الصفات ويجعل من أثبتها مشبهًا، وقوله: ﴿وَهُو الله فِي السَّمَوَتِ وَفِي ٱلأَرْضِ الأنعام: ٣]، لينفي بها علوه على العرش، أو ليثبت بها مع ذلك الحلول والاتحاد وعدم مباينته للمخلوقات. وهذه أصول الجهمية من المعتزلة أصحاب عَمرو بن عُبيد ومن دخل في بالتجهم أو الاعتزال أو بعض فروع ذلك، من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. . إلخ.

<sup>(</sup>٢) **قال ابن تيمية** مُخَلَّة في «بيان تلبيس الجهمية» (٣/ ١١١): أصحاب عَمرو بن عبيد هم المعتزلة، فإن عمرًا هو الإمام الأول الذي ابتدع دين المعتزلة هو =

فإذا سألهم الناس عن قول الله عَنْكُ: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ مَ شَى مَ مُ وما تفسيره؟

يقولون: ليس كمثله شيء من الأشياء، وهو تحت الأرضين السبع، كما هو على العرش، لا يخلو منه مكان، ولا يكون في مكان دون مكان، ولم يتكلم، ولا يتكلم، ولا ينظر إليه أحد في الدنيا، ولا ينظر إليه أحد في الدنيا، ولا ينظر إليه أحد في الآخرة، ولا يوصف، ولا يُعرف بصفة، ولا بفعل، ولا له غاية، ولا له مُنتهى، ولا يدرك بعقل، وهو وجه كله، وهو علم كله، وهو سمع كله، وهو بصر كله، وهو نور كله، وهو قدرة كله، ولا يكون شيئين مختلفين، ولا يوصف بوصفين مختلفين، وليس له أعلى ولا أسفل، ولا نواحي ولا جوانب، ولا يمين ولا شمال، ولا هو ثقيلٌ ولا خفيف، ولا له لونٌ ولا له جسم، وليس هو بمعلوم ولا معقول، وكل ما خطر على قلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه (1).

<sup>=</sup> وواصل بن عطاء، وأما الذين اتبعوه من أصحاب أبي حنيفة فهم من جنس الذين قاموا بأمر محنة المسلمين على دين الجهمية لما دَعُوا الناس إلى القول بخلق القرآن وغيره من أقوال الجهمية، وهم مثل بشر المريسي، وأحمد بن أبي دُواد قاضى القضاة وأمثالهم. اهه.

<sup>(</sup>١) قال الدارمي كَلَّهُ في «النقض» (ص٤٣٩): قولنا: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى مَ اللهُ أنه شيء أعظم الأشياء، وخالق الأشياء، وأحسن الأشياء، نور السموات والأرض.

وقول الجهمية: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيُّ ، يعنون: أنه لا شيء ؛ لأنهم لا يشبتون في الأصل شيئًا، فكيف المثل؟! وكذلك صفاته ليس عندهم شيء ، والدلالة على دعواهم هذه الخرافات والمستحالات التي يحتجون بها في إبطالها، واتخذوا قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيِّ ﴾ دلسة على الجهال ليروجوا عليهم بها الضلال، كلمة حق يبتغى بها باطل، ولئن كان السفهاء في غلط من مذاهبهم، إن الفقهاء منهم على يقين.اه.

قال أحمد كَثَلُّلهُ: فقلنا: فهو شيء؟

فقالوا: هو شيءٌ لا كالأشياء.

فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل، أنه لا شيء.

فعند ذلك، تبيَّن للناس أنهم لا يُثبتون شيئًا؛ ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشُّنعة بما يقرون من العلانية.

فإذا قيل لهم: من تعبدون؟

قالوا: نعبد من يُدبِّر أمر هذا الخلق.

فقلنا: فهذا الذي يُدبِّر أمر هذا الخلق هو مجهولٌ لا يُعرف بصفة.

قالوا: نعم.

قلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا تُثبتون شيئًا، وإنما تدفعون عن أنفسكم الشُّنعة بما تُظهرونه.

وقلنا لهم: هذا الذي يُدبِّر هو الذي كلُّم موسى.

قالوا: لم يتكلم، ولا يتكلم؛ لأن الكلام لا يكون إلَّا بجارحة، والجوارح عن الله منفية.

فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشدِّ الناس تعظيمًا لله سبحانه، ولا يشعر أنهم إنما يعود قولهم إلى فرية في الله، ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر.

\* \* \*

حياة، وليس كمثله شيء في حياته، وهو قوي وله القوة، وليس كمثله شيء في سمعه في قوته، وهو السميع البصير يسمع ويبصر، وليس كمثله شيء في سمعه وبصره، ومتكلم، وله يدان ومستو على عرشه، وليس له في هذه الصفات مثيل. وقال: فعَكَسَ المعطلة المعنى فجعلوا ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ \* جُنَّة يتترسون بها لنفي علوه سبحانه على عرشه، وتكليمه لرسله، وإثبات صفات كماله.اه. [«مختصر الصواعق» (٢/ ٢٨٦ و٥٣٥)].

### ٢٥ \_ قال أحمد رَخْلَلْهُ:

فمما يُسألُ عنه الجهمي يقال له: تجد في كتاب الله آية تُخبر عن القرآن أنه مخلوق؟!

فلا يجد.

فيقال له: فتجده في سُنَّة رسول الله ﷺ أنه قال: إن القرآن مخلوق.

فلا يجد.

فيقال له: فلمَ قلتَ؟

فسيقول: من قول الله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ [الزخرف: ٣].

وزعم أن: (جعل)، بمعنى: (خلق)، فكل مجعول هو مخلوق، فادَّعى كلمة من الكلام المتشابه يحتجُّ بها من أراد أن يُلحد في تنزيلها، ويبتغي الفتنة في تأويلها، وذلك أن: (جعل)، في القرآن من المخلوقين على وجهين:

أ \_ على معنى: التسمية.

ب - وعلى معنى: فعل من أفعالهم.

قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ اللَّهِ ١٩١].

قالوا: هو شِعرٌ، وأنباء الأولين، وأضغاث أحلام، فهذا على معنى: التسمية.

وقال: ﴿وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّمْنَنِ إِنَثَأَى [الزخرف: ١٩]؛ يعني: أنهم سموهم إناثًا.

ثم ذكر: (جعل) على غير معنى التسمية، فقال: ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَكُمْ فِيَ النَّهِمِ ﴾ [البقرة: ١٩]، فهذا على معنى: فعل من أفعالهم.

وقال: ﴿ حَقِّنَ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ﴾ [الكهف: ٩٦]، هذا على معنى: فعل، هذا جعل المخلوقين.

ثم ذكر (جعل) من الله على معنى: خلق، و(جعل) على غير معنى خلق، والذي قال الله تعالى: (جعل) على غير معنى خلق، لا يكون إلّا خلقًا، ولا يقوم إلّا مقام خلق، لا يزول عنه المعنى.

فإذا قال تعالى: (جعل) على غير معنى خلق لا يكون خلقًا، ولا يقوم مقام خلق، ولا يزول عنه المعنى.

فمما قال الله ﷺ: (جعل) على معنى: (خلق):

قوله: ﴿ الْحُمَدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَنُوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ ﴾ [الأنعام: ١]؛ يعنى: وخلق الظلمات والنور.

وقال: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصُارَ ﴾ [النحل: ٧٨]، يقول: وخلق لكم السمع والأبصار.

وقال: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَاينَيْنِ ﴾ [الإسراء: ١٢]، يقول: وخلقنا الليل والنهار آيتين.

وقال: ﴿وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا ﴿ اللَّهِ الْوح: ١٦].

وقال: ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ [الأعراف:

.[119

يقول: وخلق منها زوجها، يقول: خلق من آدم حواء.

قال: ﴿وَجَعَلَ لَمُنَا رَوْسِي﴾ [النمل: ٦١].

يقول: وخلق لها رواسي.

ومثله في القرآن كثير.

فهذا وما كان على مثله لا يكون إلَّا على معنى: خلق.

ثم ذكر (جعل) على معنى غير (خلق)؛ قوله: ﴿مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ جَعِيرَةِ وَلَا سَآبِبَةِ ﴾ [المائدة: ١٠٣]، لا يعني: ما خلق الله من بحيرة ولا سائبة.

وقال الله تعالى لإبراهيم: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا ﴾ [البقرة: ١٢٤].

لا يعني: إني خالقك للناس إمامًا؛ لأن خلق إبراهيم كان متقدِّمًا. وقال إبراهيم: ﴿رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ عَلِمْنَا﴾ [إبراهيم: ٣٥]. وقال إبراهيم: ﴿رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ﴾ [إبراهيم: ٤٠]

وقال إبراهيم: ﴿رَبِّ اجْعَلِنِي مُقِيمً الصَّلُوةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ﴾ [إبراهيم: ٤٠] لا يعني: اخلقني مقيم الصلاة.

وقال: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجَعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [آل عمران: ١٧٦]. لا يعني: يريد الله أن لا يخلق لهم حظًا في الآخرة.

وقال لأم موسى: ﴿إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لا يعني: خالقوه من المرسلين؛ لأن الله تعالى وعد أُمِّ موسى أن يرده إليها، ثم يجعله من بعد ذلك مرسلًا.

وقال: ﴿وَيَجْعَلُ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ، عَلَى بَعْضٍ فَيُرَكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ، فِي جَهَنَّمُ ﴾ [الأنفال: ٣٧].

لا يعني: فيخلقه في جهنم.

قال: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ أَيِمَةً وَجَعَلَهُمْ أَيِمَةً وَجَعَلَهُمْ أَيِمَةً وَجَعَلَهُمْ أَيْمَةً وَجَعَلَهُمْ أَيْمِتَةً وَجَعَلَهُمْ الْوَرِثِينَ ﴿ وَجَعَلَهُمْ اللَّهِ مِن اللَّهُمُ الْوَرِثِينَ ﴾ [القصص: ٥].

لا يعني: ونخلقهم أئمة، ونخلقهم الوارثين.

وقال: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

لا يعني: خلقه دكًّا.

ومثله في القرآن كثير.

فهذا وما يكون على مثاله لا يكون على معنى: خلق.

فإذا قال الله: (جعل) على معنى خلق، وقال: (جعل) على غير

معنى (خلق)، فبأيِّ حُجَّة قال الجهمي: جعل على معنى خلق؟!

فإن ردَّ الجهمي الجعل إلى المعنى الذي وضعه الله فيه، وإلَّا كان من الذين يسمعون كلام الله ثم يُحرِّفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.

فلما قال الله: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ [الزخرف: ٣].

يقول: جعله عربيًا، جعله جعلًا على معنى فعل من أفعال الله تعالى على غير معنى خلق.

وقال في سورة الزخرف: ﴿إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف: ٣].

وقال: ﴿لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ لِلسَانٍ عَرَفِهِ مُبِينِ ﴿ السَّعَرَاء: ١٩٥، ١٩٤]

وقال: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَكُ بِلِسَانِكَ ﴾ [مريم: ٩٧].

فلما جعل الله القرآن عربيًا، ويسَّره بلسان نبيه على كان ذلك فعلا من أفعال الله تبارك وتعالى جعل به القرآن عربيًا، وليس كما زعموا معناه: أنزلناه بلسان العرب، وقيل: بيَّناه؛ يعني: هذا بيان لمن أراد الله هداه.

\* \* \*

٢٦ \_ ثم إن الجهمي ادَّعي أمرًا آخر، وهو من المحال.

فقال: أخبرونا عن القرآن: أهو الله تعالى، أو غير الله؟

فادَّعي في القرآن أمرًا يوهم الناس.

فإذا سُئل الجاهل عن القرآن: هو الله أو غير الله؟ فلا بُدَّ له من أن يقول بأحد القولين.

فإن قال: هو الله.

قال له الجهمي: كفرت.

وإن قال: هو غير الله.

قال: صدقت.

فلم لا يكون غير الله مخلوقًا؟

فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي (١). وهذه المسألة من الجهمي هي من المغاليط.

فالجواب للجهمي إذا سأل فقال: أخبرونا عن القرآن: هو الله، أو غير الله؟

قيل له: إن الله \_ جلَّ ثناؤه \_ لم يقل في القرآن: إن القرآن أنا، ولم يقل: غيري، وقال: هو كلامي، فسميناه باسم سمَّاه الله به.

فقلنا: هو كلام الله، فمن سمَّى القرآن بما سمَّاه الله به: كان من المهتدين، ومن سمَّاه باسم غيره: كان من الضالين.

وقد فصل الله بين (قوله) وبين (خلقه)، ولم يسمِّه قولًا، فقال: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

فلما قال: ﴿أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُ﴾، لم يبقَ شيء مخلوق إلَّا كان داخلًا في ذلك، ثم ذكر ما ليس بخلق، فقال: ﴿وَٱلْأَنْكُ ، فأمره هو قوله تبارك الله رب العالمين أن يكون قوله خلقًا.

(۱) قال ابن تيمية منه في «مجموع الفتاوى» (۲۲/۱۷): وقد تكلم الإمام أحمد في رده على الجهمية في جواب هذا وبيَّن أن لفظ: (الغير)؛ لم ينطق به الشرع لا نفيًا ولا إثباتًا، وحينئذ فلا يلزم أن يكون داخلًا لفظ (الغير) في كلام الشارع، ولا غير داخل، فلا يقوم دليل شرعى على أنه مخلوق.

وأيضًا فهو لفظ مجمل، يراد بالغير: ما هو منفصل عن الشيء، ويراد بالغير: ما ليس هو الشيء، فلهذا لا يطلق القول بأن كلام الله وعلم الله ونحو ذلك هو هو؛ لأن هذا باطل. ولا يطلق أنه غيره لئلا يفهم أنه بائن عنه منفصل عنه. وهذا الذي ذكره الإمام أحمد عليه الحذاق من أئمة السُّنَّة، فهؤلاء لا يطلقون أنه هو، ولا يطلقون أنه غيره، ولا يقولون: ليس هو هو، ولا غيره، فإن هذا أيضًا إثبات قسم ثالث، وهو خطأ، ففرقٌ بين ترك إطلاق اللفظين لما في ذلك من الإجمال، وبين نفي مسمى اللفظين مطلقًا، وإثبات معنى ثالث خارج عن مسمى اللفظين. اه.

وقال: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَدِّرَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ

أَمْرٍ حَكِيمٍ ١ [الدخان]، ثم قال في القرآن: هو أمر من عندنا.

وقال تعالى: ﴿ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ [الروم: ٤].

يقول: لله القول من قبل الخلق، ومن بعد الخلق.

والله يخلق ويأمر، وقوله غير خلقه.

وقال: ﴿ وَالَّهُ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنْزَلَهُ ۚ إِلَّكُو ۗ [الطلاق: ٥].

وقال: ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱللَّنُّورُ ﴾ [هود: ٤٠].

يقول: قد جاء قولنا في أمر القرآن.

000



٢٧ \_ وذلك أن الله جلَّ ثناؤه:

أ - إذا سمَّى الشيء الواحد باسمين أو ثلاثة أسامٍ فهو مرسل غير مُنفصل.

ب - وإذا سمَّى شيئين مُختلفين لا يدعهما مرسلين حتى يفصل بينهما.

### من ذلك:

قوله عَلَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ ۚ أَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا ﴾ [يوسف: ٧٨].

فهذا شيء واحد سمًّاه بثلاثة أسام، وهو مرسل، ولم يقل: إن له أبًا، وشيخًا، وكبيرًا.

وقال: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّوْمِنَتٍ قَانِئَتِ تَهِبَكَتٍ عَدِدَتٍ سَيَحِدَتٍ﴾، ثم قال: ﴿ثَيِبَتِ﴾ [التحريم: ٥].

فهذا اسم شيء واحد فهو مرسل، فلما ذكر شيئين مختلفين فصل بينهما، فذلك قوله: ﴿وَأَبْكَارًا ﴿ وَأَبْكَارًا ﴿ وَأَبْكَارًا ﴿ وَأَبْكَارًا فَ فَلَمَا كَانْتَ الْبِكُرُ غير الثيب لم يدعه مرسلًا حتى فصل بينهما، فذلك قوله: ﴿ وَأَبْكَارًا فَ ﴾.

وقال: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ ﴾، ثم قال: ﴿ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ على الأعمى فصل بينهما.

ثــم قــال: ﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَنْتُ وَلَا ٱلنُّورُ ۞ وَلَا ٱلظِّلُ وَلَا ٱلْمَرُورُ ۞ وَلَا ٱلظِّلُ وَلَا ٱلْمَرُورُ ۞ ﴿ [فاطر: ٢٠، ٢٠].

فلما كان كل واحد من هذا الشيء غير الشيء الآخر فصل بينهما. ثــم قــال: ﴿ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمَكِيْرُ ٱلْجَبَّالُ الْمُتَكِيرُ ٱلْمُعَيِّمِنُ ٱلْمُعَيِّمِنُ ٱلْمُعَيِّمِنُ ٱلْمُعَيِّمِنُ الْمُعَيِّمِنُ الْمُعَيِّمِنُ الْمُعَيِّمِنُ الْمُعَيِّمِنُ الْمُعَيِّمِنُ الْمُعَيِّمِنَ الْمُعَيِّمِنُ الْمُعَيِّمِنُ الْمُعَيِّمِنُ الْمُعَيِّمِنُ الْمُعَيِّمِنُ الْمُعَيِّمِنُ الْمُعَيِّمِنُ الْمُعَيِّمِنُ اللهِ اللهُ الل

فَهذَا كُلُهُ اسم شيء واحد، فهو مرسل ليس بمُنفصل. وكذلك إذا قال الله: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلَقُ ﴾، ثم قال: ﴿ وَٱلأَمْنُ ﴾؛ لأن (الخلق) غير (الأمر)، فهو مُنفصل.

# ۳ ـ با<mark>ب</mark> بيان ما أبطل الله تبارك وتعالى أن يكون القرآن

٢٨ = قال قوله: ﴿ وَالنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَ صَاحِبُكُم وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى اللَّهِ وَكَىٰ ۞ [النجم].

إلا وحيًا وليس بمخلوق

وذلك أن قريشًا قالوا: إن القرآن شِعر.

وقالوا: أساطير الأولين.

وقالوا: أضغاث أحلام.

وقالوا: تقوَّله محمد من تلقاء نفسه.

وقالوا: تعلُّمه من غيره.

فأقسم الله بالنجم إذا هوى؛ يعني: القرآن إذا نزل.

فقال: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُو ﴾ ؛ يعني: محمدًا ، ﴿ وَمَا عَوَىٰ ﴾ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوَىٰ ﴾ ، يقول: إن محمدًا لم يقل هذا القرآن من تلقاء نفسه ، فقال: ﴿ إِنَّ هُوَ ﴾ ؛ أي: ما هو ؛ يعني: القرآن ﴿ إِلَّا وَحَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّلَّا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

ثم قال: ﴿عَلَّمُهُ ﴾؛ يعني: علَّم جَبِريل محمدًا القرآن، وهو: ﴿عَلَّمُهُ وَعَلَّمُهُ وَعَلَّمُهُ وَعَلَّمُهُ و شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ۞ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ۞ ﴾، إلى أن قال: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبِدِهِ مَا أَوْحَىٰ أَلَىٰ عَبِدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۞ ﴾، فسمى الله القرآن وحيًا، ولم يسمه خلقًا.



٢٩ - ثم إن الجهمي ادَّعى أمرًا آخر، فقال: أخبرونا عن القرآن:
 هو شيء؟

فقلنا: نعم هو شيء.

فقال: إن الله خلق كل شيءٍ، فلم لا يكون القرآن مع الأشياء المخلوقة، وقد أقررتم أنه شيء؟

فلعمري لقد ادَّعى أمرًا أمكنه فيه الدعوى، ولبَّس على الناس بما ادَّعى.

فقلنا: إن الله في القرآن لم يسمِّ كلامه: (شيئًا)، إنما سماه: (شيئًا الذي كان بقوله).

أَلَم تَسَمَّع إِلَى قُولُهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَّيْءٍ إِذَا أَرَدْنَكُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ إِلَى النَّالَ : ٤٠].

ف(الشيء) ليس هو قوله، إنما (الشيء الذي كان بقوله).

وقال في آيةٍ أُخرى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيَّا﴾ [يس: ٨٢].

ف(الشيء) ليس هو أمره، إنما (الشيء الذي كان بأمره).

ومن الأعلام والدلالات: أنه لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة، قوله على المخلوقة، قوله على الربح التي أرسلها على عاد: ﴿مَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ أَلَتَ عَلَيْهِ فَي الربح التي أرسلها على عاد: ﴿مَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ أَلَتْ عَلَيْهِ ﴾ [الذاريات: ٤٢]، وقال: ﴿تُدَمِّرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرٍ رَبِّهَا ﴾ [الأحقاف: ٢٥].

وقد أتت تلك الريح على أشياء لم تدمِّرها: منازلهم، ومساكنهم، والجبال التي بحضرتهم، فأتت عليها تلك الريح ولم تُدمرها، وقد قال:

فكذلك إذا قال: ﴿ آللَهُ خَالِقُ كُلِ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦]، لا يعني: نفسه، ولا علمه، ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة.

وقال لملكة سبأ: ﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٢٣].

قد كان ملك سُليمان شيئًا ولم تؤته.

فكذلك إذا قال: ﴿ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦]، لا يعني: كلامه مع الأشياء المخلوقة.

وقال الله لموسى: ﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ١٤١ ﴾ [طه: ٤١].

وقال: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ [آل عمران: ٣٠].

وقال: ﴿ كُنَّبُ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةً ﴾ [الأنعام: ٥٤].

وقال عيسى: ﴿ تَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ ﴾ [المائدة: ١١٦].

وقال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُؤْتِّ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعني نفسه مع الأنفس التي تذوق الموت، وقد ذكر الله على كل نفس.

فكذلك إذا قال: ﴿ حَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾، لا يعني: نفسه، ولا علمه، ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة.

ففي هذا دلالة وبيان لمن عقل عن الله تعالى.

# قال الإمام أحمد:

فرَحِمَ الله من تفكّر ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسُّنَة، ولم يقل على الله إلَّا الحق، فإن الله تعالى قد أخذ ميثاق خلقه فقال تحالى: ﴿ اللّهِ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلّا ٱلْحَقَّ ﴾ [الأعراف: ١٦٩].

وقال في آيةٍ أُخرى: ﴿ قُلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى ٱلْفَوَكِ مِنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِٱللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ، سُلْطَكْنَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ الْأَعْرَافِ: ٣٣]. فقد حرَّم الله أن يقال عليه الكذب، وقد قال: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى اللهِ عَلَى اللهِ وَجُوهُهُم مُّسَودَةً ﴾ [الزمر: ٦٠].

أعاذنا الله وإياكم من فتن المضلين.

وقد ذكر الله (كلامه) في غير موضعٍ من القرآن فسمَّاه: (كلامًا)، ولم يسمه: (خلقًا).

قوله: ﴿ فَنَلَقَّنَ ءَادَمُ مِن زَّيِّهِ عَلَمْتٍ ﴾ [البقرة: ٣٧].

وقال: ﴿ حَتَّى يَسْمَعَ كُلُّمُ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦].

وقال: ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَّمَ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٧٥].

وقال: ﴿ وَلَمَّا جَآءً مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

وقـــال: ﴿قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنِي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَنِي وَبِكَلَنِي ﴾ [الأعراف: ١٤٤].

وقال: ﴿ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴿ ١٦٤].

وقال: ﴿فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِيِّ ٱللَّهِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

فأخبر الله على أن النبي على كان يؤمن بالله وبكلمات الله، وقال: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَمَ ٱللَّهِ ﴾ [الفتح: ١٥].

وقــــال: ﴿ لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَالِمَنتِ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن نَنفَدَ كَلِمَنتُ رَبِّ ﴾ [الكهف: ١٠٩].

وقال: ﴿ وَإِنَّ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦].

ولم يقل: حتى يسمع خلق الله.

فهذا منصوص بلسان عربي مُبين، لا يحتاج إلى تفسير، هو مبينٌ بحمد الله تعالى.

# ٥ \_ باب

# ٣٠ \_ قال أحمد بن حنبل كَلْلَهُ:

وقد سألتُ الجهمية: أليس إنما قال الله: ﴿ قُولُوا عَامَنَا بِاللَّهِ [البقرة: ١٣٦]، ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا ﴾ [البقرة: ٨٣]، ﴿ وَقُولُوا عَامَنًا بِٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ العنكبوت: ٤٦]، ﴿ وَقُولُواْ قَوْلًا سَلِيلًا ١٤٥ ﴿ [الأحزاب: ٧٠]، ﴿ فَقُولُوا آشْهَا دُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ إِلَّا عَمِرَانَ: ٦٤]، وقال: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن تَبِكُرُ ﴾ [الكهف: ٢٩]، وقال: ﴿فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأنعام: ٥٤].

ولم نسمع الله يقول: قولوا: إن كلامي خلق.

وقال: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةً ﴾ [النساء: ١٧١].

وقال: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى ٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا ﴾ [النساء: ٩٤].

وقال: ﴿ لَا تَقُولُواْ رَعِنَكُ [البقرة: ١٠٤].

﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُكُ [البقرة: ١٥٤].

﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاٰى ۚ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ١ اللَّهُ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [الكهف].

﴿ فَلَا تَقُل لَّمُمَّا أُفِّهِ [الإسراء: ٢٣].

﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦]

﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهَا ءَاخَّرُ ﴾ [القصص: ٨٨].

﴿ وَلَا تَقْنُلُوا أَوْلَندَكُم مِنْ إِمْلَتِي ۗ [الأنعام: ١٥١].

﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ﴾ [الإسراء: ٢٩].

﴿ وَلَا تَقَنُّلُوا ٱلنَّفْسَ ﴾ [الأنعام: ١٥١].

﴿ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ ٱلْكِيمِ ﴾ [الأنعام: ١٥٢].

# ﴿ وَلَا تُمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَجًا ﴾ [لقمان: ١٨].

ومثله في القرآن كثير.

فهذا ما نهى الله عنه في القرآن، ولم يقل لنا: لا تقولوا: إن القرآن كلامى.

وقد سَمَّت الملائكة كلام الله: (كلامًا)، ولم تسمِّه: (خلقًا)، قد ولم تسمِّه: (خلقًا)، قدوله: ﴿حَقَّ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ قَالُواْ الْحَقِّ وَهُو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَقِّ وَهُو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اللهُ ا

وذلك أن الملائكة لم يسمعوا صوت الوحي ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم، وبينهما كذا وكذا سنة.

فلما أوحى الله إلى محمد على سمع الملائكة صوت الوحي كوقع الحديد على الصفا، فظنوا أنه أمرٌ من الساعة، ففزعوا وخرُّوا لوجوههم سجدًا، فذلك قوله: ﴿ حَقَّ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ [سبأ: ٢٣].

يقول: حتى إذا انجلى الفزع عن قلوبهم، رفع الملائكة رؤوسهم، فسأل بعضهم بعضًا فقالوا: ماذا (قال) ربكم؟ ولم يقولوا: ماذا (خلق) ربكم.

فهذا بيان لمن أراد الله هداه.



### ٣١ \_ قال أحمد ريانية:

ثم إن الجهمي ادَّعي أمرًا آخر، فقال:

أنا أجد آيةً في كتاب الله تبارك وتعالى تدلُّ على أن القرآن مخلوق.

فقلنا: في أيِّ آية؟

فقال: قول الله تبارك وتعالى: ﴿مَا يَأْلِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِهِم مُّن ذِكْرٍ مِّن رَبِهِم مُّن رَبِهِم مُّن ذِكْرٍ مِّن رَبِهِم مُّن رَبِهِم مِّن دِكْرٍ مِّن رَبِهِم مُّن رَبِهِم مُّن دِكْرٍ مِّن رَبِهِم مُّن دُول الله تبارك وتعالى:

فزعم أن الله تعالى قال: إن القرآن مُحدث؛ وكل مُحدثٍ مخلوق. فلعمري لقد شبَّه على الناس بهذا، وهي آية من المتشابه، فقلنا في ذلك قولًا، واستعنا بالله، ونظرنا في كتاب الله، ولا حول ولا قوَّة إلَّا بالله.

### قال أحمد ظاهنه:

اعلم أن الشيئين إذا اجتمعا في اسم يجمعهما فكان أحدهما أعلى من الآخر، ثم جرى عليهما اسم مدح، فكان أعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليه، وإن جرى عليهما اسم ذمِّ، أو اسم دنيء فأدناهما أولى به.

ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في كتابه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُّ رَّحِيتُ ۞﴾ [الحج: ٦٥]، و﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ﴾ [الإنسان: ٦].

فإذا اجتمعوا في اسم الإنسان، واسم العباد، فالمعنيُّ في قول الله تعالى: ﴿ عَنِنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ [الإنسان: ٦]؛ يعني: الأبرار دون الفجار، لقوله إذا انفرد الأبرار: ﴿ إِنَّ ٱلأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ آلَانفطار: ١٣].

وإذا انفرد الكفار: ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَمِيمِ ١٤ ﴾ [الانفطار: ١٤].

وقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ الحج: ٦٥]، فالمؤمن أولى به، وإن اجتمعا في اسم الناس؛ لأن المؤمن إذا انفرد أُعطي المدحة، لقوله: ﴿إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ الحج: ٦٥].

﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۞ [الأحزاب: ٤٣].

وإذا انفرد الكفار جرى عليهم اسم الذم في قوله: ﴿ أَلَا لَعَنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ وَاللَّا لَعَنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [هود: ١٨].

وقــولــه: ﴿أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ ﴾ [المائدة: ٨٠]، فهؤلاء لا يدخلون في الرحمة.

وفي قوله: ﴿ وَلَق بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الشورى: ٢٧].

فاجتمع الكفار والمؤمنون في اسم العباد، فالكفار أولى بالبغي من المؤمنين؛ لأن المؤمنين انفردوا ومدحوا فيما بسط الله لهم من الرزق، وهو قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقَدُّرُوا ﴾ [الفرقان: ٦٧].

وقوله: ﴿ وَمِمَّا رَزُقُنَّهُمْ يُنفِقُونَ ۞ ﴿ [البقرة: ٣].

وقد بسط الله الرزق لداود وسليمان بن داود به ولذي القرنين، وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي في ومن كان على مثالهم ممن بسط الله له فلم يبغ.

وإذا انفرد اسم الكافر وقع عليه اسم البغي في قوله لقارون: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَاكَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَى عَلَيْهِم ﴿ [القصص: ٧٦].

ونمرود بن كنعان حين آتاه الله المُلك فحاجَّ في ربه.

وفرعون حين قال موسى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمْوَلًا فِي ٱلْحَيَّوَةِ ٱلدُّنْيَا﴾ الآية [يونس: ٨٨].

فلما اجتمعوا في الاسم الواحد فجرى عليهم اسم البغي كان الكفار أولى به، كما أن المؤمن أولى بالمدحة.

فلما قال الله تعالى: ﴿مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرٍ مِن زَبِهِم مُحْدَثٍ﴾ [الأنبياء: ٢].

فجمع بين ذكرين: (ذكر الله)، و(ذكر نبيه)، فأما ذكر الله إذا انفرد لم يجرِ عليه اسم الحدث، ألم تسمع إلى قوله: ﴿وَلَذِكْرُ ٱللهِ أَكُرُّ مُبَارَكُ ﴾ [العنكبوت: ٥٥]، ﴿وَهَاذَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ ﴾ [الأنبياء: ٥٠].

وإذا انفرد ذكر النبي على فإنه جرى عليه اسم الحدث، ألم تسمع إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ الله [الصافات: ٩٦].

فذكر النبي ﷺ له عمل، والله له خالق ومحدث، والدلالة على أنه جمع بين ذكرين هو قوله: ﴿مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِهِم مُّمَدَثٍ﴾ [الأنبياء: ٢].

فأوقع عليه الحدث عند إتيانه إيانا، وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء إلاَّ مُـبـلِّـغ ومُـذكِّـر، وقـال الله: ﴿وَذَكِرٌ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالذَارِياتِ: ٥٥].

﴿ فَنَكِّرُ إِن نَّفَعَتِ ٱلدِّكْرَىٰ ۞ [الأعلى: ٩].

﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ١٠٠ ﴿ الْغَاشِية: ٢١].

فلما اجتمعوا في اسم الذكر، جرى عليهم اسم الحدث، وكان النبي إذا انفرد وقع عليه اسم الخلق، وكان أولى بالحدث من ذكر الله الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا حدث.

فوجدنا دلالة من قول الله تبارك وتعالى: ﴿مَا يَأْلِيهِم مِن ذِكْرٍ مِن وَكُرٍ مِن وَكُرٍ مِن وَكُرٍ مِن وَكُرٍ مِن وَلَيْهِم مُعْدَثُ النبي عَلَيْهِ الله تعالى كان ذلك محدثًا إلى كان لا يعلم فعلَّمه الله تعالى كان ذلك محدثًا إلى النبي عَلِيْهِ .



٣٢ - ثم إن الجهمي ادَّعى أمرًا آخر، فقال:
 أنا أجد آيةً في كتاب الله تدلُّ على أن القرآن مخلوق.

فقلنا: أيَّ آيةٍ؟

فقال: قول الله: ﴿إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُ، ٱلْقَنْهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ﴾ [النساء: ١٧١]، وعيسى مخلوق.

فقلنا له: إن الله منعك الفهم في القرآن، عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن؛ لأنه يجري عليه تسمية: مولود، وطفل، وصبي وغلام، يأكل ويشرب، وهو مُخاطب بالأمر والنهي، يجري عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد.

ثم هو من ذُريَّة إبراهيم، فلا يحلُّ لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى؟!

ولكن المعنى في قول الله جلَّ ثناؤه: ﴿إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللهِ وَكَلِمَتُهُ، ٱلْقَنْهَا إِلَى مَرْيَمَ اللهِ النساء: ١٧١].

فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: (كن)، فكان عيسى: بـ(كن) وليس عيسى هو الكُنُّ، ولَكِنْ بالكُنِّ كان، فالكُنُّ من الله قول، وليس الكن مخلوقًا.

وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمرِ عيسى؛ وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته، إلَّا أن كلمته مخلوقة.

وقالت النصارى: عيسى روح الله من ذات الله، وكلمته من ذات الله، كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب.

وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان، وليس عيسى هو الكلمة.
وأما قول الله: ﴿وَرُوحُ مِّنَهُ ۗ [النساء: ١٧١]، يقول: من أمره كان
الروح فيه، كقوله: ﴿وَسَخَرَ لَكُو مَّا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَهُ ﴾
[الجاثية: ١٣]، يقول: من أمره.

وتفسير (روح الله) إنما معناها: أنها روح بكلمة الله خلقها الله، كما يقال: عبد الله، وسماء الله، وأرض الله(١).

0 0 0

فيقال لهذا المعارض: أو يحتاج في هذا إلى تفسير ومخرج؟!

قد عقل تفسيره عامة من آمن بالله: أنه إذا أراد شيئًا قال له: ﴿ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ ، وشيء لا يقول له: (كن) لا يكون ، فإذا قال: (كن) كان ، فهذا المخرج من أنه كان بإرادته وبكلمته ، لا أنه نفس الكلمة التي خرجت منه ، ولكن بالكلمة كان ، فالكلمة من الله (كن) غير مخلوقة ، والكائن بها مخلوق .

وقول الله في عيسى: (روح الله وكلمته) فبين الروح والكلمة فرق في المعنى؛ لأن الروح الذي نفخ فيها مخلوق امتزج بخلقه، والكلمة من الله غير مخلوقة لم تمتزج بعيسى؛ ولكن كان بها وإن كره؛ لأنها من الله أمر، فعلى هذا التأويل قلنا، لا على ما ادعيت علينا من الكذب والأباطيل.اه.

<sup>(</sup>۱) قال الدارمي كله في «نقضه على المريسي» (ص٣٠): ادعى هذا المعارض أيضًا مثله في قول الله تعالى لعيسى ابن مريم: (روح الله وكلمته)، فقال: يقول أهل الجرأة في معنى (كلمته)؛ أي: بكلمته، وإن سئلوا عن المخرج منه لم يقدروا عليه، وتأولوا على الله برأيهم.

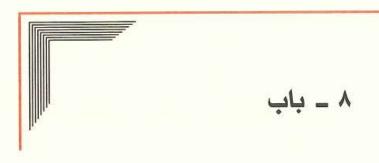

٣٣ \_ ثم إن الجهمي ادَّعي أمرًا آخر، فقال:

إن الله يقول: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ﴾ [السجدة: ٤].

فزعم أن القرآن لا يخلو أن يكون في السموات، أو في الأرض، أو فيما بينهما، فشبَّه على الناس، ولبَّس عليهم.

فقلنا لهم: أليس إنما أوقع الله هي الخلق والمخلوق على ما في السموات، وما في الأرض، وما بينهما؟

فقالوا: نعم.

فقلنا: هل فوق السموات شيءٌ مخلوق؟

قالوا: نعم.

فقلنا: فإنه لم يجعل ما فوق السموات من الأشياء المخلوقة، وقد عرف أهل العلم أن فوق السموات السبع: الكرسي، والعرش، واللوح المحفوظ، والحجب، وأشياء كثيرة ولم يُسمِّها، ولم يجعلها مع الأشياء المخلوقة، وإنما وقع الخبر من الله على السموات والأرض وما بينهما.

وقلنا فيما ادَّعوا: أن القرآن لا يخلو أن يكون في السموات، أو في الأرض، أو فيما بينهما.

فقلنا: إن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَتْهُمَّا إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾ [الروم: ٨].

فالذي خلق به السموات والأرض، قد كان قبل خلق السموات والأرض.

و(الحق) الذي خلق به السموات والأرض هو (قوله)؛ لأن الله تعالى يقول (الحق)، قال: ﴿وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴿ اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ عَالْمُ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهُ عَلَى الله

﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ ﴾ [الأنعام: ٧٣].

فالحقُّ الذي خلق به السموات والأرض قد كان قبل السموات والأرض، والحق قوله، وليس قوله مخلوقًا.

## ۹ \_ باپ

# بيان ما جحدت به الجهمية من قول الله سبحانه

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ القيامة]

### ٣٤ \_ قال أحمد رَخُلُللهُ:

فقلنا لهم: لم أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم؟ قالوا: لا ينبغي لأحدٍ أن ينظر إلى الله؛ لأن المنظور إليه معلوم موصوف، لا يرى إلَّا شيء يفعله.

فقلنا: أليس الله يقول: ﴿ إِلَّهِ رَبُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

فقالوا: إنما معنى: ﴿إِلَى رَبِهَا مَاظِرَةٌ ﴿ اللهِ اللهِ الثوابِ من ربها، وإنما ينظرون إلى فعله وقُدرته.

وتلوا آيةً من القرآن: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ ﴾ [الفرقان: ٤٥].

فقالوا: إنه حين قال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾، أنهم لم يروا ربهم؟ ولكن المعنى: ألم ترَ إلى فعل ربك؟

فقلنا لهم: إن فعل الله لم يزل العباد يرونه، وإنما قال: ﴿وَجُوهُ وَمَهِمْ لِوَمَهِمُ وَمَهِمُ لِوَمَهِمُ وَمَهِمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُو

فقالوا: إنما تنتظر الثواب من ربها.

فقلنا لهم: إنها مع ما تنتظر الثواب من ربها هي ترى ربها (١).

<sup>(</sup>۱) قال ابن بطة عليه في «الإبانة الكبرى» (٢٦٢٣): وقال الجهمية: إنما معنى قوله: ﴿إِنَّ مَهَا نَاظِرٌ اللهِ القيامة: ٣٣]، إنما أراد بذلك: الانتظار. فخالفت في هذا التأويل جميع لغات العرب، وما يعرفه الفُصحاء من كلامها؛ لأن القرآن إنما نزل بلسان العرب. فليس يجوز عند أحدٍ ممن يعرف لُغات =

فقالوا: إن الله لا يُرى في الدنيا ولا في الآخرة.

وتلوا آيةً من المتشابه من قول الله جلَّ ثناؤه: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَـٰلُو وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَـٰلُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣](١).

فقلنا: أخبرونا عن النبي على حين قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر» (٢)، أليس النبي على قد كان يعرف معنى قول الله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ ﴾.

العرب وكلامها أن يكون معنى قوله: ﴿إِلَى رَبِّمَا تَاظِرٌ ۖ ﴿ الانتظار!؛ ألا ترى أنّه لا يقول أحد: إنّي أنظر إليك؛ يعني: أنتظرك، وإنّما يقول: أنتظرك. فإذا دخل في الكلامِ (إلى) فليس يجوز أن يعني به غير النّظر. يقول: أنظر إليك.

وكذلك قوله: ﴿إِلَى رَبِهَا مَاظِرَةٌ ﴿ إِلَى رَبِهَا مَاظِرَةٌ ﴿ إِلَى رَبِهَا مُنتظرة )، ولو أراد الانتظار لقال: (لربها مُنتظرة )، (ولربها ناظرة )، وذلك كُلّه واضح بيّن عند أهل العلم ممن وهب الله له علمًا في كتابة ، وبصرًا في دينه . . . إلخ .

[وانظر: «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية» المبحث (١٢) (ص٣٨١)].

(۱) قد أجاب أهل السُّنَّة عن احتجاج الجهمية المعطلة عن هذه الآية بجوابين:

۱ ـ أن المراد بنفي الإدراك في قوله تعالى: ﴿ لَا تُدَرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، يعني: في الدنيا، كما تقدم تفسير أحمد كَلَّهُ لهذا الآية عند رقم (١٢). وممن قال به أبو العالية، ونُعيم بن حماد، وهشام بن عبيد الله، وابن عُلية رحمهم الله. «السُّنَّة» لعبد الله بن أحمد (٤٩٦)، واللالكائي (٩٢١ و٩٢١). ٢ ـ أن المراد بنفي الإدراك في هذه الآية هو نفي الإحاطة.

قال الآجري كله في «الشريعة» (١٠٤٨/٢): قيل له: معناها عند أهل العلم: أي: لا تحيط به الأبصار، ولا تحويه في، وهم يرونه من غير إدراك، ولا يشكون في رؤيته، كما يقول الرجل: رأيت السَّماء، وهو صادق، ولم يحط بصره بكل السماء، ولم يدركها.. هكذا فسَّره العلماء.اه.

وانظر: «التوحيد» لابن خزيمة (٢/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٩٢٥١)، والبخاري (٥٥٤ و٧٤٣٤)، ومسلم (٦٣٣).

وقال: «إنكم سترون ربكم».

وقال لموسى: ﴿ لَن تَرَسِي ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، ولم يقل: لن أرى. فأيهما أولى أن نتبع: النبي ﷺ حين قال: «إنكم سترون ربكم». أو قول الجهمي حين قال: لا ترون ربكم؟!

والأحاديث في أيدي أهل العلم عن النبي على أن أهل الجنة يرون ربهم؛ لا يختلف فيها أهل العلم.

ومن حديث سفيان، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد في قول الله: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا اللهُ عَنْ وَزِيادَهُ ﴾ [يونس: ٢٦]، قال: النظر إلى وجه الله (١).

ومن حديث ثابت البُناني، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، عن صُهيب صُهيب عن النبي عن قال: «إذا استقرَّ أهل الجنة في الجنة، ونادى مناد: يا أهل الجنة، إن الله قد أذن لكم في الزيادة، قال: فيكشف الحجاب، فيتجلَّى لهم، فما أعطاهم شيئًا كان أحبَّ إليهم من النظر إليه»(٢).

### قال الإمام أحمد كَلَّلْهُ:

وإنا لنرجو أن يكون الجهم وشيعته ممن لا ينظرون إلى ربهم، ويحجبون عن الله تعالى؛ لأن الله قال للكفار: ﴿كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَإِذِ لَيْ وَمَالِكُ وَلَيْ اللهُ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَإِذِ لَكُونُونَ ﴿ اللهُ عَن الله ، والمؤمن لَكُوبُونَ ﴿ الله ، فما فضل المؤمن على الكافر؟!

والحمد لله الذي لم يجعلنا مثل جهم وشيعته، وجعلنا ممن اتبع، ولم يجعلنا ممن ابتدع، والحمد لله وحده.

0 0 0

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٤٥٥).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۸۹۳۳)، ومسلم (۲۹۷).

# ۱۰ ـ باب بیان ما أنكرت الجهمیة من أن یكون الله كلم موسى

#### ٣٥ \_ قال أحمد رَخْلَتُهُ:

فقلنا: لِمَ أنكرتم ذلك؟

فقالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، إنما كوَّن شيئًا فعبَّر عن الله، وخلق صوتًا فأسمع، وزعموا أن الكلام لا يكون إلَّا من جوفٍ ولسان وشفتين.

فقلنا لهم: فهل يجوز لمكوِّنٍ أو غير الله أن يقول: ﴿يَمُوسَىٰ ۗ ۗ ۗ إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعٌ نَعْلَيْكُ ۚ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوَى ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ الله

ولو كان \_ كما زعم الجهمي \_ أن الله كوَّن شيئًا كان يقول ذلك المكوِّن: يا موسى إني لست أنا الله ربِّ العالمين، ولا يجوز له أن يقول: ﴿ يَكُوسَىٰ إِنِي أَنَا اللهُ رَبُ ٱلْكَلَمِينَ ﴿ القصص: ٣٠].

وقد قال الله تعالى: ﴿وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴿ إِلَّهِ ۗ [النساء: ١٦٤].

وقال: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلِّمَهُ وَبُّهُ } [الأعراف: ١٤٣]

وقال: ﴿ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَنِي وَبِكَانِي ﴾ [الأعراف: ١٤٤].

فهذا منصوص القرآن.

فأما ما قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، فكيف يصنعون بحديث الأعمش، عن خيثمة، عن عدي بن حاتم الطائي الله، قال: قال

# النبي على: «ما منكم من أحدٍ إلَّا سيكلِّمُه الله ليس بينه وبينه تُرجمان»(١)؟

وأما قولهم: إن الكلام لا يكون إلّا من جوف، وفم، وشفتين، ولسان، أليس الله قال للسموات والأرض: ﴿ أَنْيِنَا طَوَعًا أَوْ كُرْهَا قَالَتَا أَنْيُنَا طَابِينَ ﴾ [فصلت: ١١].

تراها أنها قالت بجوف، وفم، وشفتين، ولسان، وأدوات؟! وقال: ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُرُدَ ٱلْجِّبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ آلَهُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

أتراها أنها يُسبحن بجوفٍ، وفم، ولسانٍ، وشفتين؟! والجوارح إذ شهدت على الكفار، فقالوا: ﴿لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنًا قَالُوٓا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَنطَقَ كُلَّ شَيْءِ﴾ [فصلت: ٢١].

> أتراها أنها نطقت بجوف، وفم، ولسانٍ؟! ولكن الله أنطقها كيف شاء.

وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول: بجوف، ولا فم، ولا شفتين، ولا لسان.

#### ٣٦ \_ قال أحمد في :

فلما خنقته الحُجج، قال: إن الله كلَّم موسى إلَّا أن كلامه غيره. فقلنا: وغيره مخلوق؟

قال: نعم.

فقلنا: هذا مثل قولكم الأول، إلَّا أنكم تدفعون عن أنفسكم الشُّنعة بما تُظهرون.

وحديث الزهري، قال: لما سمع موسى كلام ربه، قال: يا رب، هذا الذي سمعته هو كلامك؟

<sup>(</sup>١) ورواه أحمد (١٨٢٤٦)، و(١٩٣٧٣)، والبخاري (٢٥٣٩)، ومسلم (٢٣١١).

قال: نعم يا موسى هو كلامي، وإنما كلمتك بقوةِ عشرة آلاف لسان، ولي قوة الألسن كلها، وأنا أقوى من ذلك، وإنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك، ولو كلمتك بأكثر من ذلك لَمِتَّ.

قال: فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له: صف لنا كلام ربك.

فقال: سبحان الله، وهل أستطيع أن أصفه لكم؟!

قالوا: فشبِّهه.

قال: هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلا حلاوة سمعتموها، فكأنه مثله (١).

وقلنا للجهمية: من القائل لعيسى يوم القيامة: ﴿ يَاعِيسَى أَبَنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱلِّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَاهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ ﴾ [المائدة: ١١٦].

أليس الله هو القائل؟

قالوا: يُكوِّن الله شيئًا فيُعَبِّر عن الله، كما كوَّن شيئًا فعَبَّر لموسى.

فقلنا: فمن القائل: ﴿ فَلَنَسْ عَكُنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَكَن ٱلْمُرْسَلِينَ

﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلِّمِ وَمَا كُنَّا غَآبِدِينَ ۞﴾ [الأعراف].

أليس الله هو الذي يسأل؟

قالوا: هذا كله إنما يُكوِّن شيئًا، فيعبِّر عن الله.

فقلنا: قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم

<sup>(</sup>١) رواه نحوه حرب في «السُّنَّة» (٤١١) مرفوعًا من حديث جابر ﷺ ولا يصح. وعبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٥٢٦) من قول كعب الأحبار ﷺ.

<sup>■</sup> قال ابن تيمية كلّه في «التسعينية» (٢/ ٥٠١): فقوله: إنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان؛ أي: لغة، ولي قوة الألسن كلها؛ أي: اللغات كلها، وأنا أقوى من ذلك، فيه بيان أن الكلام يكون بقوة الله وقدرته، وأنه يقدر أن يتكلم بكلام أقوى من كلام، وهذا صريح في قول هؤلاء، كما هو صريح في أنه كلمه بصوت، وكان يمكنه أن يتكلم بأقوى من ذلك الصوت، وبدون ذلك الصوت. اه.

فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله؛ لأن الأصنام لا تتكلم، ولا تنطق، ولا تتحرك، ولا تزول من مكان إلى مكان (١).

فلما ظهرت عليه الحُجَّة قال: إن الله تعالى قد يتكلم؛ ولكن كلامه مخلوق.

قلنا: وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق، فشبَّهتم الله حين زعمتم أن كلامه مخلوق، ففي مذهبكم أن الله قد كان في وقتٍ من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم، وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق لهم كلامًا، فقد جمعتم بين كفر وتشبيه.

فتعالى الله عن هذه الصفة علوًّا كبيرًا.

بل نقول: إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء، ولا نقول: إنه قد كان ولا يتكلم حتى خلق كلامًا.

> ولا نقول: إنه قد كان ولا يعلم حتى خلق عِلمًا فعَلِمَ. ولا نقول: إنه قد كان ولا قُدرة له حتى خلق لنفسه قُدرة.

(۱) قال ابن بطة من «الإنابة الكبرى» (۲٤۹۸): ويلزم الجهمي في قوله: (إن الله لم يتكلَّم ولا يتكلَّم)؛ أن يكون قد شَبَّه ربه بالأصنام المُتخذة من النخاس والرصاص والحِجارة.

فتدبَّروا رحمكم الله نفي الجهمي للكلام عن الله، إنما أراد أن يجعل ربه كهذه، فإن الله عَن الله الله عَنَّر قومًا عبدوا من دونه آلهةً لا تتكلم، فقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ عِبَادً أَمْثَالُكُمُ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ

﴿ وَالْأَعْرَافِ: ١٩٤]. فزعم الجهمي أن ربه كذا إذا دُعي لا يُجيب.

وقال إبراهيم الخليل عبر عين عيَّر قومه بعبادة ما لا ينطِق حين قال: وَبَلْ فَعَكَهُ كَبِرُهُمْ هَاذًا فَشَنَالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَطِفُونَ ﴾ [الأنبياء]. فأيُّ خير عند من لا ينطِق، ولا يضرَ؟!

فإنما يدور الجهمي في كلامه واحتجاجه على إبطال صفات الله ليبطِل موضع الضرّ والنفع والمنع والعطاء، ويأبى الله إلّا أن يُكذَّبه ويدحض حُجَّته.

فتفكّروا رحمكم الله فيما اعتقدته الجهمية وقالته. . فإن من رزقه الله فهمًا وعلًا . . علم بحسن قريحته، ودقّة فطنته أن الجهمية تريد: (إبطال الربُّوبية)، و(دفع الإلهية)

ولا نقول: إنه كان قد كان ولا نورٌ له حتى خلق لنفسه نورًا. ولا نقول: إنه قد كان ولا عظمة له حتى خلقه لنفسه عظمة.

فقالت الجهمية لنا لما وصفنا الله بهذه الصفات: إن زعمتم أن الله ونوره، والله وقدرته، والله وعظمته، فقد قلتم بقول النصارى حين زعموا أن الله لم يزل ونوره، ولم يزل وقدرته.

فقلنا: لا نقول: إن الله لم يزل وقُدرته، ولم يزل ونوره؛ ولكن نقول: لم يزل بقُدرته وبنوره، لا متى قدر، ولا كيف قدر.

فقالوا: لا تكونون موحِّدين أبدًا حتى تقولوا: قد كان الله ولا شيء. فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا شيء؛ ولكن إذا قلنا: إن الله لم يزل بصفاته كلها، أليس إنما نصف إلَهًا واحدًا بجميع صفته؟

وضربنا لهم في ذلك مثلاً؛ فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة؟ أليس لها جذع، وكرب، وليف، وسعف، وخوص، وجَمّار؟ واسمها اسم شيء واحد، وسُمِّيت: نخلة بجميع صفاتها، فكذلك الله سبحانه تعالى \_ وله المثل الأعلى \_ بجميع صفاته إله واحد.

ولا نقول: إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا قُدرة له حتى خلق قدرة، والذي ليس له قدرة هو عاجز.

ولا نقول: قد كان في وقتٍ من الأوقات ولا علم له حتى خلق له علمًا فعلم، والذي لا يعلم هو جاهل.

ولكن نقول: لم يزل الله عالِمًا قادرًا مَالِكًا، لا متى؟ ولا كيف؟ وقد سمَّى الله رجلًا كافرًا اسمه: الوليد بن المغيرة المخزومي، فقال: ﴿ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ إِلَى الله الله وَحَيدًا له عينان، وأذنان، ولسان وشفتان، ويدان ورجلان، وجوارح كثيرة، قد سَمَّاه الله وحيدًا بجميع صفاته.

فكذلك الله \_ وله المثل الأعلى \_ هو بجميع صفاته إله واحد.

# ۱۱ ـ باب بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش<sup>(۱)</sup>

٣٧ \_ فقلنا لهم: لِمَ أنكرتم أن يكون الله سبحانه على العرش، وقد قال سبحانه: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ اللهِ : ٥].

وقـــال: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الحديد: ٤].

(۱) قال محمد بن يوسف القريابي كله: مَن قال: إن الله ليس على عرشِه فهو كافر، ومن زعمَ أن الله لم يُكلِّم موسى فهو كافر. [«خلق أفعال العباد» (٦٧)]. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة كله في «العرش» (ص٢٧٦): ذكروا أن الجهمية يقولون: ليسَ بين الله وبينَ خلقه حِجابٌ، وأنكروا العرش، وأن يكون الله تعالى فوقه وفوق السموات، وقالوا: إن الله في كلِّ مكان. إلى أن قال: توافرت الأخبار أن الله تعالى خلق العرش فاستوى عليه بذاته، فهو فوق السموات وفوق العرش بذاته، مُتخلصًا من خلقِه، بائنًا منهم، علمه في خلقه لا يخرجون من علمه.اه.

وقال ابن تيمية كله في «بيان تلبيس الجهمية» (٣/ ٤٧٢): فإن نُفاة كونِه على العرشِ لا يُعرف منهم إلّا من هو مأبونٌ في عقله ودِينه عند الأُمّة، وإن كان قد تابَ مِن ذلك؛ بل غالبهم، أو عامتهم حصلَ منهم نوع رِدّةٍ عن الإسلام!! وإن كان منهم مَن عاد إلى الإسلام، كما ارتد عنه قديمًا شيخهم الأول الجهم بن صفوان وبقي أربعين يومًا شاكًا في ربه لا يقرّ بوجودِه ولا يعبده، وهذه رِدّة باتفاقِ المسلمين، وكذلك ارتدّ هذا الرّازي حين أمرَ بالشركِ وعبادةِ الكواكبِ والأصنام، وصنفَ في ذلك كتابه المشهور وله غير ذلك؛ بل مَن هو أجلّ منهم مِن هؤلاء بقي مُدة شاكًا في ربه غيرَ مقرّ بوجودِه حتى آمن بذلك؛ وهذا كثير غالب فيهم، ولا ريبَ أن هذا أبعد العالمين عن العقل والدّين. اه.

فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة وليس فيها من عِظمِ الرب شيء. فقالوا: أيُّ مكان؟

فقلنا: أحشاؤكم، وأجوافكم، وأجواف الخنازير، والحشوش، والأماكن القذرة ليس فيها من عِظم الرب شيء (١).

الإمام أحمد مُتضمِّن إجماع المسلمين، ويتضمن أن ذلك من المعروف في فِطرتهم التي فُطروا عليها، وقوله: (من عِظَم الرَّبِّ) كلمةٌ سَديدَة، فإن اسمَه العظيم يدل على العِظَم الذي هو قدره كما بيناه في غير هذا الموضع، وذَكرَ الأحشاش والأجواف؛ لأن علم المسلمين بذلك ببديهة حسهم وعقلهم؛ ولأن في ذلك ما يجب تنزيه الرب عنه إذ كان من أعظم كفر النصارى دعواهم ذلك في واحد من البشر، فكيف من يدعيه في البشر كلهم، وكذلك ما ذكره من أجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة فإن هذا كما تقدم مما يعلم بالضرورة العقلية الفطرية أنه يجب تنزيه الرب وتقديسه أن يكون فيها أو ملاصقًا لها أو مماسًا، وتخصيص هذه الأجسام القذرة والأجواف بالذكر فيه اتباع لطريقة القرآن في الأمثال والأقيسة المستعملة في باب صفات الله سبحانه، فإن الإمام أحمد ونحوه من الأئمة هم في ذلك جارون على المنهج الذي جاء به الكتاب والسُّنَّة، وهو المنهج العقلي المستقيم، فيستعملون في هذا الباب قياس الأولى والأحرى، والتنبيه في باب النفي والإثبات، فما وجب إثباته للعباد من صفات المدح والحمد والكمال فالرَّبُّ أولى بذلك، وما وَجَبَ تنزيه العباد عنه من النقص والعيب والذم فالرب سبحانه أحق بتنزيهه وتقديسه عن العيوب والنقائص من الخلق، وبهذا جاء القرآن في مثل قوله: ﴿ صَرَّبَ لَكُمْ مَثُلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ [الروم: ٢٨]، وفي مثل قوله: ﴿وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مُثَلَّهُ [الزخرف: ١٧]، وغير ذلك. إلخ

وقال: ﴿ إِلَيْهِ يَضَعَدُ ٱلْكُلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُكُم ۖ [فاطر: ١٠].

وقال: ﴿إِنِّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيُّ ۗ [آل عمران: ٥٥].

وقال: ﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء: ١٥٨].

وقال: ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ ﴾ [الأنبياء: ١٩].

وقال: ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: ٥٠].

وقال: ﴿ ذِي ٱلْمَعَادِجِ ﴾ تَعَرُّجُ ٱلْمَلَيْكِةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٣].

وقال: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ، وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ [الأنعام: ١٨].

وقال: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ فَالْهُ ﴿ [البقرة: ٢٥٥].

فهذا خبر الله، أخبرنا أنه في السماء، ووجدنا كل شيء أسفل مذمومًا، قال جلَّ ثناؤه: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّادِ [النساء: ١٤٥]

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَانَا مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ جَعَلَهُمَا تَحْتَ أَقَدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلأَسْفَلِينَ ۞ [فصلت: ٢٩].

وقلنا لهم: أليس تعلمون أن إبليس مكانه السفل، والشياطين كذلك مكانهم، فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس في مكان واحد.

وإنما معنى قول الله جلَّ ثناؤه: ﴿ وَهُوَ اللهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ٣].

يقول: هو إله من في السموات، وإله من في الأرض، وهو على العرش، وقد أحاط علمه بما دون العرش، لا يخلو من علم الله مكان، ولا يكون علم الله في مكانٍ دون مكان.

فَذَلُكُ قُولُه: ﴿ لِلْغُلَمُّوَا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدَ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُنَّا ﴿ الطلاق: ١٢].

قال: ومن الاعتبار في ذلك، لو أن رجلًا كان في يديه قدحٌ من قوارير صافٍ، وفيه شراب صافٍ، كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح.

فالله سبحانه \_ وله المثل الأعلى \_ قد أحاط بجميع خلقه، من غير أن يكون في شيء من خلقه.

وخصلة أُخرى:

لو أن رجلًا بنى دارًا بجميع مرافقها، ثم أغلق بابها وخرج منها، كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره، وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار(١).

فالله سبحانه \_ وله المثل الأعلى \_ قد أحاط بجميع خلقه، وعلم كيف هو، وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق.

<sup>(</sup>۱) قال ابن تيمية كله في «بيان تلبيس الجهمية» (١١٠/٥): وهذا أيضًا قياس عقلي من قياس الأولى، قررَّ به إمكان العلم بدون المخالطة، فذكر أن العبد إذا صنع مصنوعًا كدار بناها فإنه يعلم مقدارها وعدد بيوتها مع كونه ليس هو فيها لكونه هو بناها، فالله الذي خلق كل شيء أليس هو أحق بأن يعلم مخلوقاته ومقاديرها وصفاتها وإن لم يكن فيها محايثًا لها، وهذا من بين الأدلة العقلية، وهذان القياسان أحدهما: لإحاطته بخلقه إذ الخلق جميعًا في قبضته وهو محيط بهم وببصره، والثاني: لعلمه بهم؛ لأنه هو الخالق.اه.

#### ۱۲ \_ باپ

## بيان ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى

﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجُونَ ثَلَنْتَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ﴿ [المجادلة: ٧](١)

🗥 ـ قالوا: إن الله ﷺ معنا وفينا.

فقلنا: لم قطعتم الخبر من أوله، إن الله وَ الله عَلَيْ يقول: ﴿ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾، ثم قال: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُو كَابِعُهُم ﴾؛ يعني: أن الله بعلمه رابعهم، ﴿ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُو ﴾؛ يعني: الله بعلمه، ﴿ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُو مَعَهُم ﴾؛ يعني: الله بعلمه، ﴿ وَاللَّهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُو مَعَهُم ﴾؛ يعني: بعلمه فيهم، ﴿ أَنْنَ مَا كَانُوا فَمُ يُنْتِئُهُم بِمَا عَبِلُوا يَوْمَ الْقِينَمَةُ إِنَّ الله بِكُلِ يعني عليم الخبر بعلمه، ويختم الخبر بعلمه.

ويقال للجهمي: إذا قال: إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه، فقل له: هل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه؟

فإن قال: نعم؛ فقد زعم أن الله بائنٌ من خلقه وأن خلقه دونه. وإن قال: لا؛ كفر.

<sup>(</sup>۱) في «الإبانة الكبرى» (۲٦٨٩) عن الضحاك: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجُوكَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُم ﴾، قال: هو على العرش وعلمه معهم. قال أحمد [بن حنبل]: هذه السُّنَة. وفيه (٢٦٩٦) قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله، عن رجل قال: إن الله معنا، وتلا هذه الآية: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجُوكَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُم ﴾ [المجادلة: ٧]. قال أبو عبد الله: قد تجهم هذا، يأخذون بآخر الآية، ويدعون أولها: ﴿أَلَمُ مَا أَنَ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّنَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ مَا يَكُونُ مِن نَجُوكَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُم ﴾ العلم معهم.



٣٩ \_ وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان، ولا يكون في مكان دون مكان، فقل: أليس الله كان ولا شيء؟

فيقول: نعم.

فقل له: حين خلق الشيء خلقه في نفسه، أو خارجًا من نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال، لا بُدَّ له من واحد منها.

أ\_ إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه؛ فقد كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسه.

ب \_ وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه ثم دخل فيهم، كان هذا أيضًا كفرًا حين زعم أنه دخل في مكان وحُشِّ قذرٍ رديء.

ج \_ وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه، ثم لم يدخل فيهم؛ رجع عن قوله كله أجمع، وهو قول أهل السُّنَّة.

## ١٤ \_ باب

#### ٠٤ \_ قال أحمد كَلْلَهُ:

إذا أردت أن تعلم أن الجهمي لا يقرُّ بعلم الله؛ فقل له:

إن الله تعالى يقول: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وقال: ﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ﴾ [النساء: ١٦٦].

وقال: ﴿ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ ١٤].

وقال: ﴿وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا

بِعِلْمِهِ ﴾ [فصلت: ٤٧].

فيقال له: تقرُّ بعلم الله هذا الذي أوقفتك عليه بالأعلام والدلالات أم لا؟

فإن قال: ليس له علمٌ؛ فقد كفر.

وإن قال: لله علمٌ مُحدثٌ كفر أيضًا حين زعم أن الله قد كان في وقتٍ من الأوقات لا يعلم حتى أحدث له علمًا فعَلِم.

فإن قال: لله علمٌ وليس بمخلوقٍ ولا محدثٍ، رجع عن قوله كله، وقال بقول أهل السُّنَّة.



### ١٤ \_ وهذا على وجوه:

قول الله تعالى لموسى: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴿ إِلَّهِ اللهِ ٤٦]. يقول: في الدفع عنكما.

وقال: ﴿ ثَانِي ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَنْجِبِهِ لَا تَحَـٰزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠].

يقول: في الدفع عنا.

وقال: ﴿ كُمْ مِن فِئَةٍ قَلِيكَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً ۚ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّمَامِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتُ فِئَةً كُثِيرَةً أَ

يقول: في النصر لهم على عدوهم.

وقوله: ﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّالِمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعَلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٥].

في النصر لكم على عدوكم.

﴿ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ ﴾ [النساء: ١٠٨].

يقول: بعلمه فيهم.

وقوله: ﴿ فَلَمَّا تَرَّهَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ قَالَ كَالَّآ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَبَهْدِينِ ﴿ الشعراء].

يقول: في العون على فرعون.

٤٢ - فلما ظهرت الحُجَّة على الجهمي بما ادَّعى على الله أنه مع خلقه، قال:

هو في كلِّ شيءٍ، غير مماسِّ لشيءٍ، ولا مُباينٍ منه.

فقلنا: إذا كان غير مُباينِ منه أليس هو مماسًّا؟

قال: لا.

قلنا: فكيف يكون في كلِّ شيءٍ غير مماسٍّ لشيءٍ ولا مباين؟

فلم يُحسن الجواب.

فقال: بلا كيف.

فخدع الجُهَّال بهذه الكلمة وموَّه عليهم.

فقلنا: أليس إذا كان يوم القيامة، أليس إنما هو الجنة والنار والعرش والهواء؟

قال: بلي.

فقلنا: فأين يكون ربنا تبارك وتعالى؟

قال: يكون في كل شيء، كما كان حين كان في الدنيا في كل شيء.

فقلنا: فإن في مذهبكم: إن ما كان من الله على العرش فهو على العرش، وما كان من الله في العرش، وما كان من الله في النار، وما كان من الله في النار، وما كان من الله في الهواء فهو في الهواء.

فعند ذلك تبيَّن كذبهم على الله جلَّ ثناؤه.

قال: زعمت الجهمية أن الله في القرآن إنما هو اسم مخلوق،

فقلنا: قبل أن يخلق هذا الاسم، ما كان اسمه؟

قالوا: لم يكن له اسم.

فقلنا: وكذلك قبل أن يخلق العلم أكان جاهلًا لا يعلم حتى خلق لنفسه علمًا، وكان لا نور له حتى خلق لنفسه نورًا، وكان ولا قُدرة له حتى خلق لنفسه قدرة؟

فعلم الخبيث أن الله قد فضحه، وأبدى عورته للناس حين زعم أن الله جلَّ ثناؤه في القرآن إنما هو اسم مخلوق.

وقلنا للجهمي: لو أن رجلًا حلف بالله الذي لا إله إلَّا هو كاذبًا كان لا يحنث؛ لأنه حلف بشيءٍ مخلوق، ولم يحلف بالخالق، ففضحه الله في هذه.

وقلنا له: أليس النبي هي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء هي من بعدهم، والحكام والقضاة، إنما كانوا يُحلِّفون الناس بالله الذي لا إله إلا هو؟ فكانوا في مذهبهم مخطئين، إنما كان ينبغي للنبي هي ولمن بعده في مذهبكم أن يُحلِّفوا الناس بالذي خلق اسم (الله)، وإذا أرادوا أن يقولوا: لا إله إلا الله، أن يقولون: لا إله إلا الذي خلق اسم الله، وإلا لم يصح توحيدهم، ففضحه الله هي بما ادَّعى على الله الكذب.

ولكن نقول: إن (الله) هو (الله)، وليس (الله) باسم، إنما الأسماء كل شيء سوى (الله)؛ لأن الله يقول: ﴿وَلِللَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى ﴿ [الأعراف: ١٨٠]، ولا أن يكون اسمٌ لاسم.

ففي هذا بيان كفر الجهمية.

٤٤ \_ وقلنا لهم: وزعموا أن الله لم يتكلم، فبأيِّ شيءٍ خلق الله الخلق؟

أموجودٌ عن الله أنه خلق الخلق بقوله وبكلامه حين قال: ﴿إِنَّمَا فَوَلُنَا لِشَيَّ ۚ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿إِنَّهَا النحل: ٤٠].

قالوا: إنما معنى قوله: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَكُ اللَّهِ يكون.

قلنا لهم: فلِمَ أخفيتم: ﴿ أَن نَّقُولَ لَهُ ﴾؟!

فقالوا: إنما معنى (كل شيء) في القرآن معانيه، (وقال الله)، مثل قول العرب: (قال الحائط)، و(قالت النخلة فسقطت)، والحائط والنخلة لا يقولان شيئًا؟

فقلنا: على هذا قِستم؟!

قالوا: نعم.

فقلنا: فبأيِّ شيء خلق الله الخلق إن كان الله في مذهبكم لم يتكلم؟

فقالوا: بقُدرته.

فقلنا: قُدرتُه هي شيء؟

فقالوا: نعم.

فقلنا: قُدرتُه مع الأشياء المخلوقة؟

قالوا: نعم.

فقلنا: كأنه خلق خلقًا بخلق، وعارضتم القرآن وخالفتموه حين قال الله جلَّ ثناؤه: ﴿ اللهُ خَلِقُ حَكِلِ شَيْءً ﴾ [الزمر: ٦٢]، فأخبرنا الله أنه يخلق.

وقال: ﴿ مَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ ﴾ [فاطر: ٣]. فإنه ليس أحدُ يخلق غيره تبارك وتعالى.

وزعمتم أنه خلق الخلق غيرُه.

فتعالى الله عما قالت الجهمية علوًّا كبيرًا.

# 17 ـ باب ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت

ده الساحب، فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرفني؟

فيقول له: من أنت؟

فيقول: أنا القرآن الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك.

قال: فيأتي به الله فيقول: يا رب..»(١).

فادَّعوا أن القرآن مخلوق من قِبَلِ هذه الأحاديث.

قال ابن كثير كله في «تفسيره» (١٥٢/١) بعد أن ساق رواية أحمد من «مسنده»: وروى ابن ماجه من حديث بشير بن المهاجر بعضه، وهذا إسناد حسن على شرط مسلم، فإن بشيرًا هذا أخرج له مسلم، ووثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس، إلّا أن الإمام أحمد قال فيه: هو منكر الحديث، قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تجيء بالعجب. وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه. وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدي: روى ما لا يتابع عليه. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. قلت: ولكن لبعضه شواهد. ثم ذكرها ابن كثير.

والحديث ضعفه العقيلي في «الضعفاء» (١/٣/١)، وابن عدي في «الكامل» (١/٢٨).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۲۹۰۰)، وابن ماجه (۲۷۸۱) نحوه من حدیث عبد الله بن بریدة الله بن

فقلنا لهم: القرآن لا يجيء بمعنى: أنه قد جاء من قرأ: ﴿ فُلَ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ألا ترون أن من قرأ: ﴿ وَأَلَّ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴿ ﴾، لا يجئه إلَّا بثوابه؛ لأنا نقرأُ القرآن ويجيء ثواب القرآن فيقول: يا رب. لأن كلام الله لا يجيء، ولا يتغيَّر من حال إلى حال.

وإنما معنى: (أن القرآن يجيءُ): إنما يجيء ثواب القرآن، فيقول: يا رب.

# ۱۷ ـ باب ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ ﴾ [الحديد: ٣]

٤٦ - فزعموا أن الله هو الأول قبل الخلق؛ فصدقوا.

وقالوا: يكون الآخر بعد الخلق، فلا تبقى سماء، ولا أرضٌ، ولا جنة، ولا نار، ولا ثواب، ولا عِقاب، ولا عرش، ولا كُرسي.

وزعموا أن شيئًا مع الله لا يكون هو الآخر كما كان.

فأضلوا بهذا بشرًا كثيرًا.

فقلنا: أخبرنا الله عن الجنة ودوام أهلها فيها، فقال ﷺ: ﴿ أَمُّمْ فِيهَا فَعِيامٌ مُقِيمٌ اللهِ اللهِ عَن الجنة ودوام أهلها فيها، فقال الله عن التوبة].

وقال: ﴿خَلِدِينَ فِهَا آبَداً ﴾ [النساء: ٥٧].

وقال: ﴿أَكُلُهَا دَآبِهُ ﴾ [الرعد: ٣٥].

فإذا قال الله: ﴿ وَآبِكُ ﴾؛ أي: لا ينقطع أبدًا.

وقال: ﴿ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۞ [الحِجر]..

وقال: ﴿ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِي دَارُ ٱلْقَكَرَارِ ﴿ إِنَّا الْعَافِرِ].

وقال: ﴿وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُّ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [العنكبوت].

وقال: ﴿ مُنكِئِينَ فِيهِ أَبدًا ١ الكهف].

وقال: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتَ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾ [آل عمران].

وقال: ﴿وَفَاكِهَةِ كَثِيرَةِ ۞ لَّا مَقَطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ ۞ ﴿ [الواقعة].

ومثله في القرآن كثير.

ثم ذكر أهل النار، فقال: ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم

وقال: ﴿ أُوْلَتِهِكَ يَهِسُواْ مِن رَّحْمَتِي ﴾ [العنكبوت: ٢٣].

وقال: ﴿ يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً ﴾ [الأعراف: ٤٩].

وقال: ﴿ وَنَادَوْا يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكٌّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكُثُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ حُرُفًا.

وقال: ﴿ سَوَاءً عَلَيْ نَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ١٠٠ [إبراهيم].

وقال: ﴿خَلِدِينَ فِيهَأْ أُوْلَتِهِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞﴾ [البيّنة].

وقال: ﴿ كُلُّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ [النساء: ٥٦].

وقال: ﴿ كُلُّمَا أَرَادُوا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيِّهِ أُعِيدُوا فِيهَا ﴾ [الحج: ٢٢].

وقال: ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ١ الهُمَزة].

ومثلُه في القرآن كثير.

فأما السماء والأرض فقد زالتا؛ لأن أهلها صاروا إلى الجنة، أو إلى والنار.

وأما العرش فلا يبيد، ولا يذهب؛ لأنه سقفُ الجنة، والله الله على عليه فلا يهلَكُ ولا يبيد.

وأما قوله عَلَىٰ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَا ﴿ وَالقصص: ٨٨]، وذلك أن الله أنزل: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ شَ ﴾ [الرحلن].

قالت الملائكة: هلك أهل الأرض، فطمِعوا في البقاء، فأنزل الله مخبرًا عن أهل السمُوات وأهل الأرض أنهم يموتون، فقال: وكُلُّ مخبرًا عن أهل السموان، وهَالِكُ ، يعني: ميت، وإلَّا وَجَهَدُ ، أنه حيًّ لا يموت، فأيقنوا عند ذلك بالموت.

٧٧ \_ وقلنا للجهمية حين زعموا أن الله في كل مكان لا يخلو منه

مكان دون مكان، فقلنا لهم: أخبرونا عن قول الله جلَّ ثناؤه: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى لَا الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الل

فلو كان فيه ـ كما تزعمون ـ لم يكن يتجلَّى لشيء هو فيه؛ ولكن الله جلَّ ثناؤه على العرش، وتجلَّى لشيءً لم يكن فيه، ورأى الجبلُ شيئًا لم يكن رآه قطُّ قبل ذلك.

٨٤ \_ وقلنا للجهمية: الله نور؟

فقالوا: هو نور كله.

فقلنا: فالله قال: ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ [الزمر: ٦٩].

فقد أخبر الله \_ جلَّ ثناؤه \_ أن له نورًا .

وقلنا لهم: أخبرونا حين زعمتم أن الله تعالى في كل مكان، وهو نور، فلِمَ لا يُضيء البيتُ المظلم من النور الذي هو فيه إذ زعمتم أن الله في كل مكان؟

وما بال السِّراج إن أدخل البيت المظلم يُضيء؟! فعند ذلك تبيَّن للناس كذِبهم على الله تعالى.

فرَحِمَ الله من عقل عن الله، ورجع عن القول الذي يُخالف الكتاب والسُّنَّة، وقال بقول العلماء، وهو قول المهاجرين والأنصار، وترك دين الشيطان، ودين جهم وشيعته.

#### والحمد لله ربّ العالمين

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحساهُ إلى يوم الدين وسَلَّمَ تسليمًا أخر الكتاب



## الفهرس كتاب الرد على الجهمية

| لصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٧   | المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 49.   | نص الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 491   | ١ ـ باب بيان ما ضلت فيه الزنادقة من مُتشابه القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤١٧   | ٢ ـ باب بيان ما فصل الله بين (قوله) وبين (خلقه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ٣ - باب بيان ما أبطل الله تبارك وتعالى أن يكون القرآن إلَّا وحيًا وليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 119   | بمخلوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٢.   | باب <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٢٣   | ه ـ باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 240   | <b>١ ـ باب آخ</b> ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٢٨   | ٧ ــ باب٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٣.   | باب _ ۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | ٩ - باب بيان ما جحدت به الجهمية من قول الله سبحانه: ﴿ وَجُون لِوَمَ إِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ |
| ٤٣٢   | شَ إِلَى نَهَا نَاظِرُهُ ﴿ القيامة ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 200   | ١٠ - باب بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٤.   | ١١ _ باب بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | ١٢ - باب بيان ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجُوكَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 222   | ثَلَنْتَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 220   | ۱۳ ـ باب ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ११२   | ١٤ ـ باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٤٧   | ١٥ ـ باب بيان ما ذكر الله في القرآن: ﴿ وَهُو مَعَكُو ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | ١٦ _ باب ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ١٧ - باب ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى: ﴿ مُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 804   | [الحديد: ٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



سِلسُلة كُتُب السُّنَّةِ وَالاعْتِقَاد (١١)

جُزْةً مِنْ كِتَابِ

تَصُنِيف

الني بلريجدُ الغزيزيم جمعِ فربر المحدَّ به يُزولو به مروف البغرلويُّ العرُونُ برج غُالامُ الحِن الذي سرح عُالامُ الحِن الدي ( ٣٦٣ هـ)

خَقِيق ٧. بي بير (لاين) ها رک بي بير (لاين) آل فيرال



## بهُ السَّالِحَ السَّالِحَ السَّالِحَ السَّالِحَ السَّالِحَ السَّالِحَ السَّالِحَ السَّالِحَ السَّالِ

إن الحمدَ لله نَحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شُرورِ أنفُسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يَهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن مُحمدًا عبده ورسوله.

#### أما بعد؛

فهذا كتاب من كتب أهل السُّنَّة في أبواب السُّنَّة والاعتقاد، صنَّفه العلامة الفقيه الحنبلي عبد العزيز بن جعفر المعروف بـ «غلام الخلال» المتوفى سنة (٣٦٣هـ) كَاللهُ.

وقد حذا فيه حذو شيخه الخلال وَ فَيُلُهُ؛ فجمع الأحاديث والآثار وأقوال أئمة السُّنَّة في أبواب السُّنَّة والاعتقاد.

والذي بين أيدينا من هذا الكتاب قطعة يسيرة في إثبات صفات الله تعالى، وإمرارها كما جاءت، والرد الجهمية المعطلة، وباقي الكتاب فُقِد ككتاب «السُّنَّة» لشيخه الخلال كَلَّلُهُ، والله المستعان.

والذي ظهر لي أن هذا الكتاب كتاب كبير قد اشتمل على كثيرٍ من أبواب السُّنَة والاعتقاد، فقد وقفت على آثار من هذا الكتاب في أبواب (الإيمان والرد على المرجئة) ذكرها ابن رجب كُلِّهُ في كتابه «فتح الباري» (١٠/١)، وفي كتاب «المنتقى من السُّنَّة» للقاضي أبي يعلى ذكر أقوال المصنف من هذا الكتاب في أبواب الإيمان والقدر والصحابة في ومعاملة أهل البدع، وهذا كله يدل على أنه كتاب كبير.

وقد بيَّنت في مقدمة كتاب «السُّنَّة» للخلال كَلَّلَهُ أسباب إيراده في هذا الذيل.

والله أسأل أن ينفعنا بالعلم، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يحيينا على الإسلام والسُّنَّة، وأن يميتنا عليهما غير مُبدِّلين ولا مُغيِّرين.

والحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه أجمعين.



# ترجمة المصنِّف

الاسم: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف.

الكُنية: أبو بكر

اللُّقب: غُلام الخلّال.

المولد: (٢٨٥ه).

## شُيوخه:

### حدَّث عن:

١ - محمد بن عثمان بن أبي شيبة.

۲ ـ موسى بن هارون.

٣ - محمد بن الفضل الوصيفي.

٤ - سعيد بن عجب الأنباري.

• - الفضل بن الحُباب البصري.

٦ - علي بن طيفور النسوي.

٧ ـ جعفر الفريابي.

٨ - أحمد بن محمد بن الجعد.

٩ - إبراهيم بن محمد بن الهيثم القطيعي.

١٠ \_ محمد بن محمد الباغندي.

١١ - قاسم بن زكريا المطرِّز.

١٢ ـ الحسين بن عبد الله الخِرقي.

- ١٣ أبي القاسم البغوي.
- ١٤ محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا.
  - ١٥ أبي بكر بن أبي داود.
  - ١٦ ـ أحمد بن محمد بن هارون الخلال.

وغيرهم.

قال الذهبي: وقيل: إنه سمِعَ مِن عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ ولم يصح ذلك.

## تلاميذه:

رُوي عنه:

- ١ أحمد بن علي بن عثمان بن الجُنيد الخُطبي.
  - ٢ ـ وبشر بن عبد الله الفاتني.
    - ٣ أبو إسحاق بن شَاقِلًا.
      - ٤ أبو عبد الله بن بطة.
      - أبو الحسن التميمي.
      - ٦ أبو حفص العُكبري.
      - ٧ ـ أبو حفص البرمكي.
    - ٨ أبو عبد الله بن حامد.

### آثاره العلمية:

له المصنفات في العلوم المختلفات:

- ١ «الشَّافي». نحو ثمانين جزءًا.
- ٢ ـ «المُقنع». وهو نحو مائة جزء.
  - ۳ «تفسير القرآن».

- ٤ ـ «الخِلاف مع الشافعي».
  - «كتاب القولين».
- "زاد المسافر"، وقد طبع.
  - · (التنبيه) ٧
  - ٨ وكتاب «مختصر السُّنَّة».
    - وغير ذلك.

#### عقيدته:

كان صاحب سُنة واعتقاد صحيح، معظمًا للسلف متبعًا لآثارهم. وقد هاجر مِن دارِه لما ظهر سب السَّلفِ، وهذا يدل على استقامته، وصِحّةِ عقيدته كَلِّلَهُ.

#### الثناء عليه:

- قال القاضي أبو يعلى: كان ذا دينٍ، وأخا ورَعٍ، علّامةً بارعًا في علم مذهب أحمد بن حنبل.

وذكر تصانيفه وذكر عظمته في النُّفوس، وتقدُّمه عند السُّلطان.

- وقال ابن أبي يعلى الحنبلي: كان أحدَ أهل الفَهم، موثوقًا به في العلم، مُتَّسعَ الرِّواية، مشهورًا بالدِّيانةِ، موصوفًا بالأمانةِ، مذكورًا بالعبادة.
- قال الذهبي: أبو بكر الفقيه الحنبلي، غلام الخلال، شيخ الحنابلة وعالمهم المشهور.. وكان كبير القدرِ، صحيح النَّقلِ، بارعًا في نقلِ مذهبه.
- وقال: وكان كبير الشَّأْنِ، مِن بُحورِ العلمِ، له الباع الأطول في الفقه، ومن نظرَ في كتابه «الشافي»، عرف مَحلّه من العلم.

وقال: ما جاء بعد أصحاب أحمد مثل الخلّال، ولا جاء بعد الخلّال مثل عبد العزيز إلّا أن يكون أبا القاسم الخِرقيّ.

#### الوفاة:

توفي رضي الله في شوال لعشر بقين منه، سنة ثلاث وستين وثلاثمائة، وله ثمان وسبعون سَنة، في سِنِّ شيخه الخلّال، وسنّ شيخ شيخه المرُّوذي، وسِن أحمد بن حنبل. وقد توفي في يوم الجمعة بعد الصلاة.

جاء في «طبقات الحنابلة»: قال أبو بكر عبد العزيز في عِلَّتِه: أنا عندكم إلى يوم الجمعة، وذلك في شوال سنة ثلاث وستين وثلاثمائة، فقيل له: يعافيك الله، أو كلامًا هذا معناه.

فقال: سمعت أبا بكر الخلّال يقول: سمعت أبا بكر المروذي يقول: عاشَ أحمد بن حنبل ثمانًا وسبعين سنةً، وماتَ يومَ الجمعةِ، ودُفِنَ بعد الصلاة، وعاش أبو بكر المروذي ثمانًا وسبعين سنةً، وماتَ يوم الجمعة، ودُفِنَ بعد الصّلاة، وعاش أبو بكر الخلّال ثمانًا وسبعين سنةً، ومات يوم الجمعة، ودُفِنَ بعد الصّلاة، وأنا عندكم إلى يوم الجمعة، ودُفِنَ بعد الصّلاة، وأنا عندكم إلى يوم الجمعة، ولي ثمان وسبعون سنة، فلما كان يوم الجمعة ماتَ، ودُفِنَ بعد الصلاة.

قال ابن أبي يعلى: وهذه كرامة حسنة له، فإنه حدَّث بيوم موته، وكان يوم موته يومًا عظيمًا لكثرة الجمع . اه.

# التَّراجم:

«طبقات الحنابلة» (٢/٣٢)، و«تاريخ بغداد» (٤٥٩/١٠)، و«السير» (١٤٣/١٦)، و«العبر» للذهبي (٢/ ٣٣٦)، و«النجوم الزاهرة» (٤/ ٣٦٣)، و«الشَّذرات» (٣/ ٤٥).

#### وصف المخطوط:

لم أقف لهذا الكتاب إلّا على نُسخة واحدة من محفوظات دار الكتب الظّاهرية بدمشق.

وهي نسخة ناقصة من آخرها.

وقد كتبت بخط: يوسف بن عبد الهادي كَلُّللهُ.

وهي جيدة الخطّ، تقع في (١٢) ورقة، في كل ورقة وجهان، مع اختلاف بين عدد الأسطر في كل صفحة.

وفيها طمس يسير في بعض الكلمات.

وقد كتب عليه اسم الكتاب، ولكن لم يظهر منه إلَّا (السُّنَّة لغلام الخلّال). والله أعلم.

## منهج التحقيق:

١ \_ ترجمة المصنف.

٢ ـ تحقيق المتن، والزيادة [] مما لا بدَّ منه.

٣ \_ تخريج الأحاديث والآثار.

٤ \_ علَّقت على بعض الأحاديث والآثار زيادة في البيان.

٥ \_ أضفت الترضي على أصحاب النبي على.

#### صورة المخطوط







## ٨

أخبرنا الشَّيخ الإمام، قال: أنبأنا أبو القاسم عُبيد الله ابن القاضي الإمام أبي الفرج علي بن محمد بن محمد (١) بن الفرَّاء، أنبا أبو القاسم الجُنيد، وقال: أنبا المقلِّد بن ولويه مِن أوّل الجزء إلى (باب النُّزول) إجازة، ومِن (بابِ النزول) إلى آخره سماعًا، أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عُمر بن أحمد البرمكي، أنبأنا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد (٢) بن معروف الفقيه، قال:

0 0 0

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عمر)، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (داود)، والصواب ما أثبته.

# ١ ـ باب النهي عن الخصومات في الرب تعالى ذِكره وعزَّ وجلَّ

ا ـ حدثنا جعفر بن محمد بن سُليمان (۱)، ثنا هاورن، ثنا أبو أسامة، عن مُجالد، عن المحرَّر بن أبي هريرة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يزال الناسُ يسألون حتى يقولون: هذا اللهُ كان قبلَ كلِّ شيءٍ، فمن كان قبلَ الله؟».

قال: فقلتُ لأبي هريرة: هل سألك عنها أحد؟

قال: نعم، قد سُئلت عنها مرَّتين، صدق الله ورَسولُه (٢).

٢ - حدثنا محمد بن عبد الله، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، ثنا هشام، عن محمد بن سِيرين، قال: كنت عند أبي هريرة هيئه فسأله رجلٌ عن شيءٍ لم أفهمه.

فقال أبو هريرة: الله أكبر، سأل اثنان [٢/ب] وهذا الثالث، سَمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إن رجالًا سَترتفِعُ بهم المسألةُ فيقولون: اللهُ خلقَ الله؟»(٣).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (سُليم)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته. وسيكرر اسمه على الصواب. وهو جعفر بن محمد بن سليمان أبو الفضل الخلال الدوري. ترجمته في «تاريخ بغداد» (۷/ ۱۹۸).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (٩٥٦٦)، وعنده: عن مجالد، عن عامر \_ وهو الشعبي \_، عن
 المحرر به. وفي إسناده ضعف، ولكن يشهد له ما بعده.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٧٧٩٠)، وعبد الرزاق (٢٠٤٤١)، وإسناده صحيح.

" \_ حدثنا أحمد بن محمد، ثنا محمد بن سعيد الرَّاسِبي، ثنا إسماعيل بن يحيى بن عُبيد الله بن (١) طلحة بن عبد الرحمٰن بن الصِّديق.

وثنا الأوزاعي عبد الرحمٰن، عن أبي عبد الرحمٰن السُّلمي، عن أبي موسى الأشعري على أبي موسى الأشعري على أب قال: قال رسول الله على أحد أصبر على أذى سَمِعَه مِن الله على أنه يُشرك به، ويُجعلُ له ولد، ثم هو يَرزقُهم، ويُعافيهم، ويدفعُ عنهم»(٢).

٤ حدثنا أحمد بن محمد، ثنا محمد بن سعيد، ثنا أبو مُعاوية، ثنا الأعمش، عن تَميم بن سَلمة، عن عُروة، عن عائشة عن قالت: الحمدُ الله الذي وَسِعَ سَمعُه الأصواتِ، لقد جاءت المُجادِلةُ إلى النبي عَلَيْ تشكو إليه زوجَها، ما أسمع ما تقولُ، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿قَدْ سَعِعَ اللّهُ قَوْلَ اللّهِ قَوْلَ اللّهِ قَوْلَ اللهِ قَوْلَ اللهِ قَوْلَ الله قَوْلَ الله عَادِلة عَلَى اللّهِ اللّهِ قَوْلَ اللّهِ قَوْلَ اللهِ قَوْلَ اللهِ قَوْلَ اللهِ قَوْلَ اللهِ قَوْلَ اللهِ قَوْلَ اللهِ قَوْلَ اللّهِ قَوْلَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>=</sup> ورواه مسلم (٢٦٤) ولفظه: «لا يزالُ الناسُ يسألونكم عن العلمِ حتى يقولوا: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟». قال: وهو آخذ بيد رجلِ. فقال: صدق الله ورسوله، قد سألني اثنان، وهذا الثالث. أو قال: سألني واحد، وهذا الثانى.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بن أبي طلحة)، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٩٥٢٧ و١٩٦٣٣)، والبخاري (٦٠٩٩)، ومسلم (٧١٨٢) من طريق الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن أبي عبد الرحمٰن السلمي به. وسيكرره المصنف (٦٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٤١٩٥)، والنسائي (٣٤٦٠)، وابن ماجه (١٨٨). وعلَّقه البخاري جازمًا به قبل حديث (٧٣٨٦) (باب قول الله تعالى: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيمًا ﴿ ﴾ [النساء: ١٣٤]). وقال في «تغليق التعليق» (٥/ ٣٣٩): حديث صحيح.

حكاية الله عن نفسه أنه يسمعُ ويبصِرُ، ولا تكُون رُؤيةٌ إلَّا ببصرٍ، كما وصفَ نفسه: يَسمعُ ويَرى.

هذا القرآنُ فمن ردَّ هذا: فقد ردَّ على الله أمرَه وقولَه، وأنكرَ التنزيل.

قال أبو عبد الله: قال لي إسحاق (۱) لما قرأ الكتاب (۲): ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُنَى مُنْ ﴾ [الشورى: ١١].

فقلتُ: ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ﴾.

فقال: ما أردت بهذا؟

قلتُ: القرآنُ صِفَة (٣) مِن صِفَاتِ الله، وصفَ بها نفسَه، ولا نُنكِر ذلك، ولا نُردُّه (٤).

وقول إبراهيم هِ لأبيه: ﴿ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعَبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ﴾ [مريم: ٤٢].

فثبتَ أن الله سميعٌ بصيرٌ.

وقال: ﴿ يُعَلَّمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ۞﴾ [طه: ٧].[٣/أ].

وقال: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمًا أَسْمَعُ وَأَرَكُ ۞ [طه: ٤٦].

فمن ردَّ كتابَ الله، وردَّ الأخبارَ عن رسولِ الله ﷺ، واخترعَ مقالَةً عن نفسِه، وتأوَّل برأيه: فقد خَسِرَ خُسرانًا مُبينًا، صِفاتُه منه لا نَتعدَّى القرآن (٥٠).

<sup>(</sup>۱) في «بيان تلبيس الجهمية» (٢/ ٦٢٦): (قال لي: إسحاق بن إبراهيم). وهو أمير بغداد، وهو الذي أمره المأمون أن يمتحن الناس بخلق القرآن.

<sup>(</sup>٢) زاد في «بيان تلبيس الجهمية» (٢/ ٦٢٦): (بالمحنة). أي: محنة خلق القرآن.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وصف)، والتصويب من الأثر رقم (٧٠).

<sup>(</sup>٤) إلى هنا ذكره ابن تيمية كلُّه في «بيان تلبيس الجهمية» (٢/ ٦٢٦)، وعزاه إلى «السُّنَّة» للخلال.

<sup>(</sup>٥) نحو هذا الأثر في «درء التعارض» (٢/ ٣٢).

7 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن سَابور الدَّقاق، ثنا محمد بن أبي مَعْشَر، ثنا أبو مَعْشَر، عن سعيد، عن أبي هريرة هُلِه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما مِن نبيٍّ إلَّا وقد حذَّرَ أُمَّتَه الدَّجَال حتى نوحٌ، وإني أُخبرُكم عنه بشيءٍ ما أخبرَ به من كان قبلي، \_ ووضع يده على عينه \_ ألا أنه أعور، وإن الله ليس بأعور، كذلك مكتوبٌ بين عينيه: كافِرٌ، يقرأه كلُّ مؤمن (۱).

قال الدارمي رضي النقض «النقض» (ص١٢٦): ففي تأويل قول رسول الله على: «أن الله ليس بأعور»، بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور. اه.

وقال (ص١١٦): والعور عند الناس ضد البصر، والأعور عندهم ضد البصير بالعينين. اه.

وذكر ابن خزيمة مُلِّهُ أحاديث الدجال في «التوحيد» (١/ ١٠٥) (باب ذكر إثبات العين لله جلَّ وعلا). وقال: (بيَّن النبي ﷺ أن لله عينين، فكان بيانه موافقًا لبيان محكم التنزيل..).

قلت: أما أهل التحريف فإنهم يحاولون جاهدين تأويل هذا الحديث وتحريفه =

ومن قوله: (وقول إبراهيم لأبيه.. إلى آخر الأثر)، ذكره ابن تيمية كذلك في «بيان تلبيس الجهمية» (٢/ ٣٩٩)، وعزاه إلى «السُّنَّة» للخلال من الجزء المفقود.

وسيكرر المصنف برقم (٧٠) (٩/باب الله ﷺ يسمع ويبصر)، وسيأتي التعليق عليه هناك.

<sup>(</sup>۱) رواه الدارمي في «النقض» (۷۱) من طريق أبي معشر المديني، عن سعيد المقبري بهذا الإسناد. وليس عنده: (ووضع يده على عينه). وأبو معشر هو: نجيح بن عبد الرحمٰن السندي. قال ابن المديني: كان يُحدث عن المقبري وعن نافع بأحاديث مُنكرة.



= عن حقيقته اللائقة بالله تعالى، فهذا ابن حجر يقول في «الفتح» (١٣٠/ ٣٩٠): وقد سئلت هل يجوز لقارئ هذا الحديث أن يصنع كما صنع رسول الله على؟ فأجبت وبالله التوفيق:

أنه إن حضر عنده من يوافقه على معتقده، وكان يعتقد تنزيه الله تعالى عن صفات الحدوث، وأراد التأسي محضًا؛ جاز، والأولى به الترك خشية أن يدخل على من يراه شبهة التشبيه تعالى الله عن ذلك، ولم أر في كلام أحدٍ من الشرَّاح في حمل هذا الحديث على معنى خطر لي فيه إثبات التنزيه، وحسم مادة التشبيه عنه، وهو أن الإشارة إلى عينه ﷺ إنما هي بالنسبة إلى عين الدجال، فإنها كانت صحيحة مثل هذه، ثم طرأ عليها العور لزيادة كذبه في دعوى الإلهية، وهو أنه كان صحيح العين مثل هذه فطرأ عليها النقص، ولم يستطع دفع ذلك عن نفسه. اهه.

قلت: فهذا تأويل منه لم يسبق إليه كما قاله هو، أما مثبتة الصفات فلا يقولون ذلك.

- القال ابن القيم الله في بعض تلك الأحاديث التي فيها الإشارة إلى الشيء المحسوس مع ذكر الصفة: (ولما أخبرهم رسول الله على جعل يقبض يديه ويبسطهما تحقيقًا للصفة لا تشبيهًا لها كما قرأ: وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا بَعِيمًا لَهَا كما قرأ: ووضع يديه على عينيه وأذنيه تحقيقًا لصفة السمع والبصر، وأنهما حقيقة لا مجاز).اه. «مختصر الصواعق» (٩٤٨/٣).

قلت: والإشارة باليد مع ذكر الصفة لله ﷺ ثابتة في غير ما حديث كما بينت ذلك في «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية» (المبحث/٣) (فصل في إثبات الصفات مع الإشارة إليها بما هو محسوس معهود)، وسيأتي هاهنا شيء من ذلك في الأثر برقم (٩).

(١) 🕮 قال الترمذي منه في «السنن» (٣/ ٥١): أما الجهمية فأنكرت هذه الرِّوايات، =

= وقالوا: هذا تَشبيه، وقد ذكر الله في غيرِ موضع مِن كتابه: اليد، والسمع، والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات، ففسَّروها على غيرِ ما فسَّر أهل العلم، وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيدِه، وقالوا: إن معنى اليد ها هنا: القوة.اه.

وقال ابن خزيمة كَلَّمُهُ في «التوحيد» (١/ ١٢٥): (باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جلَّ وعلا، والبيان أن الله تعالى له يدان كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم على بيديه. قال في لإبليس: ﴿قَالَ يَتْإِبْلِسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيديه. [ص: ٧٥].

وقال جلَّ وعلا تكذيبًا لليهود حين قالوا: ﴿ يَدُ اللَّهِ مَغَلُولَةً ﴾، فكذبهم في مقالتهم، وقال: ﴿ يَلُونُ مُبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءً ﴾ [المائدة: ٦٤].

وأعلمنا أن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة، والسموات مطويات بيمينه. . لخ.

وقال (١/ ١٨٧): وزعمت الجهمية المعطلة أن معنى قوله: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾؛ أي: نعمتاه، وهذا تبديل لا تأويل. اه.

قال ابن المقيم من الله ورد لفظ اليد في القرآن والسُّنَة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع ورودًا متنوعًا متصرفًا فيه مقرونًا بما يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك، والطي، والقبض والبسط، والمصافحة، والحثيات، والنضح باليد، والخلق باليدين، والمباشرة بهما، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. وكتابته بيده على نفسه أن رحمته تغلب غضبه. وأن يمينه ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع... إلخ. «مختصر الصواعق» (٣/ ٩٨٤).

قلت: والناظر في كتب التفاسير وشروح الأحاديث المتداولة يرى أن قول الجهمية المعطلة لحقيقة صفة اليدين والقبض والبسط وتسمية ذلك جوارح، وتسمية من أثبتها مجسّم هو الدارج في تلك الكتب، ومن ذلك:

١ - قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (٥/ ٣٠٠): كل ما جاء
 في القرآن والحديث من إضافة: اليد، والأيدي، واليمين، وغير ذلك من أسماء =

٧ - حدثنا جعفر بن محمد، ثنا محمد بن عوف، ثنا أبو اليمان، حدثني أبو مهدي، عن أبي الزَّاهرية، عن أبي شجرة كثير بن مُرَّة، عن ابن عُمر عن النبي عن النبي قال: «إن يد الله مُبسُوطةٌ على خلقه، فمن وضعَ نفسَه رَفعَه الله، ومَن رَفعَ نفسَه؛ وَضعَ [-ه] الله»(١).

٨ \_ حدثنا أحمد، ثنا هِلال بن العلاء، ثنا أحمد بن حُميد، ثنا

= الجوارح إلى الله تعالى فإنما هو على سبيل (المجازِ والاستعارةِ)، والله مُنزَّهُ عن التشبيه والتجسيم. اهـ.

وقال (١٧/ ١٣٢): وأما إطلاق اليدين لله تعالى فمتأول على القدرة. اهـ.

٣ ـ قال ابن حجر في «شرح الصحيح» (١/ ٣٥٢) قوله ﷺ: «والذي نفسي بيدِه»: والمراد باليدِ هنا: القدرة.اه.

وقال (٣٦٨/١٣): قال ابن بطال: وفي الحديث إثبات اليمين صفة لله تعالى من صفات ذاته وليست جارحة خلافًا للجسمية. اهـ.

قلت: وتتبع باطلهم في هذا التأويل والتحريف لنصوص الصفات يطول، والمقصود التحذير من تأويلاتهم وتحريفاتهم التي دسوها في الكتب.

(۱) رواه تمام في «الفوائد» (۰۰۱)، وإسناده ضعيف جدًّا. آفته: أبو مهدي الحمصي، وهو: سعيد بن سنان. قال البخاري: منكر الحديث. وقال البوزجاني: أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة لا تشبه أحاديث الناس.

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه وخاصة عن أبي الزاهرية غير محفوظ.

انظر: «تهذيب الكمال» (١٠/ ٤٩٥).

وأما متنه فصحيح، وله شواهد:

ا \_ إثبات بسط اليد لله تعالى، وهو ثابت عند مسلم (٧٠٨٩) من حديث أبي موسى وهي ، عن النبي في قال: «إن الله في يَبُسطُ يده بالليلِ ليتوبَ مُسيءُ النهارِ، ويَبسُطُ يده بالنهارِ ليتوبَ مسيءُ الليلِ، حتى تَطلُعَ الشمسُ مِن مغربها».

 أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة ولله الله والله وا

٩ - حدثنا القاسم، ثنا المرُّوذِي، قال: سمعتُ أبا عبد الله يقول: عليهم في القرآنِ حُججٌ في غيرِ موضع، حُججٌ؛ يعني: الجهمية؛ قوله تعالى: ﴿ خَلَقْتُ بِيدَيِّ [ص: ٧٥]: شديدةٌ على الجهمية.

قلت لأبي عبد الله: حديثُ ابنِ مسعودٍ هيه، عن النبي على السَّمُواتِ على أُصبع، والأرضين على أُصبعه على أُصبع، والأرضين على أُصبع، يُشير الرَّجلُ بأُصبعه على أُصبع؟

فقالً: رأيتُ يحيى بن سعيد يشيرُ بأصبع أصبع.

قلتُ: يُحكى في الحديث الخبر عن سُفيان التُّوري.

قال: لا أدري.

ورأيتُ أبا عبد الله يُشير في حديثِ الحَبرِ؛ حديثِ ابنِ مسعود ﷺ، وجعل أبو عبد الله [٣/ب] يُشير بأصبعِ أُصبعِ (٢).

المعتُ أبا عبد الله، ثنا حنبل بن إسحاق، قال: سمعتُ أبا عبد الله عليه: «إن الله عبد الله عليه: «إن الله تبارك وتعالى يَضعُ السَّمُواتِ على أُصبعِ»، قال: فجعلَ يحيى يحكي، قال: فقولُ بأصبعه هكذا، حتى أتى على آخرها.

وأرانا كيف يَضعُ يحيى على الخنصر، ثم التي تليها أُصبعٍ أُصبعٍ حتى عقد لنا حنبل ثلاثين (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۹۰۹۷)، والبخاري (۳۱۹۶)، ومسلم (۷۰۹۱ و۷۰۷۱). وسيكرره المصنف في آخر الباب، وانظر التعليق عليه هناك.

<sup>(</sup>۲) رواه الخلال في «السُّنَّة» كما في «الفتح» (۱۳/ ۳۹۷). وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٣) وفي «السُّنَّة» لعبد الله بن أحمد (٤٧٣): قال أبي كلُّه : وجعل يحيى يُشيرُ بأصابعه. =

11 - حدثنا أحمد بن محمد، ثنا محمد بن سعيد، والعلاء بن سالم، قالا: ثنا أبو مُعاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله عليه: جاء رجلٌ مِن أهلِ الكتابِ إلى النبي على فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله يضعُ السموات على أصبع، والأرضينَ على أصبع، والشجرَ على أصبع، والثرى على أصبع، والخلائقَ على أصبع؟ قال: فضحِك رسولُ الله على حتى بدَتْ نواجِذُه.

قال: فأنزلَ الله: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَ الْفَرَهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ﴾ [الزمر: ٦٧](١).

وأراني أبي كيف جعل يُشيرُ بأصابعِه: يضَعُ أُصبعًا أُصبعًا، حتى أتى على
 آخرها.

وفي "إبطال التأويلات" (٣٠٦) قال: نصَّ عليه أحمد في رواية أبي طالب: سئل أبو عبد الله عن حديث الحبر: "يضع السموات على إصبع.."، يقول: إلَّا أشار بيده هكذا؛ أي: يشير، فقال أبو عبد الله: رأيت يحيى يُحدّث بهذا الحديث ويضع إصباعًا إصباعًا، ووضع أبو عبد الله الإبهام على إصباعه الرابعة من أسفل إلى فوق على رأس كل إصبع.اه.

وقوله: (عقد لنا ثلاثين): والثلاثون في بيان الحساب بعقد الأصابع: إلزاق طرف السبابة بطرف الإبهام.

(١) رواه أحمد (٤٠٨٧)، والبخاري (٤٨١١)، ومسلم (٢٧٨٦).

وهذا الحديث من أشد الأحاديث على الجهمية المعطلة، ولهم في رده وتأويله مواقف كثيرة، ومن ذلك:

ا \_ قول ابن بطال في «شرحه للبخاري» (١٠/ ٧٤٣): قوله على: ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله أجل مما قدَّرت، وذلك أن اليهود تعتقد التجسيم، فنفى النبي على ذلك عنه بقوله: ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ . اه.

٢ ـ قول القرطبي في «المفهم شرح مسلم» (٢١٨/١٠): هذا كله قول اليهودي
 لا قول النبي ﷺ، والغالب على اليهود أنهم يعتقدون الجسمية، وأن الله تعالى
 شخص ذو جوارح، كما تعتقده غلاة الحشوية في هذه الأمة، وضحك النبي ﷺ =

منه إنما هو تعجبًا من جهله.. فأمَّا رواية من زاد في هذا اللفظ: (تصديقًا له)، فليست بشيء؛ لأنها من قول الراوي، وهي باطلة؛ لأن النبي على لا يصدق الكاذب، ولا المحال، وهذه الأوصاف في حق الله تعالى محال.اه.

٣ \_ وممن ردَّ هذا الحديث وطعن فيه: الخطابي في «أعلام السُّنن» (٣/ ١٨٩٨) عند شرحه لهذا الحديث، وقد طعن فيه بأمور، ومنها:

١ \_ بأنه خبر آحادٍ لا يحتجُّ به في أبوابِ إثباتِ الصِّفات.

٢ \_ أنه من قول اليهود المُشبِّهة.

" \_ أن الصَّحابي عبد الله بن مسعود رضي ذكر تصديق النبي رضي لليهودي ظنًّا منه وحُسبانًا.

٤ \_ أن تبسم النبي ﷺ من كلام اليهودي، كان من باب التعجب والإنكار،
 لا من باب الإثبات والإقرار!!

ثم أخذ يصرف الحديث عن ظاهرِه بتأويلات الجهمية مُعطلة الصِّفات.

وقد جمع الخطابي في هذا الكلام أصول المعطلة التي يدورون حولها لردِّ نصوصِ الصِّفات وإنكار حقيقتها اللائقة بالله تعالى، والتي كنت تكلمت عنها في كتاب «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية» (المبحث العاشر).

وقد بيَّن أهل السُّنَّة فساد هذا القول وشناعته، وما فيه من رمي للصَّحابي الجليل الفقيه عبد الله بن مسعود الله على الفهم، إذ ابن مسعود من غضب النبي على وإنكاره على اليهودي، إقرارًا منه، وقبولًا لقوله!!

قال ابن خزيمة (٣١١هـ) كُنّه في «التوحيد» (١٧٨/١): . . وقد أجلّ الله قدر نبيه على عن أن يُوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاتِه، فيسمعه فيضحك عنده، ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلّم به ضَحِكًا تبدوا نواجذه تصديقًا وتعجبًا لقائلِه، لا يصف النبي على بهذه الصّفة مؤمن مُصدّقٌ برسالتِه .اه.

وقال (١/ ١٨٧): (باب إثبات الأصابع لله تعالى الله من سُنّة النبي الله قيلًا له، لا حكاية عن غيره، كما زعم بعض أهل الجهل والعناد أن خبر ابن مسعود ليس هو قول النبي الله وإنما هو قول اليهود، وأنكر أن يكون ضحك النبي الله تصديقًا لليهودي). اه.

وقد قَبِلَ أهل السُّنَّة هذه الأحاديث وتلقوها بالقبول وأمروها كما جاءت: ففي «السُّنَّة» لعبد الله (٤٧٩) قال وكيع: نُسلِّمُ هذه الأحاديث كما جاءت، ولا يقول: كيف كذا؟ ولا لم كذا \_ يعني: مثل حديث ابن مسعود \_: "إن الله على يحملُ السَّمُواتِ على أُصبُع، والجبال على أُصبُع»، وحديث النبي على أُنه قال: «قلبُ ابن آدم بينَ أُصبعين مِن أَصابِعِ الرَّحمٰن على الرَّحمٰن الله ونحوها من الأحاديث.

وفي «الصفات» للدارقطني (٦٣) قال أحمد بن نصر: سألت ابن عيينة وأنا معه في منزلِه بعد العتمة، فجعلت أُلِحُ عليه في المسألة. فقال: دعني أتنفس. فقلت له: يا أبا محمد، إني أُريد أن أسألك عن شيءٍ. فقال: لا تسأل. فقلت: لا بُدَّ من أن أسألك، إذا لم أسألك فمن أسأل؟!

فقال سفيان: هي كما جاءت، نقرُّ بها، ونُحدِّثُ بها بلا كيف.

قلت: وقد وقعت مناظرة طويلة بين أحد تلامذة المصنف مع بعض الجهمية المعطلة في بعض نصوص الصفات، نقل تلك المناظرة ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (٣/ ٢٣١) في ترجمة إبراهيم بن أحمد بن شاقِلا، أبي إسحاق البزّار (٣٦٩هـ) مَنْهُ.

ومنها: قال ابن شاقِلًا: ثم قال لي [يعني: الجهمي]: والأصابع في حديث ابن مسعود تقول به؟

فقال لي: هذا قاله اليهودي.

فقلت له: لم يُنكر رسولُ الله على قوله، قد ضَحِكَ رسول الله على حتى بدت نواجِذُه تصديقًا لقوله، فأنكرَ أن يكون هذا اللفظُ مَرويًّا مِن أخبارِ ابن مسعود هذه فقلت له: بلى، هذا رواه منصور، والأعمش جميعًا عن إبراهيم، عن أبي عُبيدة: أن يهوديًّا أتى النبي على .. فذكر الحديث.

فقال لي: قد نزل القرآن بالتكذيب، لا بالتصديق، فقال: ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ فَدَّرِوا اللَّهُ حَقَّ .

17 \_ حدثنا جَعفر بن محمد الخلّال، ثنا محمد بن عوف الحِمصي، ثنا أبو المُغيرة، ثنا الوليد بن سُليمان بن أبي السائب، ثنا بُسر بن عُبيد الله، عن أبي إدريس، عن نُعيم بن هَمّار الغطفاني، قال: سمعتُ رسول الله على: "ما مِن امرئ إلّا وَقلبُه بين أُصبُعينِ مِن أصابعِ الرحمٰنِ، إن شاء يُزِيغُه أزاغَه، وإن شاء أن يُقيمَه أقامَه»(١).

فقلت له: قد نزل القرآن بالتصديق، لا بالتكذيب، بدلالة قوله تعالى في سياق الآية: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ بِوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوَّتُ مَطْوِيتَتُ بِيَمِينِهِ ﴾، سياق الآية: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ بِوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوَّتُ مَطْوِيتَتُ بِيَمِينِهِ ﴾، ثم نزّه نفسه ﴿ عما يشرِكُ به من كَذّب بصفاته، فقال: ﴿ سُبِحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَشْرِكُونَ ﴿ اللهَ عَمَّ قَدْرِهِ إِللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِللهَ عَقَ قَدْرِهِ إِللهَ عَمَّ قَدْرُوا الله عَمَا يَسْ إِثبات الأصابع صفة له كما ثبتت صفاته التي لا أختلف أنا وأنت فيها، ومع هذا ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ ، كذلك أيضًا نُثبت الأصابع صفة لذاته تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ .

فلما رأى ما لَزِمه قال: هذا ظنٌّ مِن ابن مسعود أخطأ فيه.

فقلت له: هذا قول من يَروم هدم الإسلام، والطعن على الشرع؛ لأن مَن زعم أن ابن مسعود ظنّ ولم يستيقن فحكى عن النبي على ظنه: فقد جعل إلى هدم الإسلام مقالته هذه، بأن يتجاهل أهل الزيغ، فيتهجّموا على كل خبر جاء عن النبي على لا يُوافق مذهبهم فيُسقطونه، بأن يقولوا: هذا ظنّ من الصحابي على رسول الله على، إذ لا فرق بين ابن مسعود وسائر الصحابة في، وهذا ضِد ما أجمع عليه المسلمون. وقد أكذبَ القرآن مقالة هذا القائل في الآية التي شهدَ فيها لابن مسعود بالصدق في جملة الصحابة.

ثم قلت له: والأصابع قد رواها عن النبي في أيضًا أصحابه؛ منهم أنس بن مالك في حديث الأعمش، عن أبي سفيان، عن أنس في قال: «.إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله في يقلبها»... إلخ.

قلت: وسأنقل بقية المناظرة تحت حديث رقم (٦١).

رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٢٧٨).

قال أبو بكر الخطيب: تفرد برواية هذا الحديث عن نعيم: أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني، وعن أبي إدريس: بسر بن عبيد الله الحضرمي، وعن بسر: الوليد بن سليمان بن أبي السائب. ووقع إلينا بعلوِّ من حديث =

= أبى المغيرة عبد القدوس بن الحجاج.

وقد تابعه: محمد بن حمير السليمي، فرواه عن الوليد بن سليمان، وكل هؤلاء الرجال حمصيون.

ونُعيم: صحابي نزل الشّام، ومختلف في اسم أبيه؛ فيقال: (همار) كما سميناه في الحديث. ويقال: (هبار) بالباء، ويقال: هذا بالدال، ويقال: (خمار) بالخاء المعجمة، ويقال: (حِمار) بكسر الحاء المبهمة، وبميم مُخفّفة، وليس يروى عنه عن النبي على تسليمًا إلّا ثلاثة أحاديث مُتصلة الأسانيد، أحدها الحديث الذي ذكرناه. «الفوائد المنتخبة» (١/ ٢٩).

قال ابن الأثير في «أُسد الغابة» (٥/٣٦٧): وقال غير الوليد: عن النُّواس بن سَمعان، وهو الصواب. اه.

قلت: ومن حديث النواس بن سمعان و رواه أحمد (١٧٦٣٠)، وابن ماجه (١٩٩)، وابن أبي عاصم في «السُّنَّة» (٢٢٦)، وابن خزيمة في «التوحيد» ماجه (١٩٩) ثلاثتهم من طريق: بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن النواس بن سمعان و إسناده صحيح.

(۱) رواه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٣٢٩)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۱) (۲۸۱۹)، والحاكم (۲/ ٣٩٢)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٦٩٧) كلهم من طريق علي بن عاصم. وهو ضعيف. وقد صححه الحاكم، وتعقّبه الذهبي فقال: بل ضعيف.

وفي «مجمع الزوائد» (٣٩٧/١٠): عن أبي سعيد هذه، عن النبي على قال: «خلق الله تبارك وتعالى الجنة لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، وملاطها المسك، وقال لها: تكلمي. فقالت: ﴿قَدَ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ، فقالت الملائكة: طوباك منزل الملوك».

ورواه البزار مرفوعًا وموقوفًا، والطبراني في «الأوسط»، إلّا أنه قال: عن النبي على قال: «إن الله خلق جنة عدن بيده، لبنة من ذهب ولبنة من فضة..». =

١٤ \_ حدثنا أحمد، ثنا الميموني، قال: قال أبو عبد الله: مَن زعمَ أن يدَه: نعمَاه كيفَ [٣/أ] يصنعُ بقوله: ﴿ خَلَقْتُ بِيدَيِّ ﴾ [ص: ٧٥]، مُشدَّدة؟

«وحين خلق آدم عليه فقبض)؛ يعني: مِن جميع الأرضِ. و«القلوبُ بينَ أُصبعين»(١).

= والباقي بنحوه، ورجال الموقوف رجال الصحيح، وأبو سعيد لا يقول هذا إلّا بتوقيف. اه.

وروى عبد الرزاق في «تفسيره» (٣/٣٤)، والدارمي في «النقض على المريسي» (٤٦)، والآجري «الشريعة» (٧٥٩) عن كعب الأحبار كلله: إن الله كلم يمس بيده إلا ثلاثة: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنّة عدن بيده، ثم قال: تكلّمي. فقالت: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾. وهو صحيح عن كعب الأحبار كَلْلهُ.

وقوله: (لم يمس بيده إلَّا ثلاثة) ثابت عن الصحابة والتابعين، كما بيَّنت ذلك في تحقيق كتاب «السُّنَّة» لعبد الله ابن الإمام أحمد كَلْله.

(١) ذكره القاضي في «إبطال التأويلات» (١٦٩).

قال الدارمي كله في «النقض» (ص٧٥): فلما قال: «خلقت آدم بيدي»، علمنا أن ذلك تأكيد ليديه، وأنه خلقه بهما، مع أمره وإرادته، فاجتمع في آدم تخليق اليدين نصًا والأمر والإرادة، ولم يجتمعا في غيره من الروحانيين؛ لأن الله تعالى لم يذكر أنه مس خلقًا ذا روح بيديه غير آدم؛ إذ لم يذكر ذلك في أحدٍ ممن سواه، ولم يخص به بشرًا غيره من الأنبياء وغيرهم.اه.

وقال محمد بن علي المكرجي القصّاب كَلَّهُ في «نكت القرآن» (٣١٦/١): قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ ٱلْبُهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يَعْفَى كَنْفَ يَشَاهُ ﴾ [المائدة: ٦٤]، مبطل تأويل الجهمية في معنى اليد وإعدادهم إياها مرّة: نعمة، ومرّة: قوّة، ونحن لا ننكر أن العرب قد تخبر عن النعمة والقوة معًا باليد، غير أن هذا ليس موضعه، بل هو موضع اليدين المسماتين بهما دون القوة والنعمة، إذ اليد إذا كانت بمعنى النعمة جمعت على أيادي، وقد قال كما ترى: ﴿ غُلَتَ آيدِيهِمْ ﴾، فجمعها على الأيدي التي لا تكون إلّا جمع اليد لا جمع النعمة، وقد ثنّى يديه فقال: ﴿ بَنْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾، فأبطل تأويل = اليد لا جمع النعمة، وقد ثنّى يديه فقال: ﴿ بَنْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ ، فأبطل تأويل =

المحدث المحدد ثنا زكريّا بن أسد، ثنا سُفيان بن عُيينة، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ولله عن النبي الله قال: «قال الله: ابن آدم أنفِق أنفق عليك، وقال: يَمينُ الله مَلأى لا يُغيضُها شيءٌ، [سَحّاءُ] الليل والنهار (١٠).

۱٦ ـ حدثنا أحمد، قال: سألتُ ثعلبًا عن قوله: «يدُ الله ملأى لا يُغيضُها شيءٌ»، قال: لا يُنقصها نفقة. «سحًّاء»: قال: صبًّا. وبيدِه الأُخرى القبض راسين شيءٌ مِن شيء (٢).

۱۷ ـ حدثنا محمد بن الجنيد، ثنا أبو عاصم، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة والله الله والله و

القوة؛ إذ كانت القوة لا تُثنَّى، وكذا في سورة (ص)، قال: ﴿مَا مَنْعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيِّ ﴾ [ص: ٧٥] فثنَّاها، فالعجب لقوم لا يرضون للخالق بما رضيه لنفسه فينزِّهونه بجهلهم عما ليس بتنزيه، ويمدحونه بما هو ذم، بل داع إلى التعطيل وتكذيب القرآن، والله المستعان. اه.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۸۱٤٠ و ۱۰۰۰۰)، والبخاري (۷٤١٩)، ومسلم (۲۲۷۲).
ورواه البخاري (٤٦٨٤) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة هيه من النبي هي نحوه، وزاد فيه: قال: «أرأيتم ما أنفق مُنذُ خلق السّموات والأرض فإنه لم يَغِض ما في يده، وقال: وكان عرشُه على الماء، وبيدِه الأُخرى الميزانُ يخفِضُ ويَرفع».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٨١٤) (باب الإيمان بأن لله ﷺ يدين وكلتا يديه يمينان)، من طريق المصنف.

وفي «لسان العرب» (٢/ ٤٧٦): أي: دائمة الصَّبِّ والهَطْلِ بالعطاء، يقال: سَحَّ يَسُحُّ سَحَّا، فهو ساحٌّ والمؤنثة سَحَّاء.اه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه برقم (٨).

الحديث: المحديث على هذا الحديث: (١/ ١٣٤) معلقًا على هذا الحديث: وفي هذه الأخبار التي نذكرها في هذا الباب إثبات صفتين لخالقنا البارئ مما =

# ٣ ـ باب في الذِراعَينِ والحَقو والصَّدرِ<sup>(۱)</sup>

= ثبتها الله لنفسه في اللوح المحفوظ، والإمام المبين: ذكر النفس واليد جميعًا وإن رغمت أنوف الجهمية. اه.

وقال الدارمي كله في «النقض» (ص٨٩): فهل من بيان أشفى من هذا أنه «كتب بيده على نفسه: أن رحمتي تغلب غضبي»، أفيجوز لهذا المريسي أن يقول: كتب برزقه حلاله وحرامه على نفسه؟! وفي هذا الباب أحاديث كثيرة تركناها مخافة التطويل، وفيما ذكرنا من ذلك بيان بيّن، ودلالة ظاهرة في تثبيت يدي الله على أنهما على خلاف ما تأوله هذا المريسي الضال الذي خرج بتأويله هذا من جميع لغات العرب والعجم، فليعرض هذه الآثار رجل على عقله، هل يجوز لعربي أو عجمي أن يتأول أنها: أرزاقه وحلاله وحرامه، وما أحسب هذا المريسي إلّا وهو على يقين من نفسه أنها تأويل ضلال، ودعوى محال، غير أنه مُكذّب الأصل، متلطف لتكذيبه بمحال التأويل كيلا يفطن لتكذيبه أهل الجهل، ولئن كان أهل الجهل في غلط من أمره؛ إن أهل العلم منه لعلى يقين، فلا يظننَّ المنسلخ من دين الله أنه يغالط بتأويله هذا إلّا من قد أضله الله، وجعل على قلبه وبصره وسمعه غشاوة. اه.

(١) وممن ترجم بهذه الترجمة من أهل السُّنَّة: ابن المُحبِّ وَلَمُهُ في كتابه «الصفات» (ق/ ٢٣٠/ب)، قال: (باب ما ذُكِرَ في الساعدِ، والذِّراع، والبَاع، والصَّدرِ).

ومعنى (الحقو): قال أبو عُبيد: (الحقو): معقد الإَزار من الجنب، يقال: أخذت بحقو فلان، وجمع الحقو: حقاء، وقال الليث: الحقوان الخاصرتان.. تقول: عذت بحقو فلان، إذا عاذ به ليمنعه. «تهذيب اللغة» (٥/ ٨١).

وقال ابن فارس كُلِّهُ في «مقاييس اللغة» (٨٨/٢): (حقو): الحاء والقاف والحرف المعتل أصل واحد، وهو بعض أعضاء البدن، فالحقو الخصر ومشد الإزار.اه.

1۸ ـ حدثنا أحمد، ثنا يعقوب بن سُفيان، وإبراهيم بن الهيثم، قالا: ثنا آدم، ثنا أبو جعفر الرَّازي، عن عبد الله بن دينار، عن بُشير، عن أبي هريرة عليه قال: قال رسول الله عليه: «الرَّحمُ شُجنَةُ (١) مِن الرَّحمٰن، تقولُ: اللَّهُمَّ صِلْ مَن وصلني، واقطعْ مَن قطعني» (٢).

= قال الطبري كله في «تهذيب الآثار» (١/ ١٥٥): وأما قوله في في الرحم: «أنها آخذة بحقوي الرحمن»، فإن الحقو في كلام العرب الإزار، يجمع حقيًا، ومنه خبر أم عطية في عن رسول الله في أنه ألقى إلى النسوة اللاتي غسلن ابنته حقوه، وقال: «أشعرنها إياه».

وأما قوله: «آخذة بحجزة الرحمٰن» فإن الحجزة \_ أيضًا \_ في كلام العرب حجزة إزار المؤتزر، ومنه قول النبي على النار وأنتم تتقاحمون فيها». اه.

قال أبو موسى المديني تَطِّلْهُ في «المجموع المغيث» (١/٤٠٤): الحُجَز: جمع الحُجْزة، وأصلُه موضع مَلاثِ الإزار، ثم قيل: للإزار حُجزَة والحُجُوز. . واحتَجزَ بالإزارِ: شَدَّه على وَسَطِه. وفي الحديث: «إن الرَّحِمَ أَخذت بحُجزة الرحمٰن»، قال بعضهم: أي: اعتصمت به، والتجَأت إليه مُستجِيرة.

ويَدُلُّ عليه قوله في الحديث: «هذا مَكانُ العَائِذِ بك من القَطِيعَة».

وقال غيره: معناه: أن اسمه مشتَقٌ من اسم الرحمٰن، فكأنه مُتَعَلِّق باسم الرحمٰن آخذ بوسطِه. كما في الحديث الآخرِ: «إنها شُجْنَة من الرَّحمٰن». وإجراؤه على ظاهِره أولى.

(١) معنى (الشّجنة): قال أبو عُبيد: فيه لغتان شِجنة، وشُجنة، وإنما سُمي الرجل شجنة بهذا.

قال: يعني: قرابة مُشتبكة كاشتباك العُروق.. وقال غيره من أهل العلم: يقال: هذا شجر متشجن، إذا التفّ بعضه ببعض، وهو من هذا.اه.. نقلًا من «إبطال التأويلات» (٣٩٨).

وقال الطبري في «تهذيب الآثار» (١/ ١٥٥): قول النبي ﷺ: «الرحم شجنة» فإن الشجنة الفعلة من قولهم: شجن فلان على فلان إذا حزن عليه فهو يشجن عليه شجنًا، . . وإنما عنى بذلك ﷺ أنها حزنة مستعيذة بالله من القطعية .اهـ.

(٢) رواه القاضى في «إبطال التأويلات» (٣٩٠) من طريق المصنف.

19 \_ حدثنا محمد، ثنا أبو يحيى، ثنا أبو طالب، قال: سمعتُ أبا عبد الله يُسألُ عن حديث: هشام بن عمار، أنه قُرئَ عليه حديث: «تجيءُ الرَّحمُ يومَ القيامةِ فتتعلَّقُ بالرحمٰنِ»، فقال: أخافُ أن تكون قد كفرت.

فقال: هذا شاميٌّ، ما له ولهذا؟

قلت: ما تقول؟

قال: يُمضى [٣/ب] كلّ حديثٍ على ما جاء (١١).

ورواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٨٦٠) بتحقيقي.

قال ابن أبي حاتم كله في «العلل» (٢١٢٢): سألت أبي، وسُئِل أبو زرعة عن حديث رواه أبو جعفر الرازي، عن عبد الله بن دينار، عن بشير بن يسار، عن أبي هريرة هذا خطأ؛ إنما هو: عن عبد الله بن دينار، عن أبي الحباب سعيد بن يسار، عن أبي هريرة هيه. قال أبي: أخطأ فيه أبو جعفر الرازي.

وانظر: «العلل» للدارقطني (۱۱/ ۱۰) (رقم/ ۲۰۸۸).

والحديث رواه البخاري (٤٨٣٠) ولفظه: «خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرَّحِمُ فأخذت بحقو الرَّحمٰن، فقال له: مَهْ؟ قالت: هذا مقامُ العائِذِ بك مِن القطيعَةِ. قال: ألا ترضينَ أن أصِلَ مَن وصلكِ، وأقطعَ مَن قطعكِ؟ قالت: بلى يا ربِّ».

والحديث يدل على إثبات صفة الحقو لله تعالى، وقد قال ابن تيمية كَلَفُهُ في «تلبيس الجهمية» (٦/ ٢٢٢): هذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي نص الأئمة على أنه يمرُّ كما جاء، وردوا على من نفى مُوجَبه.اهـ.

ثم تعقّب الخطابي على دعواه في كتابه «شعار الدين» أن الاتفاق انعقد على تأويل هذه الحديث، وقال (٢٣٨/٦): ومرتبة أئمة الدين المتبوعين فوق طبقة الخطابي ونحوه.اه.

(١) ذكره القاضي في «إبطال التأويلات» (٣٩٥).

وذكر كذلك عند رقم (٣٩٤) قال المروذي: جاءني كتاب من دمشق فعرضته على أبي عبد الله، فنظر فيه، وكان فيه: أن رجلًا ذكر حديث أبي هريرة ولله عليه

٧٠ حدثنا محمد بن عبد الله، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرّزاق، ثنا معمرٌ، عن قتادة ، عن أنس ولي ، قال: قال رسول الله في : "يقولُ اللهُ تبارك وتعالى: ابن آدم أُذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، فإن ذكرتني في ملٍا ذكرتُك في ملٍا مِن مَلائكتي، أو قال: ملٍا خير منهم (١٠).

٢١ ـ حدثنا جعفر بن محمد، ثنا محمد بن عوف، ثنا الفريابي، ثنا سُفيان، عن مَعمر، عن الزُّهري، عن عُروة، عن عائشة على قالت: خُلِقت الملائكة مِن نور(٢).

وروى البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٩٠٢) نحوه من حديث أبي هريرة هي أن الله قال الدارمي كُلُهُ في «النقض» (ص٢١٦): فقد أخبر رسول الله في أن الله يُخفي ذكر العبد في نفسه إذا أخفى ذكره، ويعلن ذكره إذا هو أعلن ذكره، ففرَّق بين علم الظاهر والباطن، والجهر والخفى، فإذا اجتمع قول الله [يعني: بين علم الظاهر والباطن، والجهر (٢٨]]، وقول الرسولين: عيسى [يعني: ﴿وَيُعُذِرُكُمُ اللهُ نَفْسَى وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ المائدة: ١١٦] ومحمد صلى الله عليهما وسلم، فمن يكترث لقول جهم والمريسي وأصحابهما؟! فنفس الله هو الله، والنفس تجمع الصفات كلها، فإذا نفيت النفس نفيت الصفات، وإذا نفيت الصفات كان لا شيء.اه.

وانظر: كتاب «التوحيد» لابن خزيمة (١/ ذكر نفسه، جلَّ ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه وعزَّ عن أن يكون عدمًا لا نفس له).

(۲) رواه عبد الرزاق (۲۰۹۰٤) عن معمر مرفوعًا إلى النبي على ومن طريقه: أحمد (۲۰۹۰٤)، ومسلم (۷۲۰۵)، بلفظ: «خُلقتِ الملائكةُ مِن نورٍ وخُلقَ الجانُّ مِن مارجِ مِن نارٍ وخُلِقَ آدمُ ممَّا وُصِفَ لكم».

<sup>=</sup> عن النبي على . فذكره، قال: وكان الرجل تلقيه \_ يعني: حديث أبي هريرة النبي على المحدث رأسه، وقال: أخاف أن تكون كفرت. قال أبو عبد الله: هذا جهمي. اه.

<sup>(</sup>۱) رواه معمر (۲۰۵۷۵/مصنف عبد الرزاق)، وأحمد (۱۲٤۰۵)، وإسناده صحيح.

۲۲ - حدثنا أحمد، ثنا عبد الرحمٰن بن محمد بن سلَّام، ثنا أبو أسامة، ثنا هِشام بن عُروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عَمرو في قال: خلق الله الملائكة مِن نورِ الذِّراعينِ والصَّدرِ (۱).

(۱) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَة» (۱۰٦٢) و(۱۱۷۳)، ومن طريقه ابن منده في «الرَّدِّ على الجهمية» (۷۸)، وأبو الشيخ في «العظمة» (۳۱۵)، وهو أثر صحيح. وقد أخبر بهذا الأثر الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص وتلقّاه أهل السُّنَة منه بالقبول ولم ينكروه، ولم يردوا ما دل عليه من إثبات الصفات، بل أوردوا هذا الأثر في كُتبِ السُّنَة والرد على الجهمية المعطلة.

وقد نقلت بعض أقوالهم في هذا الأثر وما يشهد له من السُّنَّة عن النبي ﷺ وردهم على من طعن فيه في تحقيق كتاب «الرد على المبتدعة» لابن البناء تحت أثر رقم (٥٥).

ومن ذلك ما رواه الطيالسي (١٣٠٣)، والحُميدي (٨٨٣)، وأحمد (٣/ ٤٧٣) وغيرهم عن أبي الأحوص، عن أبيه، قال: أتيت رسول الله ﷺ وذكر الحديث إلى أن قال \_: «وساعدُ الله أَشَدَ مِن سَاعِدِك.».

وما رواه الترمذي (٢٥٧٧)، وعبد الله في «السُّنَّة» (١١٧١)، وغيرهما عن أبي هريرة وَلَيْه، عن النبي عَلَيُ قال: «إنَّ غِلظَ جِلدِ الكافِرِ اثنانِ وأربعون ذراعًا بذراع الجبَّارِ، وإن ضِرسَه مِثلُ أُحُدٍ».

وقُد رد بعضهم أثر عبد الله عليه بأنه يُحتمل أنه تلقاه من بني إسرائيل!

ولا يخفى أن في هذا طعنًا في الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن بأنه يُحدِّث عن بني إسرائيل عن الرب تعالى بما لا يجوز له أن يحدث به، ويسكت عنه ولا ينكره! وهذا تجهيل للصحابة بن وحطٌ من منزلتهم بأنهم يحدثون الناس بكل ما تلقوه عن بني إسرائيل وإن كان كذبًا وبهتانًا على الرب تعالى!! وهذا لا يفعله من صحَّ إسلامه فضلًا عن الصحابة الله الذين هم أئمة المسلمين، ونقلة الدين عن رسول رب العالمين على.

وأهل السُّنَّة يُجلُّون الصحابي الجليل عبد الله ﷺ أن يصف الرب تعالى بما لا يثبت عنده.

ولهذا لم يرد عن أحد من أئمة السُّنَّة المتقدمين ردِّ لهذا الأثر، أو طعن فيما دلَّ عليه، وإنما تكلَّم فيه أئمة التعطيل من الجهمية وأرباب الكلام أو من تأثر = ٢٣ \_ حدثنا عبد الله، ثنا حنبل، قال: سمعتُ أبا عبد الله يقول: لا نَرُد على رسول الله على ، قال: بل نؤمن به، وما جاء به الرُّسول على ، قال الله على : ﴿ وَمَا جَاءَ به الرُّسول على ، قال الله عَنْهُ فَانْنَهُوا ﴾ [الحشر: ٧] (١) .

٢٤ \_ حدثنا أحمد الدَّقاق، ثنا محمد بن أبي مَعشر، حدثني أبي،
 عن أبي سعيد، وأبي وهبٍ مولى أبي هريرة هيه، عن النبي ﷺ: [3/أ]
 قال:

«احتجَّت الجنةُ والنارُ، فقالتِ الجنةُ: لي النبيون والشُّهداءُ والصَّالحون، ولكِ الجبَّارون، والمتكبِّرون.

قالت لها النارُ: لكِ الضُّعفاءُ والمساكينُ، ولي الملوكُ، والجبَّارون والمُتكبِّرون.

فقال لهما: أنتِ رحمتي أرحمُ بكِ مَن شئتُ مِن خلقي، وأنتِ عذابي أنتقم بكِ مِمن شِئتُ مِن خلقي، وأنتِ عذابي أنتقم بكِ مِمن شِئتُ مِن خلقي، ولكلّ عندي مِلوَها؛ فأما النارُ فلا تمتلئُ حتى يَضعَ الجبّارُ قدمَه فيها تبارك وتعالى، فتقول: قط قط»؛ يعني: حسبي، حسبي، حسبي

جهم، كما ذكر ذلك ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث»، ولا عبرة بهم عند أهل السُنَّة والأثر.

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن تيمية في "بيان تلبيس الجهمية» (۱/٤٣٢). وفي "الإبانة الكبرى" (٢٦١٦) قال الإمام أحمد كلّه: إذا لم نقر بما جاء عن النبي ملى الله أمره، قال الله تعالى: . . وذكر الآية.

<sup>(</sup>٢) كُتب في أصل المخطوط بعد هذا الحديث: (مُتفق عليه، ولفظهما: «يضع الرَّب رجله»، وأخرجه الترمذي، وقال: «يضع الرحمٰن قدمه». وقال: حديث حسن صحيح).

والذي يظهر أن هذا من صنيع الناسخ. والله أعلم.

والحديث رواه البخاري (٤٨٥٠)، ومسلم (٧٢٧٧) من حديث أبي هريرة والنارُ، فقالت النارُ: =

أوثرتُ بالمتكبِّرين، والمتجبِّرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخُلُني إلّا ضُعفاءُ الناسِ، وسقطُهُم؟ قال الله على للجنة: أنتِ رحمتي أرحمُ بك من أشاءُ مِن عبادي. وقال للنارِ: إنما أنتِ عذابي أُعذَّبُ بك من أشاءُ مِن عبادي، ولكل واحدةٍ منكما مِلؤها، فأمَّا النارُ فلا تمتلئُ حتى يضعَ رِجلَه فتقول: قطْ قطْ، فهنالك تمتلئُ، ويُزوى بعضُها إلى بعضٍ، ولا يظلِمُ الله على مِن خلقِهِ أحدًا، وأما الجنةُ فإن الله على يُشئُ لها خلقًا».

وفي «منتخب العلل» للخلال (١٨٥): أخبرنا يعقوب بن موسى أبو بكر المطوعي، قال: سمعت رجلًا قال لأحمد بن حنبل: ما تقول في هذه الأحاديث، مثل: حديث هشام بن عُروة، عن محمد، عن أبي هريرة المحتجت الجنة والنار»؟

قال أحمد: هذه أحاديث أهل السُّنَّة وأهل الخير.

قال: فإن شعيب بن حرب، قال: لو أن حماد بن سلمة ترك أحاديث من بعضِ أحاديثه.

فَقال: شُعيب يقول لحماد بن سلمة؟! حماد بن سلمة عندنا أكثر، ثم أخذَ نعله، وقام مغضبًا.

أخبرني علي بن عيسى، أن حنبلًا حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله، يقول: ما أحد أشد جانبًا على أهل البدع والخلاف من حماد بن سلمة، ولا أروى لأحاديث الرؤية والرد على المعتزلة، والقدرية منه. اه.

فأعلمنا ربنا جلَّ وعلا أن من لا رجل له، ولا يد، ولا عين، ولا سمع؛ فهو كالأنعام بل هو أضل. فالمعطلة الجهمية الذين هم شر من اليهود والنصارى والمجوس كالأنعام بل أضل، فالمعطلة الجهمية عندهم كالأنعام بل هم أضل.اه.

٢٥ ـ حدثنا جعفر، وأحمد، قالا: ثنا محمد بن عوف، ثنا آدم، وأحمد بن خلف (١١)، ثنا شيبان، عن قتادة، عن أنس شيبه، عن النبي عليه قال: «لا تزالُ جهنمُ تقول: ﴿ مَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿ إِنَّ الْعِزَةِ الْعِنْ الْعَلَادِ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ال

= قلت: وهذا الحديث من أشد الأحاديث على أهل التعطيل والتحريف لما فيه - بزعمهم - من التشبيه والتجسيم، ولهذا وقع لهم فيه من شناعات التعطيل والتحريف ما هو مبثوث في مصنفاتهم في التفسير والحديث، ومن ذلك:

الفظ من أذهب الله عقله، وأعدم فهمه، وهم المجسمة المشبهة، فاعتقدوا: اللفظ من أذهب الله عقله، وأعدم فهمه، وهم المجسمة المشبهة، فاعتقدوا: أن لله تعالى رجلًا.. كما اعتقدوا في الله أنه جسم يشبه لأجسامنا، ذو وجه وعينين، وجنب ويد ورجل وهكذا، وهذا ارتكاب جهالة خالفوا بها العقول وأدلة الشرع المنقول (!!).. وقد تأوَّل علماؤنا ذلك الحديث تأويلات.. إلخ. ثم ذكر تلك التحريفات الموروثة عن بشر المريسي وأتباعه من أئمة التعطيل.

٢ - قال النووي في «شرح مسلم» (١٨٣/١٧): قال القاضي [عياض]:..
 قالوا: ولا بُدَّ من صرفه عن ظاهره لقيام الدليل القطعي العقلي على استحالة الجارحة على الله تعالى. اهـ.

" - قال ابن حبان في "صحيحه" (٥٠٢/١): هذا الخبر من الأخبار التي أطلقت بتمثيل المجاورة، وذلك أن يوم القيامة يلقى في النار من الأمم والأمكنة التي عصي الله عليها، فلا تزال تستزيد حتى يضع الرب جلَّ وعلا موضعًا من الكفار والأمكنة في النار فتمتلئ فتقول: قط قط، تريد: حسبي حسبي؛ لأن العرب تطلق في لغتها اسم (القدم) على الموضع. قال الله جلَّ وعلا: ﴿لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِندٌ رَبِّمَ ﴿ [يونس: ٢]، يريد: موضع صدق، لا أن الله جلَّ وعلا يضع قدمه في النار، جل ربنا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه.اه.

قلت: ثبت اللفظ الآخر الذي يرد عليهم تحريفهم وتعطيلهم لهذه الصفة، وهو قوله على: «يضع رجله فيها».

(۱) كذا في الأصل: (خلف)، وهو تصحيف، وصوابه: (أحمد بن خالد) روى عن شيبان، وروى عنه محمد بن عوف كما في ترجمته في «تهذيب الكمال» (۱/ ٣٣٩).

جلَّ وعزِّ قدمَه فيها، فتقولُ: قطْ قطْ، وعزَّتك، فتنزَوي بَعضُها إلى بعض. ولا يزالُ في الجنةِ فضلٌ حتى يُنشئَ اللهُ لَها خلقًا يُسكِنُه الجنةِ الجنةِ الْأَا.

77 - حدثنا جعفر بن محمد، ثنا محمد [٤/ب] بن عوف، وسلمة بن شبيب، قالا: محمد بن يوسف، ثنا الثوري، عن الأعمش، عن ذرّ، عن سعيد بن عبد الرحمٰن ابن أبزَى، عن أبيه، عن أبي بن كعب في قال: إن الرِّيحَ مِن نَفَسِ الرحمٰنِ تبارك وتعالى، فإذا رأيتموها فقولوا: نسألُك مِن خيرها، وخيرِ ما فيها، ونعوذُ بك مِن شرّها وشرّ ما فيها، ونعوذُ بك مِن شرّها وشرّ ما فيها.

والمراد بقوله: «من نَفَسِ الرحمٰن»: أي: مما يُنَفّس الله تعالى به على عباده.

قال ابن قُتيبة «تأويل مختلف الحديث» (ص٣٩٩): إنه لم يُرد (بالنَّفَسِ) ما ذهبوا إليه، وإنما أراد: أن الريح من فرَج الرحمٰن ﴿ ورَوحه. يقال: اللَّهُمَّ نَفِّس عني الأذى، وقد فرَّج اللهُ عن نبيّه ﷺ بالريح يوم الأحزاب.اه.

وفي "إبطال التأويلات» (٢٤٩/١): . . وروى ابن بطّة في بعض مُكاتباته إلى بعض أصدقائه جواب مسائل سأله عنها بإسناده عن جابر رها الله عنها الله عنها الرّعمن الرّعمن الرّعمن الرّعمن الرّعمن الرّعمن الرّعمن الرّعمن الرّعمن الرّعمة بالرّعمة وتأتى بالعذاب ..».

قال: اعلم أن شيخنا أبا عبد الله [يعني: ابن حامد] ذكر هذا الحديث في كتابه، وامتنع أن يكون على ظاهره في أن الرِّيح صفةٌ ترجع إلى الذَّات، والأمر على ما قاله، ويكون معناه: أن الرِّيح مما يُفرِّج الله على بها عن المكروب والمغموم، فيكون معنى النَّفس معنى: (التَّنفيس)، وذلك معروف في قولهم: نَفَّستُ عن فلان؛ أي: فرَّجت عنه، وكلمت زيدًا في التَّنفيس عن غريمه، ويقال: نفَّسَ الله عن فلانٍ كُربه؛ أي: فرَّج عنه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٣٨٤)، ومسلم (٧٢٨١).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٩٣٥ و٩٣٦)، وعبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (١١٧٤)، والحاكم (٢/ ٢٧٢)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وقال الذهبي: على شرط البخاري.



وروي في الخبر: «مَن نفَّسَ عن مؤمن كُربةً مِن كُرَبِ الدنيا؛ نفَّسَ اللهُ عنه كُربةً مِن كُربِ يوم القيامة». وروي في الخبر: «أن الله فرَّجَ عن نبيه بالرِّيح يوم الأحزاب»، فقال سبحانه: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ﴾ [الأحزاب: ٩]، وإنما وجب حمل هذا الخبر على هذا ولم يجب تأويل غيره من الأخبار؛ لأنه قد رُوي في الخبرِ ما يدُلُّ على ذلك، وذلك أنه قال: «فإذا رأيتموها فقولوا: إنِّي أسألُك خيرها، وخيرَ ما فيها، وخيرَ ما أُرسِلَت به، وأعوذُ بك مِن شرِّها، وشرِّ ما فيها، وشرِّ ما أُرسِلت به» وهذا يقتضي أن فيها شرَّا، وأنها مُرسلة، وهذه صفات المحدثات. اه.

(۱) أثبت أهل السُّنَّة الكلام لله تعالى حقيقة بحرف وصوت خلافًا للجهمية والمعتزلة الذين أنكروا كلام الله تعالى، وقالوا: كلام الله تعالى مخلوق.

وخلافًا للأشاعرة الذين أثبتوا في الظاهر الكلام لله تعالى، وفي الحقيقة هم نافون له؛ لأنهم قالوا: ليس هو كلامًا حقيقيًّا، وليس هو بحرف ولا بصوت، وإنما هو كلام نفسي، وهو معنى واحد، قائم بذاته، غير مخلوق، غير بائن منه، وليس هو بلغة، ولا يتجزأ، ولا ينقسم، ولا يتعلق بمشيئة الله واختياره، يُفهمه الله من شاء من عباده بعبارات مخلوقة تدل عليه، فعبارة القرآن بالعربية، والتوراة بالعبرية، والإنجيل بالسريانية، وهي عبارات عن الكلام النفسي الحقيقي ودلالات عليه، وتكليم الله لمن كلمه من عباده إنما هو خلق إدراك ذلك المعنى لهم، لا أن الله تكلم فسمع الكلام بحرف وصوت.

قال السجزي كَلَّهُ في «رسالته لأهل زبيد في الحرف والصوت» (ص١٣٧): قالت المعتزلة: لا يجوز أن توصف ذات الله بالكلام، ولا كلام إلَّا ما هو حرف وصوت. ۲۷ ـ حدثنا جعفر (۱) بن محمد، ثنا سلمة بن شبیب، ثنا عبد الله بن أبي بكر، عن صفوان بن سُليم، عن سُليمان بن يسار، عن أبي هريرة هيه، قال: قال رسول الله عليه: «إن لله عمودًا مِن نور بين يديه، فإذا قال العبدُ: لا إله إلّا الله اهتزّ ذلك العمودُ، فيقول الله على: اسكن.

فيقول: يا ربِّ كيف أَسكنُ ولم تَغفِر لقائِلِها؟ فيقولُ اللهُ: فإني قد غفرتُ له. فيسكنُ عند ذلك»(٢).

7۸ ـ حدثنا أحمد بن محمد، ثنا علي بن إشكاب، ثنا أبو مُعاوية، عن الأعمش، عن مُسلم، عن مسروق، عن عبد الله هيه، قال: قال رسول الله هي الله هي إذا تكلّم بالوحي سمِعَ أهلُ السمُواتِ للسّماءِ صلصَلةً كجرِّ السّلسِلةِ على الصَّفا، فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريلُ هي أذا جاءهم جبريلُ هي فُزِّعَ عن قلوبهم، قال: فيقولون: يا جبريلُ الله ماذا قال ربُّك؟

قال: يقول: الحقّ.

<sup>=</sup> وقال الأشعري: يجب وصف ذاته سبحانه بالكلام، وليس ذلك بحرف ولا صوت. فنفى ما نفته المعتزلة، وأثبت ما لا يعقل، فهو مظهر خلافهم، موافق لهم في الأصل.اه.

وسيأتي قريبًا بعض أقوالهم في هذه المسألة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (حفص)، وهو تصحيف، وما أثبته هو الصواب، وقد تكرر مرارًا.

<sup>(</sup>٢) رواه البزار في «مسنده» (٨٠٥٦)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٣٤٩/٢) كلاهما من طريق سلمة بن شبيب، عن عبد الله بن إبراهيم المدني، حدثنا عبد الله بن أبي بكر، عن صفوان به.

ورواه ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٣٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ١٦٤). قال في «الموضوعات» (٣٤٩/٢): أما عبد الله بن إبراهيم فهو الغفاري، نسبه ابن حبان إلى أنه يضع الأحاديث، وأما عبد الله بن أبي بكر؛ فقال أبو زرعة: ليس بشيء. وقال موسى بن هارون: ترك الناس حديثه.اه.

#### قال: فيُنادون: الحقّ الحقّ الحقّ)(١).

٢٩ \_ حدثنا الصيدلانيُّ، ثنا المرُّوذِي، قال: سمعتُ أبا عبد الله يقول: لم يزل الله تبارك وتعالى مُتكلِّمًا عالمًا (٢).

٣٠ - حدثنا أحمد، ثنا أبو النَّضر العِجليُّ، قال: سمعتُ أبا
 عبد الله يقول: مَن زعمَ أن اللهَ لم يتكلَّم فهو كافِرٌ.

٣١ - حدثنا عبد الله، ثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: مَن زعمَ أن اللهَ لم يُكلِّم موسى فهو كافرٌ بالله، وكذَّب بالقرآن، وردِّ على

(۱) رواه أبو داود (٤٧٣٨)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٢٨٠)، وابن حبان (٣٧). قال الخطيب في «تاريخ بغداد» (٣٩١/١١): هكذا رواه بن إشكاب، عن أبي معاوية مرفوعًا، وتابعه على رفعه: أحمد بن أبي سريج الرازي، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، وعلي بن مسلم الطوسي، جميعًا عن أبي معاوية، وهو غريب.

ورواه أصحاب أبي معاوية عنه موقوفًا، وهو المحفوظ من حديثه. اه.

قلت: ورجَّح الدارقطني في «العلل» (٥/ ٢٤٣) وقفه.

ورواه موقوفًا: ابن ماجه (۲۰۸)، وعبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٥٢٠) و (٥٢٠)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٢٨١ ـ ٢٨٦).

وعلَّقه البخاري في صحيحه عن عبد الله رهي موقوفًا في كتاب التوحيد (باب ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَذَّ ﴾).

وروى الدارمي في «الرد على الجهمية» (٣٠٩)، و «النقض» (٢٠)، وعبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٥٢٢) نحوه عن ابن عباس ،

قلت: ولا يخفي أن له حُكم الرَّفع.

قال الدارمي كَلْفُهُ في «النقض» (ص٣٣): ويحسُّ الملائكة بكلامه عند نزول وحيه حتى يصعقوا من شدة صوته، كما قال ابن عباس، وابن مسعود اله. (٢) روى نحوه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٨٤٥) من رواية حنبل عن أحمد كَلْفُه.

رسولِ الله ﷺ أمرَه، يُستتاب مِن هذه المقالة، فإن تابَ وإلَّا ضُربت عُنقُه (۱).

(١) رواه الخلال في «السُّنَّة» كما في «درء التعارض» (٢/ ٣٧).

وانظر: «السُّنَّة» لعبد الله بن أحمد: (مَن زعم أن الله ﷺ لا يتكلم فهو يعبد الأصنام).

قيل: لأنه ردَّ القرآن وجحد وردّ السُّنَّة، وخالف جميع علماء المسلمين، وزاغ عن الحق. . فأما الحُجَّة عليهم من القرآن: فإن الله الله قال في سورة النساء: ﴿ وَكُلِّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكِلِمًا اللهِ . .

فمن زعم أن الله ﷺ لم يكلم موسى ردَّ نص القرآن، وكفر بالله العظيم.

فإن قال منهم قائل: إن الله تعالى خلق كلامًا في الشجرة فكلم به موسى.

قيل له: هذا هو الكفر؛ لأنه يزعم أن الكلام مخلوق تعالى الله الله عن ذلك، ويزعم أن مخلوقًا يدعى الربوبية، وهذا من أقبح القول وأسمجه.

وقيل له: يا مُلحد، هل يجوز لغير الله أن يقول: (إني أنا الله)، نعوذ بالله أن يكون قائل هذا مسلمًا، هذا كافر، يستتاب فإن تاب ورجع عن مذهبه السوء وإلا قتله الإمام، فإن لم يقتله الإمام، ولم يستتبه، وعلم منه أن هذا مذهبه: هُجِر، ولم يُكلم، ولم يُسلم عليه، ولم يُصل خلفه، ولم تقبل شهادته، ولم يزوجه المسلم كريمته. اهد.

قلت: وهذا حقيقة كلام الأشاعرة بأن الله تعالى لم يكلم موسى على حقيقة بحرف وصوت، وإنما تكلم بكلام نفسي خلق الله الله لله لموسى الله إدراكا فهم به مراد الله تعالى من كلامه، وهذا ما يصرحون به في كتبهم وشروحاتهم، ومن ذلك:

ا ـ قال ابن فورك في «مشكل الحديث» (ص٣٥): اعلم أن كلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت عندنا، وإنما العبارات عنه تارة تكون بالصوت، والعبارات هي الدالة عليه، وأمارات له تظهر للخلق ويسمعون عنها كلام الله فيفهمون المراد، فيكون ما سمع موسى هي من الأصوات مما سمع يسمى كلام الله هي ويكون ذلك في نفسه غير الكلام.اه.

٣٢ \_ وقال: سمعتُ أبا عبد الله قال: ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكِلِمًا ﴿ اللهِ اللهِ قال اللهِ اللهِ منه لموسى اللهِ اللهِ عال النساء: ١٦٤]، فأثبت الكلام لموسى كرامةً له منه لموسى اللهِ ، ثم قال بعد: ﴿تَكِلِمًا ﴿ اللهِ ﴾ (١) .

قلتُ لأبي عبد الله: يُكلِّمُ الله عبده يومَ القيامة؟

قال: نعم، فمن يقضي بين الخلائق إلَّا اللهُ؟ يُكلِّم عبده ويَسأله، اللهُ عَلَّمُ مُتكلِّمًا لم يزل، يأمر بما يشاء، له الحُكم، ليس له عِدلٌ، ولا مِثلٌ، كيف شاء، وأنَّى شاء (١٠).

(١) قال الدارمي كَلْلُهُ في «النقض» (٢٧٦): قال الله في كتابه: ﴿وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِمً اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِمًا ﴿ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ال

وقال محمد بن علي القصّاب الكرجي مَنَّهُ في «نكت القرآن» (١/ ٢٧٩): ﴿وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِمًا ﴿ الْكَارِ الحجج على الجهمية، وهي من كبار الحجج عليهم، ويحتجون بأن الكلام منه على المجاز، والمجاز لا يؤكد بالمصدر، وقد أكّده جلَّ وعلا كما ترى فجاء بالتكليم.

وقال ثعلب كله: لولا أن الله تعالى أكَّد الفعل بالمصدر لجاز أن يكون كما يقول أحدنا للآخر: قد كلمت لك فلانًا، بمعنى: كتبت إليه رقعة، أو بعثت إليه رسولًا، فلما قال: ﴿تَكْلِمًا ﴿هُ ﴾، لم يكن إلَّا كلامًا مسموعًا من الله. «زاد المسير» (٢٥٦/٢)

وقال ابن القيم كَلَّهُ في «الصواعق المرسلة» (٣٨٩/١) في هذه الآية: رفع سبحانه توهم المحاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكد الذي لا يشك عربي القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة كما تقول العرب: مات موتًا، ونزل نزولًا .اه.

(٢) رواه الخلال في «السُّنَّة» كما في «درء التعارض» (٢/ ٣٧). ولفظه: . . متكلم =

المحرر الوجيز» (٢/ ١٣٧): وكلام الله للنبي موسى الله دون تكييف، ولا تحديد، ولا تجويز حدوث، ولا حروف، ولا أصوات، والذي عليه الراسخون في العلم: أن الكلام هو المعنى القائم في النفس، ويخلق الله لموسى أو جبريل إدراكًا من جهة السمع يتحصل به الكلام. اه.

٣٣ \_ حدثنا الخلَّال، ثنا محمد بن علي، ثنا يعقوب بن بُختان، قال: سُئِلَ أبو عبد الله عن مَن زعمَ أن اللهَ لم يتكلَّم بصوت؟

قال: بلى، تكلَّم بصوتٍ، وهذه الأحاديث كما جاءت نرويها، لكلِّ حديثٍ وجه، يريدون أن يُموِّهوا على الناسِ، من زعمَ أن الله لم يُكلِّم موسى فهو كافر<sup>(۱)</sup>. [٦/ب]

= لم يزل الله، يأمر بما يشاء، ويحكم، وليس له عدل، ولا مثل، كيف شاء، وأنّى شاء. اه. .

ورواه اللالكائي (٧٣٨)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٥٦٥).

(١) رواه الخلال في «السُّنَّة» كما في «درء التعارض» (٣٨/٢).

وفي «السُّنَّة» لعبد الله بن أحمد (٥١٨): سألتُ أبي كَلَّهُ: عن قومٍ يقولون: لما كلّم الله هي موسى لم يتكلّم بصوتٍ؟

فقال أبي: بلى، إن ربَّك ﴿ تَكلَّم بصوتٍ، هذه الأحاديث نرويها كما جاءت. وقال: حديث ابن مسعود ﴿ اذا تَكلَّم الله ﴿ سمعَ له صوتٌ كَجرِّ السِّلسِلة على الصَّفوان. قال أبي كَلَّهُ: وهذا الجهمية تنكره.

قال أبي: هؤلاء كفارٌ، يريدون أن يمّوهوا على الناس، مَن زعم أن الله ﷺ لم يتكلُّم فهو كافرٌ إلا أنا نروي هذه الأحاديث كما جاءت.اه.

قلت: الأشاعرة وإن أثبتوا الكلام لله تعالى في الظاهر فهم نافون له في الحقيقة؛ لأنهم يصرحون في كتبهم بنفي الحرف والصوت في كلام الله وذلك نفى لحقيقة الكلام، ومن ذلك:

ا \_ قال ابن فورك في «مشكل الحديث» (ص٢٥١): اعلم أن كلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت عندنا.اه.

٢ ـ قال البيهقي في «الأسماء والصفات» (٢/ ٧٠٠): . . والباري جلَّ ثناؤه
 ليس بذي مخارج، وكلامه ليس بحرف ولا صوت . اهـ .

٣ - قال القرطبي في «المفهم شرح مسلم» (٦/ ١٨١): كلامه تعالى ليس بحرف ولا صوت كما هو مبرهن عليه في موضعه.اه.

٤ ـ قال ابن الملقن في «التوضيح لشرح الصحيح» (٣/ ٤٠٢): ومعنى:
 «فيناديهم» يأمر ملكًا ينادي، أو يخلق صوتًا يسمعه الناس، وإلَّا فكلامه ليس بحرف ولا صوت. اهـ.

- ابن حجر في «الفتح» (٤٥٨/١٣) فبعد أن بيَّن ثبوت الأحاديث الصحيحة في إثبات صوت لله تعالى أعرض عن مسلك أهل السُّنَّة في إمرارها كما جاءت! واختار مذهب معطلة الصفات الذين حرفوها أو فوضوها، فقال: وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به، ثم إما التفويض، وإما التأويل. وبالله التوفيق.اه.

■ قال ابن تيمية كلف في «مجموع الفتاوى» (٢٤٣/١٢): الذي عليه سلف الأُمَّة ـ كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيح في كتاب «خلق أفعال العباد» وغيره، وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم ـ أتباع النصوص الثابتة وإجماع سلف الأمة، وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه، ليس شيء من ذلك كلامًا لغيره؛ ولكن أنزله على رسوله، وليس القرآن اسمًا لمجرد المعنى، ولا لمجرد الحرف؛ بل لمجموعهما، وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقط، ولا المعاني فقط، كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو مجرد الروح، ولا مجرد الجسد؛ بل مجموعهما. وأن الله تعالى يتكلم بصوت كما جاءت به الأحاديث الصحاح، وليس ذلك كأصوات العباد، لا صوت القارئ ولا غيره. وأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله. فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته فكداك لا يشبه كلامه يشبه علمه وقدرته وحياته فمن شبه الله بخلقه فقد ألحد في أسمائه وآياته، ومن الرب يشبه صوت العبد، فمن شبه الله بخلقه فقد ألحد في أسمائه وآياته، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه وآياته.اه.

- وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰن أبا بطين كُلُهُ في «الرسائل والمسائل النجدية» (١٧٦/٢ ـ ١٧٧): اعلم أن أكثر أهل الأمصار اليوم أشعرية، ومذهبهم في صفات الرب في موافق لبعض ما عليه المعتزلة الجهمية، فهم يُشتون بعض الصِّفات دون بعض؛ فيثبتون: الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسَّمع، والبصر، والكلام، وينفون ما سوى هذه الصفات بالتأويل الباطل، مع أنهم وإن أثبتوا صفة الكلام موافقة لأهل السُّنَّة، فهم في الحقيقة نافون لها؛ لأن الكلام عندهم هو المعنى فقط.

ويقولون: حروف القرآن مخلوقة، لم يتكلم الله بحرفٍ ولا صوتٍ.

فقالت لهم الجهمية: هذا هو نفس قولنا: إن كلام الله مخلوق؛ لأن المراد =

# ٥ \_ باب جامع في الصِّفات

**٣٤ \_ حدثنا** جعفر بن محمد بن سُليمان، ثنا سلمة بن شَبيب، ثنا محمد بن يوسف الفِريابي، ثنا إسرائيل، ثنا جعفر بن الزُّبير، عن القاسِم بن عبد الرحمٰن، عن أبي أُمامة رَبِي أُمامة الله علية الفردوس؛ فإنها سُرَّةُ الجنة (١)، وإن أهلَ الفِردوس ليسمعون السَّمُوا الله الفِردوس ليسمعون

\_ وقال الشيخ عبد الرحمٰن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في «الرسائل والمسائل النجدية» (٣/ ٤٨٠): ومما يُبيِّن لك عدم الاغترار بالكثرة: أن أكثر أهل هذه الأمصار التي ذكرت مخالفون للصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، خصوصًا الإمام أحمد، ومن وافقه في صفات الرب تبارك وتعالى، يتأولون أكثر الصفات بتحريف الكلم عن مواضعه، من ذلك قولهم: إن الله لا يتكلم بحرف وصوت، وأن حروف القرآن مخلوقة، ويقولون: الإيمان مجرد التصديق.

وكلام السلف والأئمة في ذم أهل هذه المقالات كثير، وكثير منهم صرح بكفرهم، وأكثر الأئمة ذمًّا لهم وتضليلًا الإمام أحمد كلله، وأفاضل أصحابه بعده.

وأكثر هذه الأمصار اليوم على خلاف ما عليه السلف والأئمة، ومن له بصيرة بالحق لم يغتر بكثرة المخالف، فإن أهل الحق هم أقل الناس فيما مضى، فكيف بهذه الأزمان التي غلب فيها الجهل، وصار بسبب ذلك المعروف منكرًا، والمنكر معروفًا. اه.

(۱) وفي «الاستيعاب» (۱/ ٢٨٤): «سُرَّة الجنة»: وهو كقولك: بطن الوادى، هو أسرِّ ما هنالك وأحسنه. اه.

<sup>=</sup> الحروف لا المعنى. ومذهب السَّلف قاطبة: أن كلام الله غير مخلوق، وأن الله تعالى تكلم بالقرآن حروفه ومعانيه، وأن الله تعالى تكلم بصوتٍ يُسمعه من يشاء.اه.

### أَطيطَ العرشِ»(١).

**٣٥ حدثنا** عبد الله، ثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: نعبدُ الله بصفاتِه كما وصفَ به نفسَه، قد أجملَ الصِّفةَ لنفسِه، ولا نتعدَّى القرآنَ والحديث، ونقولُ كما قال، ونصِفُه كما وصفَ نفسَه، ولا نتعدَّى ذلك.

نؤمنُ بالقرآنَ كلّه مُحكمِه ومُتشابِهِه، ولا نُزِيلُ عنه تعالى صِفَةً مِن صِفاتِه بشناعةٍ شُنّعت، ولا نُزِيلُ ما وصف به نفسَه مِن: كلام، ونزولٍ، وخلوِّه بعبدِه (٢) يوم القيامةِ، ووضعه كنفِه عليه، هذا كله يدلُّ على أن الله يُرى في الآخرةِ، والتحديدُ في هذا بدعةٌ، والتسليمُ لله بأمرِه، ولم يزلِ الله مُتكلِّمًا، عالِمًا غفورًا، عالمَ الغيبِ والشهادةِ، [٧/أ] علَّامَ الغيوب.

فهذه صفاتُ الله وصفَ بها نفسَه، لا تُدفعُ، ولا تُرد.

وقال: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيَّمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ﴾ [الحشر: ٢٣].

هذه صِفاتُ الله عَلَى، وأسماؤه، وهو على العرش بلا حدِّ (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه محمد بن أبي شيبة في «العرش» (۱۲)، والطبراني «الكبير» (۸/٢٤٦/ ۷۹٦٤)، والروياني في «مسنده» (۱۲۷۸). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۲۸/۱۰): رواه الطبراني، وفيه جعفر بن الزبير وهو متروك.اه.

وشطره الأول: رواه البخاري (٢٧٩٠) من حديث أبي هريرة والمنه النبي المنه الله فسلُوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمٰن، ومنه تفجَّرُ أنهارُ الجنة».

وأطيط العرش ثابت في غير ما حديث وأثر، وقد خرجتها في كتاب «إثبات الحد لله تعالى» للدشتي كله.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (نزيل وخلوه وبعبده)، والصواب ما أثبته.

 <sup>(</sup>٣) تقدم الكلام عن الجمع بين كلام أهل العلم في نفي الحد وإثباته تحت أثر رقم
 (٣) (٢٢٠٣ و٢٢٠٣).

وقال: ﴿ أُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٥٤]، كيف شاءَ، المشيئةُ إليه، والاستطاعة.

﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ ء شَيْ يُ ﴾ [الشورى: ١١].

وهو كما وصف نفسَه: سميعٌ بصيرٌ، لا حدّ، ولا تقدير. قلتُ لأبي عبد الله: والمُشَبِّهةُ ما يقولون؟

قال: بصرٌ كبصري، ويدٌ كيدي، وقدمٌ كقدمي، فقد شبَّهَ اللهَ بخلقِه، وهذا كلامُ سوءٍ، والكلام في هذا لا أُحِبُّه(١).

وأسماؤه وصِفاته غيرُ مخلوق [ق]، ونعوذُ بالله مِن الزَّللِ، والارتِياب، والشكِّ، إنه على كلِّ شيءٍ قدير (٢).

٣٦ \_ حدثنا أحمد، ثنا يوسف بن موسى، قال: سمعتُ أبا عبد الله قيل: ولا يُشبِهُ اللهُ شيئًا مِن خلقِه؟

وفي «طبقات الحنابلة» (٣/ ٢٣٩): قيل لإبراهيم بن أحمد بن شاقِلًا كَلَّهُ: أنتم المُشبِّهة.

فقال: حاشا لله، المُشبِّه الذي يقول: وجهٌ كوجهي، ويدٌ كيدي، فأما نحن فنقول: له وجه كما أثبت لنفسه يدًا، و ﴿لَيْسَ كَمْثَلِهِ مُنَى اللهِ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُومُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

(٢) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٨٤٣ و٢٨٤٥)، (باب جامع من أحاديث الصفات رواها الأئمة والشيوخ والثقات الإيمان بها من تمام السُّنَّة وكمال الديانة، لا يُنكرها إلَّا جهمي خبيث).

## قال: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ مَنْ مَنْ أَمُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠٠٠.

٣٧ \_ حدثنا الصَّيدلاني وغيرُه، قالوا: ثنا أبو بكر المرُّوذي، قال: وحدثني عبد الصَّمد [٧/ب] بنُ يحيى، قال: سمعت شاذان يقول:

أرسلتُ إلى أحمد بن حنبل أستأذِنُه في أن أُحدِّثَ بحديث: قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس في : «رأيت ربي».

فقال: حدِّث به؛ فقد حدَّثَ به العلماء (٢).

٣٨ - حدثنا الصَّيدلاني، ثنا أبو بكرٍ المرُّوذي، قال: سألتُ أبا عبد الله عن أحاديث الصِّفات؟

(١) «الحجة في بيان المحجة» (١/ ٤٧٢)، ولفظه: لا تشبهوا الله بخلقه. . وذكر الآية .

(٢) رواه الخلال كما في «المنتخب من العلل» (١٨٢)، و«السُّنَّة» كما في «بيان تلبيس الجهمية» (١٩٦/٧).

وذكره أبو يعلى في «إبطال التأويلات» (١٣٥) عن المروذي، وزاد فيه: فقلت: إنهم يقولون: ما رواه غير شاذان، قال: بلى قد كتبته عن عفان، عن رجل، عن حماد بن سلمة.

وقال القاضي أبو يعلى: وهذا من أحمد تصحيح لحديث ابن عباس وتثبيت له.اه.

قال: فأتيت أبا عبد الله، فقلت له. فقال لي: قل له: يُحدِّث به، فقد حدَّث به العلماء.

قلت: وشاذان هو: أسود بن عامر الشامي، أبو عبد الرحمٰن، ويُلقّب (شاذان)، كان ثقة، توفي سنة (٢٠٨هـ) كَلْلهُ.

انظر: «تهذيب الكمال» (١١٢/١).

وسيأتي قريبًا تخريج حديث ابن عباس رها وفيه زيادة بيان.

قال: نُمرُّها كما جاءت(١).

٣٩ \_ حدثنا أحمد، ثنا الحسن بن ناصح، ثنا شاذان، ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عِكرمة، عن ابن عباس على: أن النبي على رأى ربَّه عِدَ، قَطَطَ، أمرَدَ، في حُلَّةٍ حَمراء (٢).

(١) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٨٤٤) من طريق المصنف.

(٢) رواه الخلال في «السُّنَّة» كما في «بيان تلبيس الجهمية» (١٩٦/٧)، وكتب بعد قوله: (حُلة حمراء)، والصواب: (حُلة خضراء). اهـ.

رواه مطولًا الطبراني في «السُّنَّة» كما في «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ١٩٧)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٤٦٢١).

ولفظ الطبراني: «رأيتُ ربي في صورةِ شابِّ أمرد، له وفرَة، جعدٌ قطط، في حُلَّةٍ خضراء».

ورواه الدارقطني في «الرؤية» كما في «بيان تلبيس الجهمية» (١٩٧/٧) وذكره، ولفظه: (أنه رأى ربه ﷺ شابًا أمردًا قططًا، في حُلَّة حمراء).

والقاضي أبو يعلى في «إبطال التأويلات» (١٢٢ و١٢٣ و١٢٥ و١٢٦ و١٢٧ و١٢٩)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٩٤٧).

ورواه ابن عدي في «الكامل» (٤٦٢٠): ثنا عبد الله بن عبد الحميد الواسطي، ثنا النضر بن سلمة، ثنا شاذان الأسود بن عامر، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أن محمدًا رأى ربه في صورةِ شابِّ أمردَ من دونه سترٌ من لؤلؤ، قدميه \_ أو قال: رجليه \_ في خضرة.

وقال ابن عدي: قال لنا ابن أبي داود: روى هذا الحديث شاذان، وإبراهيم بن أبي سويد، وعفان، وعبد الصمد بن حسان، عن حماد، ورواه الحكم بن أبان، عن زيرك، عن عكرمة، وهو غريب.

وهذه الأحاديث التي رويت عن حماد بن سلمة في (الرؤية)، وفي رؤية أهل الجنة خالقهم قد رواها غير حماد بن سلمة، وليس حماد بمخصوص به، فيُنكر عليه. اهـ.

ورواه القاضي أبو يعلى في «إبطال التأويلات» (١٤٣) من طريق عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: نا الأسود بن عامر، قال: نا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس في، قال: قال رسول الله على: «رأيت ربي في صورة شاب أمرد، له وفرة، جعد قطط، في روضة خضراء».

......

ورواه أحمد (۲٥٨٠)، وابن أبي عاصم في «السُّنَّة» (٤٤٩)، وعبد الله في «السُّنَّة» (١٠٩٣ و ١٠٩٤)، واللالكائي (٨٩٧) مختصرًا بلفظ: «رأيت ربي ﷺ، وقال ابن أبي عاصم: ثم ذكر كلامًا.

وممن صحح هذا الحديث:

١ - قال المروذي: قلتُ لأبي عبد الله: فشاذان كيف هو؟ قال: ثقة، وجعل يثبته، وقال: في هذا يُشنَّع علينا. قلت: أفليس العلماء تلقته بالقبول؟ قال: بلى. قلت: إنهم يقولون: إن قتادة لم يسمع من عكرمة؟

قال: هذا لا يدري الذي قال، وغضب، وأخرج إليَّ كتابه فيه أحاديث بما سمع قتادة من عكرمة، فإذا ستة أحاديث، سمعت عكرمة.

قال أبو عبد الله: قد ذهب من يُحسن هذا، وعَجِبَ من قول من قال: لم يسمع، وقال: سبحان الله! هو قدم البصرة فاجتمع إليه الخلق، وقال يزيد بن حازم \_ رواه حماد بن زيد \_ أن عكرمة سأل عن شيء من التفسير، فأجابه قتادة. «المنتخب من العلل» (١٨٢)

- وقال المروذي كله: حدثني عبد الصمد بن يحيي الدهقان، قال: سمعت شاذان يقول: أرسلت إلى أبي عبد الله أستأذنه في أن أحدِّث بحديث قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس في قال النبي على: «رأيت ربي». قال: حدِّث به، فقد حدَّث به العلماء. تقدم برقم (٣٧).

Y - وقال الطبراني كله: سمعت أبا بكر بن صدقة يقول: سمعت أبا زرعة الرازي يقول: حديث قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس في الرؤية: صحيح، رواه شاذان، وعبد الصمد بن كيسان، وإبراهيم بن أبي سويد؛ لا ينكره إلّا مُعتزلى.اه.

«إبطال التأويلات» (١٤٦)، و«اللآليء المصنوعة» (١/ ٣٣).

- وقال البرذعي في «سؤالاته»: شهدت أبا زرعة ذكر نوح بن أنس، يُحدِّث عن أسود بن عامر حديث ابن عباس في الصفة، فلقيني نوح، فقال: بلغني أن رجلًا قدم فحدَّث بحديث، فذكر لي هذا الحديث. فقلت: وما تُنكر؟! أنا انتخبت هذا الحديث، وأنا كتبته. قال أبو زرعة: ولم أُكلِّمه بغير هذا وقطعته، وعلمت أنه لم يقل هذا إلَّا وهو مُضمر شرًّا، ثم تلا: ﴿وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنتَهُ، فَلَن تَمْ اللهُ مِن اللهِ شَيْعًا ﴾ [المائدة: ٤١].

= ٣ ـ قال الطبراني كله: سمعت ابن صدقة الحافظ يقول: من لم يؤمن بحديث عكرمة فهو زنديق. «إبطال التأويلات» (١٤٥).

2 - قال الطبراني كله: حديث قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس الهاء عن النبي الله في الرؤية صحيح، وقال: من زَعم أني رجعت عن هذا الحديث بعد ما حدّثتُ به فقد كذب، وهذا حديث رواه جماعة من الصحابة عن النبي الله وجماعة من التابعين عن ابن عباس الها، وجماعة من تابعي التابعين عن عكرمة، وجماعة من الثقات عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس الها، عن النبي الله وذكر أسانيدهم بطولها.

«إبطال التأويلات» (١٤٤).

قلت: أخرج الطبراني هذا الحديث في كتابه «السُّنَّة»، فقال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا أبي، ثنا الأسود بن عامر.

(ح) وحدثنا محمد بن محمد بن عقبة الشيباني الكوفي، ثنا الحسن بن علي الحلواني، ثنا عفان، ثنا عبد الصمد بن كيسان.

(ح) وحدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي، ثنا عيسى بن شاذان، ثنا إبراهيم بن أبي سويد الدراع، قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس على قال: قال رسول الله على: «رأيت ربي في صورة شابً له وفرَةٍ». [نقلًا من «اللآليء المصنوعة» (١/ ٣٣)].

• - قال أحمد البرمكي: سألت أبا الحَسن بن بشّار عن حديث أُمّ الطُّفيل، وحديث ابن عباس في الرُّؤية، فقال: صحيحان. فعارض رجلٌ فقال: هذه الأحاديث لا تذكر في مثل هذا الوقت.

فقال ابن بشَّار: فيكرُسُّ الإسلام؟! مُنكرًا على من منع السُّؤال عن الخبرين. «طبقات الحنابلة» (٢/ ٥٩).

٦ قال علي بن أحمد بن مهران المديني: حضرت أبا عبد الله بن مهدي، وحضر عنده جماعة، فتذاكروا حديث عكرمة، وأنكره بعضهم، وكنت قد حفظته، فحدَّثت به بطوله، فقام إليَّ أبو عبد الله وقبَّل رأسي ودعا لي. «إبطال التأويلات» (١٤٧).

٧ - قال ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ٢٩٠): كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس في قال: «رأيت ربي في صورة أمرد له وَفرة، جعد قطط، في روضة خضراء». اهـ.

• ٤ - حدثنا أحمد، ثنا [يزيد بن] جمهور، ثنا الحُسين بن سُريج، ثنا الأسود بن عامر، ثنا حماد بن سَلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس على قال: قال رسول الله على: «رأيتُ ربي على في أحسن صورَةِ، في صُورَةِ شابِّ جعدٍ قططًا»(١).

الم حدثنا محمد بن عبد الله، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا شاذان، ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس الله قال: قال رسول الله على: «رأيتُ ربي ..» وذكرَه.

٤٢ \_ حدثنا محمد بن عبد الله بن العباس، ثنا محمد بن إسماعيل

=  $\Lambda$  \_ وقال ابن كثير في «تفسيره» (V, V): فإنه حديث إسناده على شرط الصحيح؛ لكنه مختصر من حديث المنام كما رواه الإمام أحمد. اه.

قلت: وللحديث شاهد من حديث أم الطفيل سيأتي تخريحه برقم (٤٢) وفيه زيادة بيان.

واعلم أن هذا الحديث قد شنَّع به جهلة الرافضة والمعطلة من الجهمية والأشاعرة وغيرهم على أهل السُّنَّة الذين رووه في مصنفاتهم من غير نكير ولا طعن فيه، وهذا من جهلهم وقلَّة بصيرتهم، فإن من عَلِمَ أن الرؤية في هذا الحديث إنما هي رؤية منامية زال عنه ما توهَّمه من الاستنكار والاستشكال.

\_ قال الدارمي رهم النقض على المريسي» (ص٣٤٨) وهو يتكلم عن حديث ثوبان رهم أن الني وانما هذه المريسي أن الني وانما هذه المروعة كانت في المنام، وفي المنام يمكن رؤية الله تعالى على كل حالٍ وفي كل صورة.اه.

وانظر: التعليق على حديث أم الطفيل على ففيه زيادة بيان.

قال القاضي أبو يعلى في "إبطال التأويلات" (ص١٧٤): واعلم أنها رُؤيا منام؛ لأن أم الطفيل قد صرَّحت بذلك في خبرها، وحديث ابن عباس أكثر ألفاظه مطلقة، وقد نقل في بعضها صريح بذكر المنام فيما حدثنا أبو القاسم، فقال: "أتانى ربى الليلة في أحسن صورة"، يعني: في المنام).اه.

(١) رواه الخلالُ في «السُّنَّة» كما في «بيانُ تلبيس الَّجهميَّة» (٧/ ١٩٤)، وما بين []

الترمذي، ثنا نُعيم بن حماد، حدثني عبد الله بن وهب، حدثني عَمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلالٍ، عن مروان بن عثمان، عن عِمارة بن عامِرٍ، عن أُمِّ الطُّفيلِ [٨/أ] \_ امرأة أبي بن كعبٍ على \_، أنها سمعت رسول الله على يذكرُ أنه: «رأى ربَّه(١) في أحسنِ صورَةٍ، [شاب] مُوفَّر، رجلاه في خضر(١)، عليه نعلانِ مِن ذهبٍ، على وجهِهِ فراشٌ مِن ذهبِ» على وجهِهِ فراشٌ مِن ذهبِ» .

ورواه ابن أبي عاصم في «السُّنَّة» (٤٨٠)، والطبراني في «الكبير» (٢٥/ ٣٤٦/١٤٣)، واللالكائي (٩٠٩)، واللالكائي (٩٠٩)، واللالكائي (٩٠٩)، والقاضي أبو يعلى في «إبطال التأويلات» (١٣٠ ـ ١٣٢)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٩٥١)، وقال: (موفر): يعني: ذا وفرةٍ؛ أي: شعر، وقوله: (في خضر)؛ أي: ثياب خضر.اه.

وممن روى هذا الحديث مقرًّا له ومحتجًّا به:

ا ـ الخلال على إذ قال: أنا محمد بن على الوراق، ثنا إبراهيم بن هانئ، ثنا أحمد بن عيسى، وقال له أحمد بن حنبل: (حدثهم به)، في منزل عمّه، قال: ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث. وذكر حديث أم الطفيل.

قال ابن تيمية على البيان تلبيس الجهمية» (٧/ ١٩٤): وهذا الحديث الذي أمرَ أحمد [بالتحديث به]، قد صرَّح فيه بأنه رأى ذلك في المنام.اه.

قال القاضي في "إبطال التأويلات» (١/ ١٤١): وظاهر رواية إبراهيم بن هانئ تدلُّ على صحته؛ لأن أحمد قال لأحمد بن عيسى في منزل عمِّه: حدثهم به، ولا يجوز أن يأمره أن يُحدِّثهم بحديث يعتقد ضعفه لا سيما فيما يتعلق بالصفات. اه.

<sup>(</sup>۱) وفي «السُّنَّة» للخلال من نفس طريق الترمذي، وفيه زيادة: (أنه رأى ربَّه في المنام)، كما في «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (في خوض). وما أثبته من «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الخلال في «السُّنَّة» من طريق الترمذي به. وما بين [] منه كما في «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ١٩٣).

٢ أبو زرعة كله إذ قال: كل هؤلاء الرجال معروفون لهم أنساب قوية بالمدينة؛ فأما مروان بن عثمان، فهو: مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصارى، وأما عمارة فهو: ابن عامر بن عَمرو بن حزم صاحب رسول الله على، وعمرو بن الحارث، وسعيد بن أبي هلال، فلا يشك فيهما، وحسبك بعبد الله بن وهب محدِّثًا في دينه وفضله.

قال القاضي أبو يعلى في «إبطال التأويلات» (١٤٢/١) مُعلقًا على هذا القول بعد أن ذكره بإسناده: وظاهر كلام أبي زُرعة إثباتًا لرجال حديث أم الطفيل المنهاء وتعريفًا لهم، وبيانًا عن عدالتهم، وهو ظاهر ما عليه أصحابنا؛ لأن أبا بكر الخلال ذكر حديث أم الطفيل في «سُننه» ولم يتعرض للطَّعن فيه.اه.

قلت: وقول أبي زرعة على ذكره الدارقطني في «الرؤية» تحت حديث أم الطُّفيل (٢٨٦).

" موسى بن سهل إذ قال: سألت الحسن بن صالح منذ ثلاثين سنة عن تفسير حديث أم الطفيل؟ فقال: نصدِّق بهذه الأحاديث على وجوهها، ولا نسأل عن تأويلها، ثم سألته الآن عن مثل ذلك، فقال لي: هذه أُخت تلك، وبينهما نحو من ثلاثين سنة، أو نحو هذا. «الكامل في ضعفاء» (١/١٨٢).

أحمد البرمكي إذ قال: سألت أبا الحسن بن بشّار عن حديث أمّ الطُّفيل، وحديث ابن عباس في الرُّؤية، فقال: صحيحان، فعارض رجل، فقال: هذه الأحاديث لا تُذكر في مثل هذا الوقت.

فقال ابن بشَّار: فيَدرُس الإسلام؟! مُنكرًا على من منع السُّؤال عن الخبرين. «طبقات الحنابلة» (٢/٥٩).

• - ابن أبي يعلى قال في «طبقات الحنابلة» (٣٥٧/٣) في ترجمة: محمد بن علي بن الفتح أبو طالب العشاري: وحكى لي بعض أصحاب الحديث، قال: قُرئ كتاب «الرؤيا» للدارقطني على أبي طالب العشاري في جامع المنصور في حلقته، فلما بلغ القارئ إلى حديث أم الطفيل، وحديث ابن عباس، قال القارئ: وذكر الحديث.

فقال له ابن العشاري: اقرأ الحديث على وجهه، فلهذين الحديثين رجال مثل هذه السواري.

قلت: قد روي عن الإمام أحمد كله أنه أنكر هذا الحديث كما في =

«المنتخب من العلل للخلال» للمقدسي (١٨٣): قال مهنا: سألت أبا عبد الله، عن حديث ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، أن مروان بن عثمان، حدثه عن عمارة، عن أمِّ الطفيل امرأةِ أبي بن كعب، أنها سمعت رسول الله على يذكر أنه رأى ربه في المنام صورة شابِّ موفر، رجلاه في خضر.. الحديث.

فحوَّل وجهه عني، وقال: هذا حديث منكر. وقال: مروان بن عثمان هذا رجل مجهول، وعمارة بن عامر هذا الذي روى عنه مروان لا يعرف.

وسألته: بلغك أن أُمَّ الطفيل سمعت من النبي ﷺ؟ قال: لا أدري. وقال: سعيد بن أبي هلال مدني لا بأس به.اهـ.

وهذه الرواية قد أجاب عنها ابن تيمية كُلْهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ٣٥٦)، فقال: وأما حديث أم الطُّفيل فإنكار أحمد له لكونه لم يعرف بعض رواته، لا يمنع أن يكون عرفه بعد ذلك، ومع هذا فأمره بتحديثه به؛ لكون معناه موافقًا لسائر الأحاديث كحديث: مُعاذ [وهو حديث اختصام الملأ الأعلى]، وابن عباس وغيرهما؛ وهذا معنى قول الخلال: (إنما يروى هذا الحديث، وإن كان في إسناده شيء تصحيحًا لغيره؛ ولأن الجهمية تُنكر ألفاظه التي قد رويت في غيره ثابتة).

فروي ليُبيِّن أن الذي أنكروه تظاهرت به الأخبار واستفاضت.

وكذلك قول أبي بكر عبد العزيز [وهو المصنف]: (فيه وهَاء، ونحن قائلون به)؛ أي: لأجل ما ثبت من موافقته لغيره الذي هو ثابت، لا أنه يقال بالواهي من غير حُجَّة.

فإن ضعف إسناد الحديث لا يمنع أن يكون متنه ومعناه حقًا، ولا يمنع أيضًا أن يكون له من الشواهد والمتابعات ما يُبيّن صحَّته.

ومعنى الضعيف عندهم: أنا لم نعلم أن راويه عدل، أو لم نعلم أنه ضابط. فعدم علمنا بأحد هذين يمنع الحكم بصحته، لا يعنون بضعفه أنا نعلم أنه باطل، فإن هذا هو الموضوع، وهو الذي يعلمون أنه كذب مُختلق.

فإذا كان الضعيف في اصطلاحهم عائدًا إلى عدم العلم، فإنه يطلب له اليقين والتثبيت، فإذا جاء من الشواهد والأخبار الأخرى وغيرها ما يوافقه صار ذلك موجبًا للعلم بأن راويه صدق فيه وحفظه، والله تعالى أعلم. اه.

## [ومن شواهده:

ما رواه الطبراني في «السُّنَة» كما في «اللآلئ» (١/ ٣٠) قال: حدثنا علي بن سعيد الرازي، حدثنا محمد بن حاتم المؤدب، حدثنا القاسم بن مالك المزني، حدثنا سفيان بن زياد، عن عمِّه سليم بن زياد، قال: لقيت عكرمة مولى ابن عباس في، فقال: لا تبرح حتى أشهدك على هذا الرجل ابن لمعاذ بن عفراء، فقال: أخبرني بما أخبرك أبوك عن قول رسول الله في. فقال: حدثني أبي، أن رسول الله في حظيرة من القدس، في رسول الله في حظيرة من القدس، في صورة شاب عليه تاج يلتمع البصر»، قال سفيان بن زياد: فلقيت عكرمة بعد، فسألته الحديث، فقال: نعم كذا حدثني، إلّا أنه قال: رآه بفؤاده.

وهذا إسناد رجاله موثقون؛ فسفيان بن زياد هو: أبو الورقاء العصفري ثقة، والقاسم بن مالك المزني أبو جعفر الكوفي صدوق، ومحمد بن حاتم المؤب ثقة، وعلي بن سعيد بن بشير الرازي اختلف فيه، وهو صدوق «لسان الميزان» (٤/ ٢٣١)، فلم يبق سوى ابن معاذ بن عفراء وهو مستور، فهذا شاهد لا بأس به.

ويشهد له ما رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَة» (٢٠٣)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٣٨٦)، والآجري في «الشريعة» (١٠٣٤)، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في «العرش» (٣٨)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٩٣٤)، وابن الجوزي في «العلل» (٢٠)، من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار - وقد صرَّح بالتحديث عند عبد الله بن أحمد في «السُّنَة»، وليس هذا مظنة تدليسه، فقد سمع من شيخ شيخه في هذا الحديث، أحاديث، وشيخه في هذا الحديث من أقرانه ومتكلم فيه - عن عبد الرحمٰن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، عن عبد الله بن أبي مسلمة، أن عبد الله بن عمر بن الخطاب بعث إلى عبد الله بن عباس يسأله: هل رأى محمد ربه؟ فأرسل إليه عبد الله بن عباس: أن نعم. فردَّ عليه عبد الله بن عمر رسوله: أن كيف رآه؟ فأرسل إليه: أنه رآه في روضة خضراء، دونه فراش من ذهب، على كرسي من ذهب، تحمله أربعة من الملائكة: ملكُ في صورة رجل، وملكُ في صورة ثور، وملكُ في صورة نور، وملكُ في صورة نسر، وملكُ في صورة أسد.

وفي إسناده: عبد الرحمٰن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة: (ليس بالقوي)، ولا بأس بحديثه في الشواهد والمتابعات، وأما جهالة الرسول = = الذي أرسله ابن عمر، فهذا لا يكون إلَّا ثقة، فقد وَثِقَ فيه ابن عمر فأرسله، ولا تعلُّ الأحاديث بمثل هذا!! والله المستعان.

وفي الاعتقاد الذي رواه عبدوس عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: .. ومن السُنَّة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها، لا يقال: لم؟ ولا كيف؟ إنما هو التصديق بها والإيمان بها، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له؛ فعليه الإيمان به، والتسليم له، مثل: حديث الصادق المصدوق، وما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع، واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها جزءًا واحدًا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، لا يخاصم أحدًا ولا يناظره. . رواه قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس في . ورواه علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس في . والحديث عندنا على ظاهره كما عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس في . والحديث عندنا على ظاهره كما جاء على ظاهره، ولا تناظر فيه أحدًا . «شرح اعتقاد أهل الشنَّة» (١/١٧٦ ـ ١٧٧)].اهد.

ما بين [] نقلًا من تحقيق «نقض الدارمي على المريسي» (٣٣٨ ـ ٣٤٠) لمنصور السماري.

قلت: ولقد رأى بعض الأئمة ترك التحديث بهذا الحديث لما قد يتوهَّمه بعض الجهلة بما لا يليق بالله تعالى، ومن ذلك:

ا ـ ما رواه الخطيب في «تاريخه» (١٥/ ٤٢٥) بإسناده عن عبد الخالق بن منصور، قال: رأيت يحيى بن معين كأنه يُهجن نعيم بن حماد في حديث أم الطُّفيل حديث الرؤية، ويقول: ما كان ينبغى له أن يُحدِّث بمثل هذا الحديث.

Y \_ وقال الدارمي الله في «النقض» (ص٢٣٥): وروى المعارض عن شاذان، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس النبي النبي قال: «دخلت على ربي في جنة عدن شاب جعد في ثوبين أخضرين». وليس هذا من الأحاديث التي يجب على العلماء نشره وإذاعته في أيدي الصبيان، فإن كان منكرًا عند المعارض فكيف يستنكره مرة، ثم يثبته أخرى، فيفسره تفسيرًا أنكر من الحديث؟!

والله أعلم بهذا الحديث وبعلّته، غير أني استنكرته جدًّا؛ لأنه يعارضه حديث أبي ذر رضه: أنه قال لرسول الله على: هل رأيت ربك؟ فقال: «نورٌ أنّى أراه». ويعارضه قول عائشة نها: من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية.اه.

قلت: الدارمي كلُّه لم يطعن في إسناده بشيء، وإنما رآى أن مثل هذه الأحاديث لا ينبغي نشرها والتحديث بها أمام من لا يُحسن معناها ولا إدراك فهمها، وهو نحو إنكار ابن معين لمن حدَّث به.

وأما استنكاره لمتنه فبيَّن وجه استنكاره له؛ وذلك لأنه يراه معارضًا لحديث أبي ذر وعائشة في نفي رؤية النبي ﷺ لربه، ولا يخفى أنه لا معارضة بينهما، فحديث ابن عباس ﷺ يثبت رؤية المنام، وحديث أبي ذر وعائشة ﷺ ينفي إثبات رؤية العين واليقظة فلا وجه لاستنكاره بهذا الجمع، والله أعلم.

فلهذا السبب \_ والعلم عند الله \_ امتنع هذان الإمامان من التحديث بهذه الأحاديث، وهذا الذي صنعه ابن أبي عاصم في كتابه «السُّنَّة»، فقد رواه بإسناده مختصرًا، ثم أشار إلى بقيته بقوله: (وذكر كلامًا)، فلو كان منكرًا من أصله لما أورده في كتابه مقرًّا له، ولكنه رأى أن في متنه ما قد يستنكره من لا يحتمله عقله فأشار إليه إشارة.

ونحو هذا ما سيأتي عن الإمام أحمد كله برقم (٥٠) لما سألوه عن حديث جابر عليه في «الضحك حتى بدت لهواته» هل حدَّثت به؟ وذكروا له أنهم يشنعون عليهم بسبب روايتهم لهذا الحديث؟ فقال: ما أعلم أني حدَّثت به إلا محمد بن داود المصيِّمي؛ وذلك لأنه طلبَ إليَّ فيه. فقالوا له: أفليس قد تلقَّته العلماء بالقبول؟ قال: بلى. فإعراض الإمام أحمد كله عن التحديث به هو من هذا الباب، وإلَّا فقد بيَّن صحته وتلقى العلماء له بالقبول، والله أعلم.

وهذا مقصد شرعي صحيح، سار عليه أئمة أهل السُّنَّة، فهذا الإمام البخاري عليه عقد في «صحيحه» في كتاب العلم: (باب من خصَّ بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا يفهموا)، و(باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يَقْصُر فهمُ بعض الناس عنه، فيقعوا في أشدَّ منه).

وأورد فيه قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﴿ وَاللَّهُ : حدِّثوا الناسَ بما يعرفون، أتحبون أن يُكَذَّبَ الله ورسوله.

قال: الفَراشُ: ما تطاير مِن كلِّ شيءٍ رقِيقٍ فهو فرَاش.

= وفي مقدمة «صحيح» مسلم كله، عن ابن مسعود الله قال: ما أنت بمحدثٍ قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم، إلَّا كان لبعضهم فتنة.

«فائدة»: جمع ابن تيمية كُفّه في «بيان تلبيس الجهمية» (٢٣٦/٧) بين ألفاظ حديث ابن عباس وأم الطفيل في الله ولم يطعن فيهما بشيء، فقال: قوله: «في روضة خضراء دونه فراش من ذهب»، مثل قوله في حديث أم الطفيل: «قدماه في الخضر، على وجهه فراش من ذهب».

وقوله في حديث أم الطفيل: «في صورة شاب ذي وفرة»، وهذا يناسب قوله في حديث ابن عباس: «شابًا جعدًا قططًا»؛ لكن في هذا زيادة: «الأمرد»، و«الحلة الخضراء»، وفي حديث أم الطفيل زيادة: «في رجليه نعلان من ذهب»، وفي حديث ابن عباس الآخر: «على كرسي من ذهب». اه.

«تنبيه على ما له صله بما تقدم»:

■ قال ابن تيمية كُلُهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (١٩٣/٧): ورواه أبو بكر عبد العزيز (هو المصنف): حدثنا محمد بن سليمان، قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمٰن ابن أخي ابن وهب، حدثنا عمي عبد الله بن وهب فذكره بإسناده، عن أم الطُّفيل امرأة أبي بن كعب، أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: «رأيت ربي في المنام في خضر من الفردوس إلى أنصاف ساقيه في رجليه نعلان من ذهب».

(۱) إسناده ضعيف لإنقطاعه، عُبيد المكتب لم يسمع من ابن عباس الله وتفسير هذه الآية برؤية النبي الله لربه الله مروي عن ابن عباس الترمذي (٣٢٨٠)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٣٩٣)، وابن حبان (٥٧)، واللالكائي (٩١٠) وغيرهم، ولفظهم: إن النبي الله رآى ربه بقلبه. وإسنادها صحيح.

■ قال ابن تيمية ﷺ في «تلبيس الجهمية» (٧/ ٢٥٠):

ابن عباس على قال: رآه مرتين (۱۳). ثنا أحمد بن علي على على محمد بن على أبي غالبِ (۱۳) ثنا أبو حُذيفة، ثنا سُفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس على قال: رآه مرتين (۱۳).

= الرِّوايات الثابتة عن ابن عباس رضي في رُؤية محمد على ربه كل:

ا \_ إما مُقيدة بالفؤاد والقلب، كما روى ذلك مسلم في "صحيحه"، وذهب إليه أحمد في رواية الأثرم.

٢ \_ وإما مُطلقة.

ولم أجد في أحاديث عن ابن عباس في أنه كان يقول: (رآه بعينه)؛ إلّا من طريق شاذة، من رواية ضعيف لا يحتج به مُنفردًا، يناقضها من ذلك الوجه ما هو أثبت منها، فكيف إذا خالف الروايات المشهورة. اه.

[وانظر نحوه في «مجموع الفتاوى» (٦/ ٥٠٩)].

وقال ابن كثير كُلُهُ في «التفسير» (٧/ ٤٤٧): ومن روى عنه \_ يعني: ابن عباس الله المسر؛ فقد أغرب. اه.

وأما تفسير الآية فقد روى مسلم (٣٥٤) عن أبي هريرة رهي في قوله: ﴿ وَلَقَدُ رَاهُ نَزْلَةٌ أُخْرَىٰ ﷺ .

وقد ثبت عند مسلم (٣٥٦) عند ابن عباس الله قال: ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُوَادُ مَا رَأَيَ اللهُوَادُ مَا رَأَيَ اللهُوَادِ مَرَّتِينَ.

وثبت عند ابن خزيمة في «التوحيد» (٤٢٩) عن أبي ذر ره قال: رآه بقلبه ولم يره بعينه.

وروى مثله (٤٣٠ و٤٣١) عن إبراهيم التيمي، وعبد الله بن الحارث بن نوفل.

وقد أطلت الكلام في مسألة رؤية النبي ﷺ لربه بعينيه في الدنيا في تحقيق كتاب «الرد على المبتدعة» لابن البناء (برقم/ ١٨١).

- (١) غير واضحة في الأصل.
- (۲) كذا في الأصل، ولعل الصواب: (محمد بن غالب)، فهو الذي يروي عن أبي حذيفة، وهو النهدي كما في ترجمته في «تاريخ بغداد» (٣/ ١٤٣).

25 \_ حدثنا جعفر بن محمد، ثنا هارون بن عبد الله، ثنا سفيان بن عبد الله، ثنا سفيان بن عبد الله، ثنا سفيان بن عبينة، عن عطاء بن السائب، عن الأغرِّ(۱)، عن أبي هريرة ولله الله على قال: «قال الله على: الكبرياء ردائي، والعِزَّةُ إزارِي، فمن نازعني واحدًا منهما أُلقِه في النار»(۲).

000

ا ـ إثبات الرُّؤية مُطلقًا، ولفظه: (إن محمدًا ﷺ رأى ربه).
 رواه الترمذي (٣٢٨٠)، وابن أبي عاصم في «السُّنَّة» (٤٤٤)، وغيرهما.
 ٢ ـ تقييد الرُّؤية بالفؤاد.

رواه مسلم (۳۵٦) وغیره، ولفظ مسلم: (رآه بفؤاده مرتین). وفی روایة: (رآه بقلبه).

رواه مسلم (٣٥٥)، والترمذي (٣٢٨١) عن عطاء، عن ابن عباس على ا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الأعرج)، والصواب ما أثبته كما عند من خرجه.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۷۳۸۲ و ۸۸۹۶ و ۹۷۰۳)، وأبو داود (٤٠٩٠).
 ورواه مسلم (۱۷۷۳) ولفظه: «العزُّ إزارُه، والكِبرِياءُ رِداؤه، فمن يُنازِعُني عَنَّبتُه».

## ٦ ـ باب في أن الله يضحك ويرضا ويغضب<sup>(۱)</sup>

(١) أهل السُّنَّة يثبتون الضحك والرضا والغضب لله تعالى على ما يليق به سبحانه خلافًا للجهمية المعطلة، وخلافًا للأشاعرة المحرِّفة. ومن أقوالهم في ذلك:

قال ابن خزيمة الله في «التوحيد» (٢/ ٤٥٣): (باب ذكر إثبات ضحك ربنا الله بلا صفة تصف ضحكه جلَّ ثناؤه)، لا ولا يُشبَّه ضحكه بضحك المخلوقين، وضحكهم كذلك، بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي الله ونسكت عن صفة ضحكه جلَّ وعلا، إذ الله الله استأثر بصفة ضحكه لم يُطلعنا على ذلك فنحن قائلون بما قال النبي الله مصدِّقون بذلك بقلوبنا، مُنصتون عما لم يُبيِّن لنا مما استأثر الله بعلمه.اه.

وقال الآجري كله في «الشريعة» (١٠٥١/٢) في (باب الإيمان بأن الله على يضحك): اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله على بما وصف به نفسه على وبما وصفه به رسول الله على وبما وصفه به الصحابة في وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يقال فيه: كيف؟ بل التسليم له، والإيمان به أن الله على يضحك، كذا روي عن النبي على وعن صحابته، ولا ينكر هذا إلّا من لا يحمد حاله عند أهل الحق.اه.

قلت: فهذا قول أهل السُّنَّة الذين لم يتأثروا بأهل التعطيل والتحريف، وسلكوا مسلك الإثبات والتحقيق.

واعلم أن القول الساري في كتب التفاسير وشروحات الأحاديث هو قول أهل التعطيل الذين لا يثبتون صفات الله تعالى إلّا على سبيل المجاز، ومن ذلك:

- قال الخطابي في «أعلام الحديث» (٢/ ١٣٦٥): «يضحك الله سبحانه»: الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح، أو يستفزهم الطرب غير =

27 - حدثنا القاسم بن أحمد، ثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم، ثنا يزيد بن هارون، ثنا حماد بن سَلمة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن حُدس، عن عمّه أبي رَزِين، قال: قال رسول الله على: «ضحِك ربُّنا عَلَى مِن قُنوطِ عبادِه، وقُرب غِيَرِه».

قلتُ: يا رسول الله، أو يَضحَكُ ربُّنا؟

قال: نعم.

قلتُ: لن نَعدَمَ مِن ربِّ يضحك [٨/ب] خيرًا(١١).

= جائز على الله سبحانه، وهو منفي عن صفاته، وإنما هو مثل ضربه لهذا الصنيع.. ومعناه في صفة الله سبحانه: الإخبار عن الرضا.. إلخ

\_ وقال ابن حجر في «الفتح» (١١/ ٤٤٤): قال البيضاوي: نسبة الضحك إلى الله تعالى مجاز بمعنى: الرضا.اه.

- وقال أيضًا (١١/ ٤٤١): وفيه جواز إطلاق الغضب على الله، والمراد به ما يظهر من انتقامه ممن عصاه، وما يشاهده أهل الموقف من الأهوال التي لم يكن مثالها ولا يكون، كذا قرَّره النووي، وقال غيره: المراد بالغضب لازمه، وهو إرادة إيصال السوء للبعض. . . إلخ.

\_ وقال النووي في «شرحه لمسلم» (١٠/١٢): قال العلماء: الرضا والسخط والكراهة من الله تعالى المراد بها: أمره ونهيه، وثوابه وعقابه، أو إرادته الثواب لبعض العباد.اه.

\_ وقال القرطبي في «المفهم شرح مسلم» (١/ ٣٥٠): غضب الله ورضاه محمول إما على إرادة عقاب المغضوب عليه وإبعاده، وإرادة كرم المرضي عنه، أو على ثواب تلك الإرادة وهو الإكرام أو الانتقام. اه.

قلت: فكل هذا إنما هو تحريف لنصوص الصفات، وهم يفرون إليه لما ظنوا أن في إمرارها كما جاءت تجسيمًا وتشبيهًا بالمخلوقين! مع أنه يلزمهم فيما فروا إليه ما أثبتوه لله تعالى من صفة الإرادة. فالحمد لله على الإسلام والسُنَّة.

(۱) رواه أحمد (١٦١٨٧)، وابن ماجه (١٨١)، والدارمي في «النقض» (٢٥٦)، والدارمي في «النقض» (٢٥٦)، وعبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٤٣٣)، وصححه أبو عُبيد القاسم بن سلّام كما =

الحارِث، قال: سمعتُ أبا عبد الله يقول: إن الله الله يَضحَكُ إلى عباده يومَ القيامة.

٤٨ - حدثنا عبد الله، ثنا حنبل، قال: سمعتُ أبا عبد الله يقول: يضحكُ الله ﷺ ولا نَعلمُ كيف ذلك؛ إلّا بتصديقِ الرسول، وتثبيتِ القرآنِ (١).

الله عن قوله: «ضَحِك (٢٠ أَعلبًا) عن قوله: «ضَحِك (بُكم مِن قُنوطِ عبادِه، وقُربِ غِيرِه».

قال: سُرعَةُ رحمتِكم (٣).

• ٥ - حدثنا الصَّيد لاني، ثنا أبو بكر المرُوذِي، قال: قلتُ لأبي عبد الله: حديثُ الوُرُود، ترى أن نكتُبَه؟

= في «الصِّفات» للدارقطني (٥٧)، وانظر: تحقيقي لكتاب «السُّنَّة» لعبد الله بن أحمد رحمهما الله.

(۱) «الإبانة الكبرى» (۲٦٥٢)، و«الحجة في بيان المحجة» (١/ ٤٧٣)، و«إبطال التأويلات» (١٠ و٢١١).

وفي «الإبانة الكبرى» (٢٦٥٣): قال المروذي: سألت أبا عبد الله \_ أحمد بن حنبل \_: عن عبد الله التيمي؟ قال: هو صدوق، وقد كتبت عنه شيئًا من الرقائق؛ ولكن حُكي عنه أنه ذكر حديث الضحك فقال: مثل الزرع إذا ضحك! وهذا كلام الجهمية.

(٢) ما بين [ ] من كتاب «بيان تلبيس الجهمية» (٨/ ١٤٣).

(٣) قال ابن بطة كله في «الإبانة الكبرى» (٢٦٥٤): سألتُ أبا عمر محمد بن عبد الواحد \_ صاحب اللغة \_ عن قول النبي على: «ضَحِك ربُنا مِن قُنوطِ عِبادِهِ وقُرب غِيرِه»؟

فقال: الحديث معروف، وروايته سُنة، والاعتراض بالطَّعنِ عليه بدعة، وتفسير الضَّحك تكلّف وإلحاد، فأما قوله: «وقُرِب غِيرِه»: فسُرعة رحمته لكم، وتغيير ما بكم مِن ضُرِّ.

قال: قد كتبوه، وحدَّثَ به العلماء. وصحَّحَه.

قلتُ: فما [تقولُ في] حديثِ: ابن جُريج، عن أبي الزُّبير، عن جابر صَّيْهُ، قال: «فضحِكَ حتى بدت» [هذا] شُنِّعَ به.

قلت: فقد حدَّثتَ به؟

قال: ما أعلمُ أني حدَّثتُ به إلّا محمد بن داود المصيِّصي، وذلك لأنه طلبَ إليَّ فيه.

قلتُ: أفليس قد تلقَّته العلماء بالقبول؟

قال: بلي.

قال: فأخرجَ إليَّ الكتابَ فقرأتُه عليه:

روحٌ، قال: حدثنا ابن جُريج، أخبرني أبو الزُّبير، عن جابر رَفِيْهِهُ أَنه سمع رسول الله ﷺ سُئِلَ عن الوُرُود.

فقال: «نحن على كوم (١) يومَ القيامةِ..». فذكر الحديث.

قال: «فيُدعا الأُمم بأوَّثانها، وما كان يَعبُدُ الأول فالأول».

قال: «ثم يأتينا ربُّنا رجُّنا بينجلّي لهم يَضحَك».

فسمعتُ رسول الله يقولُ: . . فذكرَ الحديث.

وذكرَه المرُّوذِيُّ في موضع آخر، فقال جابر رَّيُّ الله عَلَيْهُ: قال: «يتَجلَّى لهم ضاحِكًا حتى تبدو لهواتُه [و]أضرَاسُه».

فقرأت عليه إسناده [٩/أ]، وقرأ عليَّ الكلام (٢).

<sup>(</sup>١) عند ابن خزيمة في «التوحيد» (٤٦٢) قالوا لعقبة بن أبي الحسناء \_ وهو راوي هذا الحديث عن أبي هريرة رابي هريرة المحان المرتفع.

<sup>(</sup>٢) «إبطال التأويلات» (٢٠٤ و ٢٣١)، وما بين [] منه. وأصل الحديث رواه أحمد (١٥١١٥)، ومسلم (٣٨٨)، وعبد الله في «السُّنَّة» (٣٤ و٤٤٠)، وابن منده في «الإيمان» (٨٥٠)، والدارقطني في «الصفات» (٣٤)، =

المقرئ، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الزَّبير، أنه سأل جابر بن عبد الله والمقرئ، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الزَّبير، أنه سأل جابر بن عبد الله عن الوُرُود، فقال: سمعت رسول الله على يقول: «تجيء أُمتي يوم القيامة على كوم فوق الناس، وتأتي الأُمم بأوثانها، وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا رَبُّنا وَلَى بعد ذلك يمشي، فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظرُ ربَّنا تبارك وتعالى.

\_\_\_\_\_

= وسيأتي بتمامه في الحديث التالي. وليس عند أحد منهم زيادة: «حتى بدت لهواته وأضراسه».

وروى هذه اللفظة أبو عوانة في «المسند المستخرج على مسلم» (٣٦٤)، والدارقطني في «الرؤية» (٥٠)، وفي «الصفات» (٣٢) كما في «إبطال التأويلات» (٨)، وليس في النسخة «الصفات» المنشورة: «حتى تبدو لهاته وأضراسه»، وقد أشار المحقق أنه تُرك مكانها بياض في أصل المخطوط!! والذي يظهر أن هذا من صنيع الناسخ، والله أعلم.

ورواه القاضي أبو يعلى في «إبطال التأويلات» (٢٠٤)، كلهم يروونه من طريق: عبد الله بن أحمد، عن أبيه، ثنا روح، ثنا ابن جريج عن أبي الزبير به. ورواه ابن منده في «الإيمان» (٨٥٠) من طريق إسحاق بن منصور، عن روح

ورواه المصنف كما سيأتي، وأبو يعلى في «إبطال التأويلات» (٢٠٣) من طريق يحيى بن معين، عن روح بن عبادة به.

ورواه المصنف كما سيأتي، وأبو يعلى في «إبطال التأويلات» (٢٠٢) من طريق أبي عبد الرحمٰن المقرئ، قال: نا ابن لهيعة، عن أبي الزبير به.

قال: من روح، قال رسول الله ﷺ: «يضحك حتى بدت لهواته»، أو قال: «أضراسه».

قال أبو يعلى مُعلقًا على الرواية التي ذكرها المصنف (٥٠): فقد نصَّ على صحة هذه الأحاديث والأخذ بظاهرها، والإنكار على من فسّرها.

فيقول: أنا ربُّكم.

فيقولون: حتى نَنَظُرَ إليك.

فيتجَلَّى لهم يضحَكُ حتى تَبدوا لهواتُه، ثم [ينطلقُ] بهم ويتبعونه، فيُعطَى كل إنسانٍ مؤمنٍ ومنافِقٍ نورًا يَغشاه وظلمة، ثم [يَتبعونه] ومعهم المنافِقونَ على جِسرِ جهنم، فيه كلاليبُ وحسك، يأخذون مَن شاءَ الله، ثم يُطفأُ نورُ المنافقين، ويَنجو المؤمنون، فتنجو أوَّلُ زُمرةٍ ووجُوههم كالقمرِ ليلةَ البدرِ، لا يُحاسبون، ثم الذين يلونَهم كأضوإ نَجم في السماء، ثم كذلك حتى تجيءُ الشفاعة، فيَشفعون حتى يَخرج مَن قالً: لا إله إلّا الله، ممن في قلبِه مِثقالُ شعيرةٍ مِن إيمان، فيُجعلُ بفناءِ أهلِ الجنةِ، ويُهريقون عليهم الماءَ حتى ينبتون نبات الشَّيء في السَّيلِ، فيذهبُ حَرقُ، ثم يشاءُ الله أن يجعل له مِثلَ [مُلكِ] الدنيا، [و]عشرة أمثالها»(١).

**٧٥ ـ حدثنا** محمد بن سُليم (٢)، ثنا عُمر بن إسحاق القومسي، ثنا روح بن عُبادة، عن ابنِ جُريج، عن أبي الزُّبير، عن جابر رهي الله علي الله الله علي الله على الله علي الله على الله علي الله علي الله على ا

قال يحيى بن معين: «لهاتُه وأضراسُه»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه القاضي أبو يعلى «إبطال التأويلات» (۲۰۳) من طريق المصنف، ولكن لم يتم الحديث إنما انتهى إلى قوله: «.. يتبعونه». وقد تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) في «إبطال التأويلات»: (سليمان).

<sup>(</sup>٣) رواه القاضي أبو يعلى «إبطال التأويلات» (٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٣٠٩)، ومسلم (٧٠٦١) نحوه عن أبي هريرة رهيه، ولفظه: =

35 \_ حدثنا أحمد، ثنا أبو أُمَيّة، ثنا شَبابةُ، عن شُعبة، عن مُحمد بن زياد، عن أبي هريرة هيه عن النبي على [قال]: «عَجِبَ ربُّنا عَلَى مِن قَومٍ جِيء بهم في السَّلاسِلِ حتى يُدخِلَهم الجنة»(١).

«شهُ أشدُ فرحًا بتوبةِ عبدِه مِن أحدِكُم إذا استيقظَ على بعيرِه قد أضلَّه بَأرضٍ فلاةٍ».

ورواه مسلم (٧٠٥٣) بلفظ: «للهُ أَشْدُ فرحًا بتوبةِ أحدِكم، مِن أحدِكم بضالَّتِه إذا وجدَها».

(۱) رواه البخاري (۳۰۱۰) من طريق شعبة، عن محمد، عن أبي هريرة والله قال: قال النبي على السلاسل الله من قوم يدخلون الجنة في السلاميل الله من قوم يدخلون الله من الله

وعند البخاري (٤٥٥٧) عن أبي هريرة رضي المُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ [آل عمران: ١١٠] قال: خيرَ الناسِ للناسِ تأتون بهم في السَّلاسِلِ في أعناقِهِم حتى يدخلوا في الإسلام.

وفي «إبطال التأويلات» (٢٣٩): قال أحمد في رواية الفضل بن زياد: وقد سأله عن \_ هذا الحديث \_، قال: هو هذا السبي الذين يُسبون فيدخلون في الإسلام.

قلت: وفي هذا الحديث إثبات صفة العجب لله تعالى على ما يليق به سبحانه، وقد أثبتها أهل السُّنَّة في مصنفاتهم، وبوَّبوا على إثباتها خلافًا للجهمية والأشاعرة.

\_ قال ابن أبي عاصم كله في «السُّنَّة» (١/ ٣٨٩): (باب في تعجُّبِ ربنا من بعض ما يصنع عباده مما يُتقرب به إليه).

- وقال ابن بطَّة العكبري كلله في «الإبانة الكبرى» (٧٩): (باب الإيمان بالتَّعجُب)، وقالت الجهمية: إن الله لا يعجب اه.

قلت: أما أهل التحريف فقد حرفوا هذه النصوص لدعواهم أن إثباتها لله تعالى محال لما فيها من التشبيه!! ومن ذلك:

- قال الخطابي في «أعلام الحديث» (٢/ ١٩٢٢): (عجب الله): إطلاق العجب لا يجوز على الله تعالى ولا يليق بصفاته، وإنما معناه الرضا.اه.

\_ وقال ابن حجر في «الفتح» (٦/ ١٤٥): وقد تقدم توجيه العجب في حق الله في أوائل الجهاد، وأن معناه: الرضا، ونحو ذلك.اهـ.

## ۷ ـ باب ینزل الله إلى السماء الدنیا<sup>(۱)</sup>

= وساق في (٨/ ٦٣٢) قول الخطابي السابق مقرًّا له!

- وفي «غريب الحديث» لابن الأثير (٣/٣)، و«لسان العرب» (١/ ٥٨٠)، و«تاج العروس» (٣/ ٣٢٣): إطلاق العجب على الله تعالى مجاز؛ لأنه لا يخفى عليه أسباب الأشياء.اه.

(۱) قال الدارمي منها في «رده على الجهمية» (ص٩٣): فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، لا ينكرها منهم أحدٌ، ولا يمتنع من روايتها حتى ظهرت هذه العصابة، فعارضت آثار رسول الله على بردٌ، وتشمروا لدفعها بجدٌ، فقالوا: كيف نزوله هذا؟ قلنا: لم نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا، ولا تعقله قلوبنا، وليس كمثله شيء من خلقه فنشبه منه فعلا أو صفة بفعالهم وصفتهم؛ ولكن ينزل بقدرته ولطف ربوبيته كيف يشاء، فالكيف منه غير معقول، والإيمان بقول رسول الله على في نزوله واجب، ولا يسأل الرب عما يفعل كيف يفعل وهم يسألون؛ لأنه القادر على ما يشاء أن يفعله كيف يشاء، وإنما يقال لفعل المخلوق الضعيف الذي لا قدرة له إلّا ما يفعله كيف يصنع؟ وكيف قدر اهد.

وقال ابن خزيمة كله في «التوحيد» (٢٥٩/١): باب ذكر أخبار ثابتة السند، صحيحة القوام، رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي في نزول الرب جلَّ وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة، نشهد شهادة مقرِّ بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن تصف الكيفية؛ لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفة نزول خالقنا إلى سماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل، والله جلَّ وعلا لم يترك ولا نبيه هي بيان ما بالمسلمين =

الحاجة إليه من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول، غير متكلفين القول بصفته، أو بصفة الكيفية، إذ النبي على لم يصف لنا كيفية النزول، وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق سماء الدنيا الذي أخبرنا نبينا أنه ينزل إليه، إذ محال في لغة العرب أن يقول: نزل من أسفل إلى أعلى، ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل.اه.

- وقال ابن بطة على «الإبانة الكبرى» (٨٢/ باب الإيمان والتصديق بأن الله تعالى ينزل في كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا من غير زوال، ولا كيف).

قال: وقد صحَّ عن النبي عِهِ أنه قال: «إن الله عَنول في كل ليلة إلى السماء..».. رواه الأئمة المحدثون الثقات، والمثبتون والفقهاء الورعون، الذين نقلوا إلينا شريعة الإسلام ودعائمه.. فلن يطعن عليهم فيما رووه من هذه الأحاديث إلَّا خبيث مُخبث، ضالٌ مُضلٌ مُلحد يريد إبطال الشريعة، وتكذيب الأمة.اه..

قلت: لم يفتأ أهل التأويل والتحريف من معطلة الجهمية والأشاعرة من إبطال هذه الصفة لله تعالى على ما يليق به سبحانه بكل ما أوتوا من المكر والتلبيس والتذليس، وذلك لما توهموه من اللوازم الفاسدة التي أملتها عليهم عقولهم التي بعدت عن منهاج سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة السُنّة والدين.

ومن أقوالهم المشتهرة في كتبهم وشروحاتهم:

- قال ابن حزم في «المحلى» (١/ ٣٢) وهو يتكلم عن أحاديث النزول في الثلث الأخير من الليل: (فصح أنه فعل يفعله الباري الله من قبول الدعاء في هذه الأوقات لا حركة، والحركة والنقلة من صفات المخلوقين حاشا لله تعالى منها).اه.

- وقال ابن العربي المالكي في «القبس» (١/ ٢٨٩): إن الله منزَّه عن الحركة والانتقال لأنه لا يحويه مكان. والنزول في اللغة في الحقيقة حركة، والحركة لا تجوز على الله عن الله الله الله الله الله عن حقيقة النزول إلى مجازه وهو النزول بالمعاني. . إلخ.

- وقال ابن حجر في «الفتح» (١١/ ١٢٩): النزول محال على الله؛ =

وه \_ حدثنا القاسم بن أحمد، ثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الورَّاق، ثنا علي بن عاصم، ثنا إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله عليه عن النبي عليه قال: «يَهبطُ الله سبحانه كلَّ ليلةٍ إلى السماءِ الدنيا ثُلُثِ الليل الباقي، فيبسطُ يده، فيقولُ: ألا عبدٌ يَسألُني فأعطِيَه، ألا عَبدٌ يَستغفرني فأغفِرَ له، ألا تائبٌ فأتوبَ عليه، إلى طُلوعِ الفجرِ ثم يصعَد»(١).

= لأن حقيقته الحركة من جهة العلو إلى السفل، وقد دلت البراهين القاطعة على تنزيهه عن ذلك، فليتأول ذلك بأن المراد نزول ملك الرحمة، ونحوه. أو يفوَّض مع اعتقاد التنزيه.اه.

قلت: وتتبع أقوالهم في ذلك يطول ويمرض القلوب والعقول، والمقصود الحذر من أقوال كثير من المتأخرين في أبواب السُّنَّة والاعتقاد، فقد سلك كثيرٌ منهم مسلك الجهمية المعطلة في نفي الصفات وتحريفها عن حقيقتها اللائقة بالله تعالى.

وتأمل حقيقة قولهم تجد أنهم هم المشبهة، فإنهم شبهوا أولًا نزول الله تعالى بخلقه وما يلزم ذلك من مشابهة المخلوقين، ثم استعظموا إثباتها لله تعالى فذهبوا إلى إنكار حقيقة ما أثبتته النصوص لله تعالى، نسأل الله السلامة والعافية.

(۱) رواه أحمد (٣٦٧٣)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٢٦٥)، والدارقطني في «النزول» (١٦)، والآجري في «الشريعة» (٧١٤)، بألفاظ مُتقاربة.

الله قال ابن القيم منه عليه عليه عليه عليه المختصر الصواعق» (٣/ ١١٤٢). وأحاديث النزول ثابتة متواترة، وهي مروية عن جمع من أصحاب النبي هيه.

**قال ابن تيمية** من التسعينية» (٩١٤): وأحاديث النزول متواترة عن النبي هن ، رواها أكثر من عشرين نفسًا من الصحابة من بمحضر بعضهم من بعض، والمستمع لها منهم يصدِّق المحدث بها ويقرّه، ولم ينكرها منهم أحد، ورواه أئمة التابعين، وعامة الذين سماهم من الأئمة رووا ذلك، وأودعوه كتبهم، وأنكروا على من أنكره.اه.

وانظر: كتاب «النزول» للدارقطني كلِّلله.

وقد جمع ابن القيم عَلَيْهُ في «الصواعق المرسلة» أحاديث النزول فبلغت ثلاثين =

وم البيار البيار المحمد الصّيدلاني، ثنا إسحاق بن داود بن صبيح البياخي، ثنا علي بن عاصم (۱)، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله صَلِيه عن النبي على قال: «إذا كان ثُلُثُ من الليلِ الأخير الثلث الأخير، يَنزلُ الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيبسط يله، فيقول: هل تائب فأتوب عليه، هل مِن مُستغفرٍ فأغفرَ له، هل مِن مستغفرٍ فأغفرَ له، هل مِن سائلِ فأعطيَه؛ حتى يطلُعَ الفجرُ، فإذا طلعَ الفجرُ صعدَ الرَّحمٰن تبارك وتعالى».

20 حدثنا محمد بن سُليمان، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير بن عبد [١/١٠] الحميد، عن منصور، عن [أبي] إسحاق، عن الأغر أبي [مسلم] مسلم] من يرويه عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري الله على قالا: قال رسول الله على إن الله تعالى يُمهِلُ حتى إذا ذهب ثُلُثُ الليلِ الأوَّل، نزلَ إلى سماءِ الدنيا، فيقولُ: هل مِن مُستغفِرٍ؟ هل مِن تائبٍ؟ هل مِن نزلَ إلى سماءِ الدنيا، فيقولُ: هل مِن مُستغفِرٍ؟ هل مِن تائبٍ؟ هل مِن سائلٍ؟ هل مِن داع؟ حتى ينفجرَ الفجرُ» (٣).

معيد، عن عبيد الله (٤)، حدثني سعيد بن أبراهيم الدورقي، ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله عن حدثني سعيد بن أبي سعيد أبي معن أبي هريرة هم عن النبي على قال: «لو[لا] أن أشق على أُمتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاةٍ، ولأخّرتُ (٦) عشاءَ الآخرة إلى ثُلُثِ الليل، أو شطر

<sup>=</sup> حديثًا، وذكر متونها وخرجها. انظر: «مختصر الصواعق» (٣/ ١١٢٥ ـ ١٢٠٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عصام)، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عن إسحاق، عن الأغر أبي)، وما أثبته ممن خرجه.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۱۳۸٦)، ومسلم (۱۷۲۷).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عبد الله)، والتصويب ممن خرجه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (سعد)، وما أثبته من «النزول» الدارقطني، وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (ولأخره)، وما أثبته ممن خرجه.

الليل، \_ فإن ذلك الوقت \_(1) ، فإذا مضى ثلث الليل، أو شطرُ الليل، نزلَ اللهُ عَلَى إلى سماءِ الدنيا، فيقولُ: هل مِن سائلِ فأُعطِيه؟ هل مِن مُستغفِرٍ فأغفِرَ له؟ هل مِن تائبٍ فأتوبَ عليه؟ هل مِن داعٍ(١) فأجيبه؟)(٣)

وكلّموني على حضوري، غدًا أقر أعين أوالقاسم، قالا: ثنا المروذي، قال: كتب العيل المحاق بن الجرّاح الأذني مِن طرسوس، قال: وقال حُسين: قال لي الفُضيل: يا حُسين، إن الله على يُمهِلُ، حتى إذا كان ثُلُث الليلِ يَهبطُ سبحانه إلى سماء الدنيا، فقال: كذب مَن ادّعى محبتي فإذا جنّه الليلُ نامَ عني، أليس كل حبيب يُحبّ خلوة حبيبه؟ ها أنا ذا مُطّلِعُ على أحبّائي إذا جنّهم الليلُ، مثلتُ نفسي بين أعينهم، فخاطبوني [على] المُشاهدة، وكلّموني على حضوري، غدًا أُقِرُ أعينَ أحبّائي في جناني (1).

<sup>(</sup>١) أي: أن ذلك الوقت هو الوقت المختار لأدائها فيه.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: (من داعي).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٩٦٧ و٧٤١٢ و٩٥٩١)، والترمذي (١٦٧)، وابن ماجه (٢٨٧)، والدارمي (١٢٥٢)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٢٢٦)، والدارقطني في «النزول» (٦٨ و٧٣).

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وشطره الأول: رواه البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٥١٠) من حديث أبي هريرة هيه.

وشطره الثاني: رواه البخاري (٥٧١)، ومسلم (١٣٩٦) من حديث ابن عباس عباس عباس الله قال: أعتم النبي على بالعشاء فخرج عمر، فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر، يقول: «لولا أن أشُقً على أمّتى \_ أو: على الناس \_، لأمرتُهُم بالصّلاةِ هذه السّاعة».

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ١٠٠)، والفضيل هو: ابن عياض كله. والحسين هو: ابن زياد، أبو علي المتعبد المروزي. انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (٣/ ٥٣).

١٠ حدثنا عبد الله، ثنا حنبل، قال: سألتُ أبا عبد الله عن أحاديث التي تُروى عن النبي على: أن الله على يَنزلُ إلى سماءِ الدنيا؟ فقال أبو عبد الله: نؤمِنُ بها، ونُصدِّق بها(١٠). [١/١١]

0 0 0

<sup>(</sup>۱) رواه اللالكائي (۷۷۷) وتتمة الأثر: ولا نرد شيئًا منها إذا كانت أسانيد صحاح، ولا نرد على رسول الله على قوله، ونعلم أن ما جاء به الرسول على حقّ. حتى قلتُ لأبي عبد الله: ينزل الله إلى سماء الدنيا، قال: قلت: نزوله بعلمِه

## ۸ ـ باب في الوجه<sup>(۱)</sup>، وقوله: «خلق الله تعالى آدم ﷺ على صُورته»<sup>(۲)</sup>

71 \_ حدثنا جعفر بن محمد بن سُليمان (٣)، ثنا سلمة بن شَبيب، ثنا أبو عبد الرحمٰن المقرئ، ثنا ابن لهيعة، عن أبي يونس (٤) مولى أبي هريرة، عن أبي هُريرة هُونه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن صُورة الإنسانِ على صورةِ الرحمٰنِ تبارك وتعالى» (٥).

وإسناده ضعيف، لكن صحح الإمامان أحمد وإسحاق رحمهما الله نحوه من حديث ابن عمر في عن النبي في: «لا تُقبِّحوا الوجه، فإن الله خلق بني آدمَ على صورةِ الرَّحمٰنِ». وسيأتي تخريجه برقم (٦٣).

<sup>(</sup>۱) قال ابن خزيمة كله في «التوحيد» (۱/ ٥٣): نحن نقول وعلماؤنا جميعًا في جميع الأقطار: إن لمعبودنا و وجهًا كما أعلمنا الله في محكم تنزيله، فذواه بالجلال والإكرام، وحكم له بالبقاء، ونفى عنه الهلاك. ونقول: إن لوجه ربنا من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، محجوب عن أبصار أهل الدنيا، لا يراه بشرٌ ما دام في الدنيا الفانية.اه.

<sup>(</sup>٢) وممن بوَّب بهذا التبويب الآجري في «الشريعة» (٢/ ٢٩١) (باب الإيمان بأن الله الله الله على صورته بلا كيف)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٨٣ \_ باب الإيمان بأن الله الله خلق آدم على صورته بلا كيف).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (سليم)، والصواب ما أثبته، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (موسى) وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنَّة» (٥٣٤)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٧٧٦)، والدارقطني في «الصفات» (٤٩)، والقاضي أبو يعلى في «إبطال التأويلات» (٨٢).

= وقد أجمع السَّلف الصالح في القرون الثلاثة المفضلة على عود الضمير في هذا الحديث إلى الله تعالى.

قال ابن تيمية قب في «بيان تلبيس الجهمية» (٦/ ٣٧٣) وهو يرد على الرَّازي تأويله لهذا الحديث: (والكلام على ذلك أن يقال: لم يكن بين السَّلف من القرون الثلاثة نزاع في أن يقال: إن الضَّمير عائد إلى الله، فإنه مُستفيضٌ من طُرُق مُتعددة عن عدد من الصَّحابة في، وسياق الأحاديث كلها تدلُّ على ذلك). اه.

قلت: فعود الضَّمير إلى الرحمٰن في هذا الحديث إجماع من أهل السُّنَة والجماعة، لم يُخالف فيه إلَّا الجهمية مُعطلة الصِّفات، وذلك بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضّلة كما قال ابن تيمية كَلَّهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٦/ ٣٧٦): لما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة، جعل طائفة الضَّمير فيه عائدًا إلى غير الله تعالى. اه.

ولهذا اشتد نكير أئمة السُّنَّة على من حرَّف هذا الحديث كما سيأتي هاهنا. وقد ألّف كثير من أهل السُّنَّة في هذا الحديث مصنفات ردوا فيها على من ضعفها أو تأولها بالتأويلات الفاسدة الموروثة عن الجهمية المعطلة.

ومن الكتب المعاصرة في ذلك:

ا \_ كتاب «عقيدة أهل الإيمان في حديث خلق آدم على صورة الرحمن» للشيخ حمود التويجري على ، تعقب فيه الألباني في تضعيفه وطعنه في هذا الحديث وفيمن قبِله.

وقد ذكر الشيخ من صحح حديث ابن عمر من أهل العلم، وذكر مُعتقد أهل السُّنَّة فيه، وإنكارهم على من حرَّفه عن ظاهرِه.

وقد قدَّم له الشيخ ابن باز كله ومما قاله في ذلك: (.. فألفيته كتابًا قيِّمًا، كثير الفائدة، قد ذكر فيه الأحاديث الصَّحيحة الواردة في خلق آدم على صورة الرحمٰن.. وقد أجاد وأفاد، وأوضح ما هو الحقّ في هذه المسألة: وهو أن الضَّمير في الحديث الصَّحيح في «خلق آدم على صورته» يعود إلى الله كل وهو موافق لما جاء في حديث ابن عمر في: «أن الله خلق آدم على صورة الرحمٰن»، وقد صححه: الإمام أحمد، وإسحاق، والآجري، وشيخ الإسلام الرحمٰن»، وقد صححه: الإمام أحمد، وإسحاق، والآجري، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وآخرون من الأئمة رحمة الله عليهم جميعًا. وقد بيَّن كثير من الأئمة =

خطأ الإمام ابن خزيمة على في هذا في إنكار عود الضّمير إلى الله..). إلخ. بينما قال الألباني عن هذا الكتاب كما في حاشية «صحيح الأدب المفرد» (١/ ٣٨٢): لقد أساء الشيخ التويجري على إلى العقيدة والسُّنَّة الصحيحة معًا بتأليفه الذي أسماه: «عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن»... إلخ.

٢ - وممن أفرد هذه المسألة بالتأليف: الشيخ عبد الله بن محمد الدويش كَلْله في كتابه الذي سماه: «دفاع أهل السُّنَّة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرَّحمٰن».

قال في مقدمة كتابه (ص٥) بعد أن ساق تضعيف وتأويل الألباني لهذا الحديث، قال: (ولما تأمّلته وجدته عاريًا عن التَّحقيق والبُرهان، بعيدًا عن قول أهل السُّنَّة والجماعة، مُوافقًا لقول أهل الضَّلال: الجهمية، فنبَّهت عليه نُصحًا للأُمَّة، وخوفًا من الاغترار به.. إلخ).

«فائدة»: وقد تقدم نقل بعض من المناظرة التي حصلت بين أحد تلامذة غلام الخلال وهو ابن شاقِلًا (٣٦٩هـ) كَلَّهُ، وبين أحد المعطلة النفاة، وتمام تلك المناظرة:

قال ابن شاقلا: قال أحمد بن حنبل: من قال: إن آدم خلقه الله ﷺ على صورة آدم: فهو جهمي، وأيُّ صورةٍ كانت لآدمَ قبلَ خلقه؟!

فقال لي [يعني: المعطل]: قد جاء الحديثُ عن أبي هريرة هم، عن النبي على: «إن الله خلق آدم على صورة آدم»، فقلت له: هذا كذب على النبي على.

فقال لي: بلى قد جاء في الحديث: «طُولُه سُتون ذِراعًا»، فعلمت أنه آدم. فقلت له: قد روي هذا، وليس هو الذي ادعيت على رسول الله ﷺ؛ لأنك

قلت عن النبي ﷺ: إن اللهَ خلقَ آدمَ على صورةِ آدم.

ثم قلت: استدللت بقوله: «سُتُون ذراعًا» على أنه آدم، وهذا خبرٌ جاء عن النبي على أنه آدم، وهذا خبرٌ جاء عن النبي على من وجهين؛ فأبو الزناد، عن أبي هريرة فيه، عن النبي على النبي على حورته». وروى جرير، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عمر في عن النبي على قال: «لا تُقبِّحوا الوجوه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمٰن».

قال أبو إسحاق [يعني: ابن شاقلا]: وهذا الحديث يذكر عن إسحاق بن راهويه يذكر أنه صحيح مرفوع، وأما أحمد بن حنبل: فذكر أن الثوري أوقفه على ابن عُمر، فكِلاهما الحُجة، فيه على من خالفه. فإن كان رفعه صحيحًا إلى النبي على فقد سقط العذر، وإن كان ابن عُمر القائل له: فقد اندحض بقول ابن عمر تأويل من حمل قوله: «على صورتِه».

قال أبو إسحاق: وهذا لم يجر بيني وبينه، وإنما بيّنته لأصحابي ليفهموه.

ثم قلت له: قوله: «خلق آدم على صورته» لا يُتأوَّلُ لآدمَ على صورةِ آدم، لما قاله أحمد: وأيُّ صورة كانت لآدم قبل خلقه؟ فقد فسد تأويلُك مِن هذا الوجه، وفسدَ أيضًا بقول ابن عمر على عن النبي على: «إن الله خلق آدمَ على صورةِ الرحمٰن تبارك وتعالى».

وأما الاستدلال بقوله على «طوله ستون ذراعًا»، فإن كانت هذه اللفظة محفوظة، فكان قوله: «خلق آدم على صورته» فتم الكلام، ثم قال: «طُولُه سُتُون فراعًا»، إخبارًا عن آدم بذلك على حديث الثوري، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبي هريرة هيه، عن النبي على أنه قال: «إن الله عن خلق آدم على صورته»، ذكرت بدلالة حديث ابن عمر هيه، وما ذكرته عن أحمد.اه.

قلت: وقد حاول المعطلة تحريف هذا الحديث عن ظاهره بصرف الضمير إلى غير الله تعالى، لإبطال ما دل عليه، ومن ذلك:

ا ـ قال القرطبي في «المفهم» (٦/٥٩): وقد أعادت المشبهة هذا الضمير على الله تعالى، فالتزموا القول بالتجسيم، وذلك نتيجة العقل السقيم، والجهل الصميم، وقد بينا جهلهم، وحقّقنا كفرهم فيما تقدم، ولو سلمنا: أن الضير عائد على الله تعالى، فللتأويل فيه وجه صحيح، وهو أن الصورة قد تطلق بمعنى الصفة. . إلخ.

Y \_ قال المازري: واعلم أن هذا الحديث غلط فيه ابن قتيبة وأجراه على ظاهره، وقال: إن الله سبحانه له صورة لا كالصور، وأجرى الحديث على ظاهره، والذي قاله لا يخفى فساده؛ لأن الصورة تفيد التركيب، وما ليس بمركب فليس بمصور، وهذا من جنس قول المبتدعة...اه. «إكمال المعلم» لعياض (٨/٤٢).

77 \_ حدثنا عبد الملك بن الطَّيالسي، وثناه الطَّيالسي، ثنا إسحاق بن منصور، قال: قلتُ لأحمد: «لا تُقبِّحوا الوجه؛ فإن اللهَ عَلَى صورتِه» (٢)، أليس تقولُ بهذه الأحاديث؟

قال أحمد: صحيحٌ.

قال ابن راهويه: صحيحٌ، ولا يدعُه إلَّا مُبتدعٌ، أو ضعيفُ الرَّأي (٣).

<sup>=</sup> قلت: فأصبح قول السلف الصالح وعلماء السُّنَّة في هذا الحديث هو قول أهل البدع عند هؤلاء الأشاعرة المعطلة، بل وكفَّروا من سلك مسلك السلف الصالح في إمرار نصوص الصفات كما جاءت، فالله المستعان!

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنَّة» (٥٣٣)، وعبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (١٢٢١)، والدارقطني في «الصفات» (٥١)، وابن بطة في «الإبانة» (٢٧٧٦)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) وهو حديث ابن عمر ﴿ رواه ابن أبي عاصم في «السُّنَّة» (٥٢٩)، والآجري في «الشَنَّة» (١٠٢٤)، والدارقطني في «السُّنَّة» (١٠٢٤)، وقد تقدم في التعليق السابق بيان موقف أهل السُّنَّة منه.

<sup>(</sup>٣) «مسائل الكوسج» (٣٢٩٠)، و«الشريعة» للآجري (٢٩٥)، و«الإبانة الكبرى» (٢٧٨٤).

البو عدى الخرقي، ثنا أبو يحيى، ثنا أبو يحيى، ثنا أبو يحيى، ثنا أبو يحيى، ثنا أبو طالب قال: إن الله خلق آدم على على طالب قال: سمعتُ أبا عبد الله يقول: مَن قال: إن الله خلق آدم على صورةِ آدم فهو جهمي، وأيّ صورةٍ كانت لآدم قبل أن يَخلقَه؟!(١).

محمد بن جعفرٍ، ثنا أبو الحارث الصايغ، قلتُ: يا أبا عبد الله: قلتُ لرجلٍ: لا تقول: إن وجه الله ليس بمخلوق؟

= قال: أما الأعمش فيقول: عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عمر على صورة الرحمن فنقول كما جاء الحديث.

وسمعت أبا عبد الله وذكر له بعض المحدثين قال: (خلقه على صورته)، قال: على صورة الطين. فقال: هذا كلام الجهمية.

(۱) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۲۷۸٥)، وأبو يعلى في «إبطال التأويلات» (۵۷).

وفي «طبقات الحنابلة» (٢٣٦/١) قال إبراهيمُ بن أبان الموصلي: سمعتُ أبا عبد الله وجاءه رَجلٌ فقال: إني سمعت أبا ثور يقول: (إن الله خلق آدمَ على صورةِ نفسِه)، فأطرقَ طويلًا، ثم ضربَ بيده على وجهِه، ثم قال: هذا كلامُ سوءٍ، هذا كلامُ جهم، هذا جهميُّ، لا تقربوه.

وفي «ميزان الاعتدال» (٢/٣/٢): عن حمدان بن علي الورَّاق، أنه سمع أحمد بن حنبل وسأله رجلٌ عن حديث: «خلق آدم على صورته» على صورة آدم، فقال أحمد: فأين الذي يروى عن النبي على: «أن الله خلق آدم على صورة الرحمٰن»، ثم قال أحمد: وأي صورة لآدم قبل أن يخلق؟!

ومنهم من يقول: إن الضمير عائد على اسم الرجل المضروب، أو المشتوم، فيكون المراد: إن الله خلق آدم على صورة هذا الرجل.

- قال الطبراني كَلْمُهُ: سمعت عبد الله بن أحمد يقول: قال رجل لأبي: إن فلانًا يقول في حديث رسول الله على الله الله على صورته، فقال: على صورة الرجل.

فقال أبي: كذب، هذا قول الجهمية، وأي فائدة في هذا؟! [«ميزان الاعتدال» (٢/ ٢٠٣)].

فقال: لا، إلَّا أن يكون في الكتاب نصًّا.

فارتعدَ أبو عبد الله، وقال: يستغفرُ الله، سبحان الله، هذا الكُفر بالله؛ أحدٌ يشكُّ في أن وجه الله [1/1] على ليس بمخلوقِ!(١).

(١) رواه الخلال في «السُّنَّة» (١٨٤٦)، وفيه زيادة بيان في أوله.

\_ قال الحارث: قلت: يا أبا عبد الله \_ أحمد بن حنبل \_ أي شيء قلت الأبي العباس؟

فقال: قال [يعني: أبا العباس]: لا أقول: (غير مخلوق)؛ إلَّا أن يكون في كتاب الله.

قلت له: فتقول: إن وجه الله ليس بمخلوق؟

فقال: لا، إلَّا أن يكون في كتاب الله نصٌّ؟.. فذكره نحو ما ذكره المصنف.

(٢) في الأصل: (يخفظ).

(٣) رواه أحمد (١٩٥٣٠ و١٩٥٨٧ و١٩٦٣١)، ومسلم (٣٦٤ و٣٦٦).

وفي قوله: «حجابه النور» إثبات الحجاب والحجب لله تعالى.

والحجاب: هو الستر، يقال: توارت الشمس بالحجاب؛ أي: غابت في الأفق واستترت به.

وأهل السُّنَّة يثبتون حجبًا لله تعالى حقيقية من نار ونور تمنع من رؤية الأبصار من رؤيته تعالى، فإذا جاء يوم القيامة كشفها فرآى المؤمنون وجه ربهم تعالى كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث.

ساقال ابن تيمية الله في «بيان تلبيس الجهمية» (١٢٨/٨): من تأمل نصوص الكتاب وما ورد في ذلك من الآثار عن الصحابة والتابعين علم =

= بالضرورة علمًا يقينًا لا يستريبُ فيه أن لله ﴿ حِجابًا وحُجبًا مُنفصلة عن العبد يكشفها إذا شاء فيتجلَّى، وإذا شاء لم يكشفها اه.

قلت: أما أهل التأويل والتعطيل فقد أبطلوا وحرفوا ما دلت عليه هذه الأحاديث، فصرفوها عن ظاهرها كتحريفاتهم لسائر نصوص الصفات، ومن ذلك: إرجاعهم معنى الحجاب بإرجاع الضمير إلى المخلوق لا إلى الخالق تعالى.

- قال ابن فورك الأشعري في «مشكل الحديث» (ص٢١٣): اعلم أن كل ما ذكر فيه الحجاب من أمثال هذا الخبر فإنما يرجع معناه إلى الخلق؛ لأنهم هم المحجوبون عنه بحجاب يخلقه فيهم، لا يجوز أن يكون الله الله محتجبًا ولا محجوبًا لاستحالة كونه جوهرًا أو جسمًا محدودًا.. إلخ.

ومنهم من يجعل الحجاب راجعًا إلى أبصار الخلق، فسبحانه يمنع الأبصار ويحجبها عن رؤيته، لا أن له حُجبًا حقيقية.

- قال مُلا علي قاري في «مرقاة المفاتيح» (١٦٦/١): وأصل الحجاب: الستر الحائل بين الرائي والمرئي، وهو هاهنا يرجع إلى منع الأبصار من الإصابة بالرؤية، فهو كناية عن منع رؤيته تعالى في الدنيا.اه.

- وقال ابن جماعة الأشعري في «إيضاح الدليل» (ص١٨٨): وقوله: «حجابه النُّور» اعلم أن كل ما جاء في الحديث من الحجاب أو الحجب فمعناه رَاجع إلى المخلوق لا إلى الخالق تعالى لأنهم هم المحجوبون عنه بحجاب خلقه لهم، وأما الرب تعالى فيستحيل أن يكون محتجبًا أو محجوبًا.. إلخ.

- وقال ابن الوزير "إيثار الحق على الخلق" (ص١٧٢): . . وذِكرُ الحجابِ قرآنيٌّ صحيح كما يأتي في آيات الصِّفات . . والحِجاب : حِجابٌ للعبادِ لا لله سبحانه . .).

فكل هذه تحريفات فاسدة مخالفة لمنهج أهل السُّنَّة في إمرار النصوص كما جاءت.

قال ابن القيم كله: حجاب الرب تبارك وتعالى نور وهو نار، وهذه الأنواع كلها حقيقة بحسب مراتبها، فنور وجهه حقيقة لا مجاز، وإذا كان نور مخلوقاته كالشمس والقمر والنار حقيقة، فكيف يكون نوره الذي نسبة الأنوار المخلوقة إليه أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس، فكيف لا يكون هذا النور حقيقة. «مختصر الصواعق» (ص٤٢٤).

٦٨ \_ حدثنا أحمد، قال: سألتُ ثعلب[]] عن قول النَّبي ﷺ:
 «لأحرَقتُ سُبحاتُ وجهه».

فقال: السُّبحات [يعني: من ابن آدم] الموضع يَسجدُ عليه(١).

= وانظر في بيان بطلان كلام المعطلة للحجاب والحجب: كتابي الدارمي كلله في «الرد على الجهمية»، و«النقض على المريسي».

وانظر كذلك في نقض كلام المعطلة في نفي حقيقة الحجب عن الله تعالى كتاب: «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (٨/ ٦٧ \_ ١٦٣).

(۱) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۲۷۸۸)، والقاضي في «إبطال التأويلات» (۲۷۵) كلاهما من طريق المصنف، وما بين [] منهما.

قال أبو عبيد القاسم بن سلّام كله في «غريب الحديث» (٣/ ١٧٣): يقال في السبحة: إنها جلال وجهه ونوره. ومنه قيل: سبحان الله إنما هو تعظيم الله وتنزيهه، وهذا الحرف قوله: «سبحات وجهه» لم نسمعه إلّا في هذا الحديث. اه.

وقال الخليل بن أحمد كله في «العين» (٣/ ١٥٢): يعني بالسُّبْحة: جَلالَه وعَظَمَتَه ونوره.

وقال ابن تيمية عَنِّهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٨/ ١٤٣ \_ ١٤٦): قال الخلال في كتاب «السُّنَّة».. سألت ثعلبًا عن قول النبي عَنِي: «لأحرقت سبحات وجهه»، فقال: السُّبحات يعني من ابن آدم: الموضع الذي يسجد عليه.

وهذ الذي قال ثعلب معروف، يقول أحدهم: أما ترى إلى سبحات وجهه، يعنى: إلى نور هذا الموضع..

وقال القاضي أبو يعلى: فأما قوله: «كلّ شيء أدركه بصره من خلقه»، معناه: أن نور وجهه يحرق ما يدركه من خلقه، \_ وذكر قول ثعلب \_ وهذا يطابق معنى الحديث، حيث أخبر أن (حجابه النار، أو النور، وأنه لو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه التي حجابها النور، أو النار ما أدركه بصره من خلقه، قال: نور سبحاته تحرق ما أدركه بصره من خلقه، وقد تقدم أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود كان إذا روى هذا الحديث عن أبي موسى عليه يقرأ: ﴿فَلَمّا جَآءَهَا نُودِى أَن بُورِكَ مَن فِي ٱلنّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبّحَن ٱللّهِ رَبّ ٱلْعَالَمِين (النمل: ١٨). اه.

والضمير في قوله: «ما انتهى إليه بَصَره مِن خلقِه» يعود إلى الرب تعالى لا للمخلوق.



الحمدُ الله الذي وسِعَ سمعُه الأصوات، لقد جاءت المُجادلةُ إلى النبي ﷺ تشكو إليه زوجها، ما أسمعُ ما تقولُ، فأنزل [١٢/ب] تبارك

<sup>(</sup>۱) قال ابن خزيمة منه في «التوحيد» (۱۰٦/۱): (باب إثبات السمع والرؤية لله جلَّ وعلا الذي هو كما وصف نفسه سميع بصير، ومن كان معبوده غير سميع بصير فهو كافر بالله السميع البصير، يعبد غير الخالق البارئ الذي هو سميع بصير). اهه.

وقال ابن بطة على في «الإبانة الكبرى» (٧/باب الإيمان بأن الله على يسمع ويرى، وبيان كفر الجهمية في تكذيبهم الكتاب والسُّنَّة).

وقال: اعلموا ـ رحمكم الله ـ أن طوائف الجهمية والمعتزلة تنكر أن الله يسمع ويرى . . فردوا كتاب الله وسُنة نبيه ﷺ اهـ . .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عن أبي عبد أبي عبد الرحمٰن). وما أثبته ممن خرجه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه برقم (٣).

<sup>(</sup>٤) الأصل: (معاوية)، وما أثبته هو الصواب وقد تقدم برقم (٤).

وتعالى: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ الآية [المجادلة: ١](١).

٧٠ \_ حدثنا عبد الله، ثنا حنبل، قال: سمعتُ أبا عبد الله يقول: قال الله على الله يقول: قال الله على الله على الله على الله على الله على الله عن نفسِه أنه يَسمعُ ويُبصِرُ، ولا تكون رؤية إلّا ببصرٍ، كما وصف نفسَه: يسمعُ ويرى(٢).

هذا القرآنُ فمن ردَّ هذا فقد ردَّ على الله أمرَه وقوله وأنكرَ التنزيل. قال أبو عبد الله: قال لي إسحاق<sup>(۱)</sup> لما قرأ الكتاب: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَى الله الشورى: ١١].

(١) تقدم تخريجه برقم (٤).

قال ابن خزيمة في «التوحيد» (١٠٧/١): . . وأعلم عباده المؤمنين أنه السميع البصير، فكذلك خبَّر المؤمنين أنه قد سمع قول المجادلة، وتحاور النبي على والمجادلة، وخبَّرت الصديقة بنت الصديق في أنه يخفى عليها بعض كلام المجادلة مع قربها منها، فسبحت خالقها الذي وسع سمعه الأصوات، وقالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات، فقم على من عشم الله جلَّ وعلا كلام المجادلة وهو فوق سبع سلموات مستو على عرشه، وقد خفي بعض كلامها على من حضرها وقرب منها .اه.

(٢) قال الدارمي كَلَّهُ في «النقض» (ص١١٧): قال تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ شَ﴾ [الحج: ٦١]، و﴿إِنَّنِي مَعَكُما آسَمَعُ وَأَرَك شَا﴾، ففرَّق بين السمع والبصر.اه.

وقال محمد بن علي الكرجي القصاب كَلْلُهُ في «نكت القرآن» (٢٨٨/٢): ﴿ إِنِّنِي مَعَكُمْ السّمَعُ وَأَرْكُ ﴿ اللّهِ عَلَى المعتزلة والجهمية شديدة لا مخلص لهم منها، إذ لو كان معنى السمع والبصر معنى العلم والإحاطة لأقتصر والله أعلم على: ﴿ إِنِّنِي مَعَكُما ﴾، ولم يقل: (أسمع) كما قال في سورة المحادلة: ﴿ مَا يَكُونُ مِن خَوْنُ ثَلَنَةٍ إِلّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلّا هُو سَادِسُهُمْ وَلا أَذَنَى مِن ذَاكِ وَلا أَكْثَر إِلّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ [المجادلة: ٧] فلما قال: ﴿ أَسْمَعُ وَأَرْكُ ﴿ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ [المجادلة: ٧] فلما قال: ﴿ أَسْمَعُ وَأَرْكُ ﴿ إِلَّهُ مُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ [المجادلة: ٧] فلما قال: وكشف وأَرْكُ ﴿ إِلَّهُ مُو مِعْمُ ويرى ببصر غير مخلوقين.اه.

(٣) تقدم أثر رقم (٥) أنه إسحًاق بن إبراهيم، وهو أمير بغداد، وهو الذي أمره المأمون أن يمتحن الناس بخلق القرآن.

فقلتُ: ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ﴾.

فقال: ما أردت بهذا؟!

قلتُ: القرآن صِفةُ مِن صِفاتِ الله وصفَ بها نفسَه، ولا نُنكِر ذلك ولا نردُّه.

وقول إبراهيم عليه: ﴿ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعَبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ﴾ [مريم: ٤٢] فثبت أن الله سميعٌ بصيرٌ (١).

وقال: ﴿يَعْلَمُ ﴾ [٢/أ] ﴿ٱلبِّسِّ وَأَخْفَى ۞ ﴿ [طه: ٧].

وقال: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمُا أَسْمَعُ وَأَرَكُ ۞ [طه: ٤٦].

فمن ردَّ كتابَ الله، ورَدَّ الأخبارَ عن رسولِ الله ﷺ، واخترعَ مقالةً عن نفسِه، وتأول برأيه؛ فقد خسِرَ خُسرانًا مُبينًا، صِفاتُه منه، لا نتعدَّى القرآن (٢).

### أخر الجزء من كتاب «السنة» لغلام الخلال كَاللهُ

### 000

<sup>(</sup>۱) قال الدارمي كُفّ في «النقض» (ص۱۱۷): ففيما ذكرنا عن الله كُفّ، وعن رسوله على بيان أن السمع غير البصر، وأن البصر غير السمع، وأنه يسمع بسمع، ويبصر ببصر غير مكيف ولا ممثل، ومما يزيدك بيانًا: قول إبراهيم الخليل ـ خليل الله صلوات الله عليه ـ حين قال لأبيه: ﴿يَتَأَبَّتِ لِمَ تَعَبُدُ مَا لَا يَسَعُ وَلَا يُبِعِي عَنكَ شَيْعًا فَيَ الله عليه له . حين قال الأبيه: ﴿يَتَأَبَّتِ لِمَ تَعَبُدُ مَا لَا يَسَعُ وَلَا يُبِعِي عَنكَ شَيْعًا فَي الله الله الله بخلاف الصنم، يسمع بسمع، ويبصر ببصر، ولو كان على ما أولت أيها المريسي لقال أبو إبراهيم لإبراهيم: فإلهك أيضًا لا يسمع بسمع، ولا يبصر ببصر، وكذلك قال في أصنام العرب: ﴿أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعَينُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعَينُ يُبْصِرُونَ عِما أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعَينُ يُبْصِرُونَ عِما أَمْ لَهُمْ الله بخلافهم، له يد يبطش بها، وعين يبصر بها، وسمع يسمع به.اه..

(۲) تقدم تخريجه برقم (٥).

# الفهرس كتاب السُّنَّة لغلام الخلال عَلَيْهُ

| الصفحة | الموضوع                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 173    | • المقدمة                                                                      |
| 2753   | • ترجمة المصنف                                                                 |
| 277    | • وصف المخطوط وبعض صوره                                                        |
| 279    | • نص الكتاب                                                                    |
| 277    | ١ ـ بابُ النهي عن الخصومات في الرب تعالى ذِكره وعزَّ وجل                       |
| EV7    | ٢ ـ باب في اليدين والقبض والبسط                                                |
| EAV    | ٣ ـ باب في الذِراعَينِ والحَقو والصَّدرِ٣                                      |
| 597    | ٤ ــ باب في إثبات الكلام                                                       |
| 0.4    | <ul> <li>باب جامع في الصِّفات</li> </ul>                                       |
| 07.    | ٦ ـ باب في أَن الله يضحك ويرضا ويغضب                                           |
| 077    | ٧ ـ باب ينزل الله إلى السماء الدنيا٧                                           |
| ٥٣٢    | <ul> <li>٨ ـ باب في الوجه، وقوله: «خلق الله تعالى آدم ﷺ على صُورته»</li> </ul> |
| 0 2 7  | ٩ ـ باب الله ﷺ يسمع ويبصر٩                                                     |

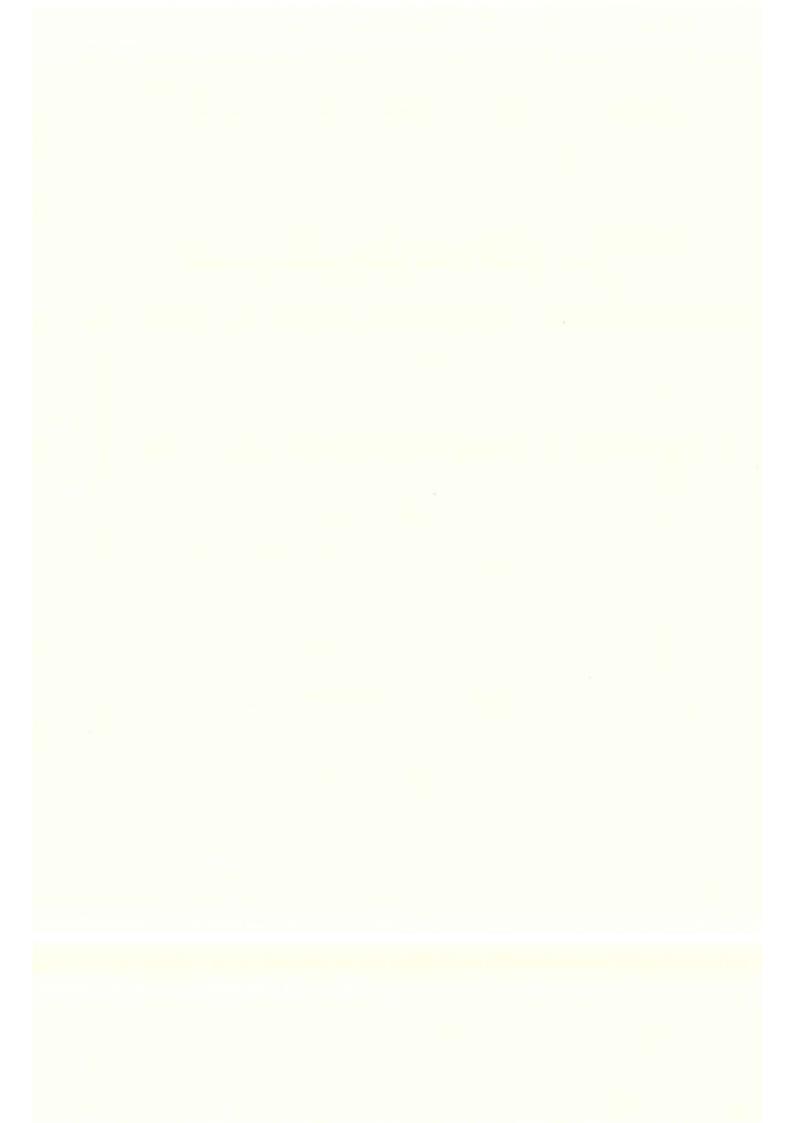

# فهارس الأحاديث. ١ = فهرس الأحاديث. ٢ = فهرس فوائد أبواب السُّنَّة والاعتقاد. ٢ = فهرس الفرق والمذاهب. ٤ = فهرس الفرق والمذاهب. ٥ = فهرس الرجال المُتكلم فيهم. ٢ = فهرس أبواب الكتاب.



# ١ \_ فهرس الأحاديث

| رقم الأثر             | الحديث                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| TTOV                  | «ائتوني بجريدتين »                                        |
| 790                   | «ائذنوا له»                                               |
| ده أبدًا» ۳۱٤         | «ائتوني باللوح والدواة، أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بع       |
| ٣٢                    | «الأئمَّة من قريش»                                        |
| ضه» ۱۹۰۲ و۱۹۰۷        | «أبهذا أُمرتم؟! أم بهذا بُعثت أن تضربوا كتاب الله بع      |
| ، وخيرُ»              | «أبو بكر وعمرُ خير أهل السماء، وخيرُ أهل الأرض.           |
| بما» ۲۲۲۳ و۲۲۲۸       | «أتاني آتٍ في أحسن صورة فقال: يا محمَّد أتدري فب          |
| سنها» ۲۲٦٤ و۲۲۸۰      | «أتاني جبريل، فإذا في كفِّه مرآة كأصفى المرايا وأحم       |
|                       | «أتاني جبريلُ، فقال: إن ربي وَرَبَّك يقولُ: كيف رفع       |
| 100                   | «أتاني ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، أتدر              |
|                       | «أُتيتُ بدابَّةٍ هي أشبه الدواب بالبغل غير أنها مضطربا    |
| مرَني النبي ﷺ ١٦٥٣    | أتيتُ رسول الله على وأنا أريدُ الإسلام، فأسلمتُ، فأ       |
| ١٠٨٢ و١١٨٥            | «أتدرون ما الإيمان بالله؟»                                |
|                       | «اثبتوا على مقاعدكم، ثم أقبل عليهم يقول لهم»              |
| لْيَاحَةُ» ١٤٩١ و١٤٩٢ | «اثنتان في الناسِ هما بهم كفرٌ:الطَّعن في النَّسبِ والنَّ |
| 144                   | «اجلس في بيتك »                                           |
| _                     | «احتجَّت الجنةُ والنارُ، فقالتِ الجنةُ: لي النبيون والشُّ |
|                       | «احتجب الله عن خلقه بسبعين ألف حجاب، هواء ور              |
| ، ذلك »               | «أحسنُهَا الفألُ، ولا ترُدُّ مسلمًا، فإذا رأى أحدُكم مِن  |
| 7811                  | «ادنوا، ووسعوا لمن خلفكم»                                 |
| ن»                    | «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرةٍ من إيما        |
|                       | «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقَتَلَ أحدهما الآخر؛ ف      |
| ئر أعانه»             | «إذا أراد الله ﷺ بعبدٍ خيرًا جعل له وزيرًا، إن هو ذَرَ    |

| رقم الأثر         | الحديث                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1199              | "إذا أصاب أحدكم فزع عند النوم فليقل: أعوذُ بكلمات"                |
| ٤٩ «              | «إذا رأيت البناء قد بلغ سَلْعًا فاخرج من المدينة، ووجَّه بيده.    |
|                   | «إذا ظهرت البدع، وسُبَّ أصحابي، فعلى العالم أن يُظهر علم          |
| ٢٢٩٤ و٢٢/غ        | «إذا ضربَ أحدكم الوجه فليجتَنب الوجه، فإن صورةً»                  |
| 1879              | «إذا قال الرجل الأخيه: يا كافِر، فقد باء به أحدهما»               |
| ماءِ الدنيا» ٢٥/غ | «إذا كان ثُلُثٌ من الليلِ الأخير الثلث الأخير، يَنزلُ اللهُ إلى س |
|                   | "إذا المُسلمان حمل أحدهما على أخيه السِّلاح؛ فهما على جُ          |
| 1701              | «اذهبوا به إلى حائِطِ بني فلان، فمرُوه أن يغتسِل»                 |
| ٢٦٢١ و ١٦٢١       | «أربعٌ مَن كُنَّ فيه كان مُنافقًا خالصًا، وإن كانت فيه»           |
| Y E . V           | «الأرضون على الماء»                                               |
| ۷۸ و۷۹ و۰۰۸       | «استقيموا لقريش ما استقاموا لكم»                                  |
| 1807              | «استَنصِتِ الناسَ ِ»                                              |
| ٤٧٣               | «اسكن، فما عليك إلّا نبيِّ، وصديقٍ، أو شهيد»                      |
| EV7               | «أشهد على عشرةٍ من قريشٍ أنهم في الجنة»                           |
| 1.4               | «اصبروا حتى تلقوني»                                               |
| ۸ ٠               | «أطيعوا قريشًا ما استقاموا لكم»                                   |
| 777               | «أطع أباك»                                                        |
| 1/2               | «أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة»                                   |
| 978               | «أعتقها فإنها مؤمنة»                                              |
| مودِ» ۱۱۵۹        | «أعطِيتُ خمسًا لم يُعطهنَّ أحدٌ قبلي: بُعِثتُ إلى الأحمَرِ والأس  |
| ٨٨٩               | «اعملوا فكل ميسَّرٌ لما خلق له»                                   |
| 1199              | «أعيذكما بكلمات الله»                                             |
| 274               | «افتح له الباب، وبشِّره بالجنة»                                   |
| 777.              | «أفضل أيام الدنيا أيام العشر»                                     |
| ۸۸۶               | «القني بهن في الجنة »                                             |
| ١٠٩٤ و١١٨٥ و١١٩٤  |                                                                   |
| 7 * 8             | «إِلَّا أَنْ الله أَعَانَنِي عليه فأسلم »                         |
| دم» ۱۹۱۱          | «ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ كلا        |
| 117.              | «أما فتنةُ القبر، فبي تفتنون، وعنِّي تُسألون، فإذا كان»           |
|                   |                                                                   |

| رقم الأثر               | الحديث                                                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۸۱                      | «أمَّا ما صلوا فلا »                                                     |
| .» ۱۱۵۰ و۱۱۲۲ و۱۱۸۰     | «أُمِرتُ أَن أَقَاتِلَ النَّاسَ حتى يَشْهَدُوا أَن لا إِلَٰه إِلَّا الله |
| 1210                    |                                                                          |
| 770                     | «أمنَّ الناس عليه في صحبتك وذات يدك »                                    |
| AVV                     | «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أُمِّه أربعين يومًا»                          |
| 1077 (.                 | «أن الأمانةُ نزلت في جذرِ قلوب الرِّجالِ، ونزل القرآن                    |
| أقادكم» ٥١ و٥٢          | «إِن أُمِّر عليكم عبدٌ حبشيٌّ مُجدّعٌ؛ فاسمعوا وأطيعوا، ما               |
| ۳٦١ (                   | «إن أهل الدرجاتِ العُلى يَراهم من أسفل منهم كما يرى.                     |
| ١٠٩٨ و١١٣٩ و١١٦٧        | «إن الإيمان ذو شعب، وإن الحياء شعبة من »                                 |
| غیایتان» «۲۱۲۸          | «أن البقرة وآل عمران تأتي يوم القيامة كأنهما غمامتان أو                  |
| خلفَ» ۲ و۷              | «إن بني إسرائيل كانت تَسوسُهم الأنبياء، كلما هلك نبيٌّ -                 |
| 177.                    | «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر.                    |
| ٧٣١                     | «إن جبريل ﷺ يُقرِئك السلام»                                              |
| 1 • 9 ٧                 | «إن الحياء لا يأتي إلَّا بخير»                                           |
| 1107                    | «إن رأس هذا الأمر أن تشهَد أن لا إله إلَّا الله»                         |
| » ٢/غ                   | «إن رجالًا سَترتفِعُ بهم المسألةُ فيقولون: اللهُ خلقَ الخلقَ.            |
| 17.9                    | أن رجلًا قتلَ نفسه، فلم يُصَلِّ عليه النبي ﷺ                             |
|                         | «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس، إنم                      |
| » ۱۲/غ                  | «إن صُورة الإنسانِ على صورةِ الرحمٰنِ تبارك وتعالى،                      |
| ٨٨                      | «إن ضربك فاصبر»                                                          |
| ۱۹۱۲ و۱۹۵۳ و۲۰۲۸        | «إن فضل القرآن على سائر الكلام؛ كفضل»                                    |
|                         | «أن القرآن يجيء في صورة الشاب الشاحب، فيأتي صاح                          |
| ۱۹۲۸ و ۱۹۲۸             | «إن القرآن يقرأ على سبعة أحرف، لا تماروا في القرآن                       |
| 1777                    | «إن كرسِيَّه وسِعَ السلمواتِ والأرضَ، وإن له أطِيطًا»                    |
| ۲۷/غ                    | «إن لله عمودًا مِن نورٍ بين يديه، فإذا قال العبدُ»                       |
|                         | «إن لله ملائكة في الهواء يسيحون بين السماء والأرض يلت                    |
|                         | «إن الله اختارني، واختار لي أصحابًا، فجعلهم أصحابي.                      |
|                         | «إن الله ﷺ إذا تكلُّمَ بالوحي سمِعَ أهلُ السمواتِ للسَّماءِ              |
| إلى سماءِ الدنيا » ٥٧/غ | «إن الله تعالى يُمهِلُ حتى إذا ذهب ثُلُثُ الليلِ الأوَّل نزلَ إ          |

### رقم الأثر الحديث «إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق السموات والأرض، وهو معه...» 41. «إن الله يُدني العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه. . . » 7777 69777 «أن الله يُرى...» 77.7 «أن الله يضع قدمه...» ۲۲۰۳ وه٠٢٢ "إن اللهَ لا ينامُ، ولا ينبغي له أن ينامَ، ولكن يخفض. . . » ۲۲۹۱ و۷۲/غ «إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه، واستلقى...» 74.V «أن الله ينزل إلى سماء الدنيا...» 77.7 «إن المؤمن ليس بالطُّعَّان، ولا اللِّعان، ولا الفاحِش، ولا البذِيء...» 1111 إن محمدًا ﷺ رأى ربه مرتين، مرَّة ببصره، ومرَّة بفؤاده 7750 «إن من أكمل المؤمنين إيمانًا: أحسنهم خُلقًا، وألطفهم بأهله...» 1.90 «إن من تعظيم إجلال الله ﷺ: إكرام الإمام العادل. . . » VO أَنْ النبي ﷺ رأى ربَّه ﷺ جعدً، قَطَطَ، أَمْرَدَ، في حُلَّةٍ حَمراء ٤/٣٩ «إن النطفة إذا استقرَّت في الرحم نالت كل شعر وبشر، ثم تكون AVA «إن هذه الأُمَّة تُبتلى في قبورِها...» 1077 «إن يدَ الله مُبسُوطةٌ على خلقِه، فمن وضعَ نفسَه رَفعَه الله. . . » ٧/غ «أنا أولهم، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا نصتوا...» 377 «أنا ومن معي...» 751 «أنت عون لي على عقر حوضي . . . » 200 «أنت مني بمنزلة هارون من موسى...» 733 6340 «أنتم فرَطُنا، ونحن لكم تَبَعٌ، ونسألُ الله لنا ولكم العافية...» 1108 «انتهیت علی نهر من نور لهب النار، قال: فجعلت أهال. . . » 777. «انطلِقوا بثمامَةً...» 1707 «أنظِروا قريشًا، اسمعوا من قولهم، ودعوا فعلهم...» 1971 «إنكم ستحرصون على الإمارة، وستصيرُ حسرةً وندامةً فنعمتِ...» 79 «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون...» PYYY eTAYY "إنكم لن ترجعوا إلى الله ﷺ بشيءٍ أفضل مما خرج...» ١٨٩٩ و١٩٠٦ و١٩١٩ «إنما تأخّرت عنكم أن ربي، قال: يا محمد هل تدري فيما يختصم...» 1777 «إنما العباس صنو أبي، فمن آذى العباس؛ فقد آذاني...» 40 «إنما هم بمنزلة النجوم، بمن اقتديتم منهم اهتديتم. . . » VOT

| رقم الأثر   | الحديث                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1779        | «إنه ليس بيننا وبين المنافقين إلا شهودُ العشاءِ والصُّبح لا»                 |
| 1.47        | «إني اختبأت دعوتي، وهي نائلة إن شاء الله من لا يُشَرِك بالله شيئًا.          |
|             | «إِنِّي سألتُ ربي الشَّفاعةَ لَأُمَّتي فأعطانيهَا، وهي نائِلَةٌ إِن شاء الله |
| ۲۱۲ و۲۱۷    | «إني أراكم من وراء ظهري»                                                     |
| 1.77        | «إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله »                                              |
| 1.47        | «إني لأفعل ذلك ثم أصوم»                                                      |
| ۲۰ و ۲۲     | «إني لست أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا باللذين من بعدي»                        |
| ٤٤ (        | «إني لست أصافحُ النساء، إنما قولي لامرأةٍ منكنَّ كقولي لمائة امرأة.          |
| ٤٨٣         | «أهل الجنة عشرون ومئة صف، أُمتي منها ثمانون»                                 |
| ١١١٢ و١١١٢  | «أو مسلمًا »                                                                 |
| 1577        | «أيما امرئٍ قال لأخيه: يا كافرُ؛ فقد باء بها أحدهما»                         |
| 3771        | «أيما رجل قال لصاحبه: يا كافِرُ؛ باءَ بها أحدهما يوم القيامة»                |
| و١١٩٤ و١٦٦٧ | «الإيمان بضع وسبعون أو قال: بضعة وستون» الإيمان بضع                          |
| 1119        | «الإيمان تِسعٌ وتسعونَ شعبة؛ أُعظَمُ ذلك قولُ: لا إِلَه إِلَّا الله »        |
| 1751        | «آيةُ النفاق: بُغضُ الأنصارِ، وآيةُ الإيمان: حُبُّ الأنصَارِ»                |
| 1177 (      | «أيما مسلِمَينِ تواجها بسيفيهما، فقتلَ أحدهما صاحبه؛ فهما في                 |
| 7 8         | «أيها الناس، أيُّ أهل الأرض أكرم على الله الله الله الله الله الله الله ال   |
| ١١٨٧ و١١٨٧  | بايَعتُ رسول الله ﷺ على: إقامِ الصَّلاة، وإيتاء الزَّكاة                     |
| 1117        | «البذاذَةُ مِن الإيمان»                                                      |
| ١١٦٥ و٢٢٣١  | "بُنيَ الإسلام على خمسٍ: شهادةُ أن لا إله إلَّا الله»                        |
| TTTT        | «بينا رسول الله ﷺ ومعه جبريل يناجيه إذ شق أفق السماء»                        |
| 1408        | «بين العبد وبين الكفرِ: تركُ الصَّلاة»                                       |
| 1401        | «بين العبد وبين الكفرِ والشِّركِ: تركُ الصَّلاة»                             |
| 1407        | «بين العبد وبين الشِّركِ: أن يترُك الصلاة»                                   |
| 1700        | «بيننا وبينهم تركُ الصَّلاة؛ فمَن تركها كفر»                                 |
| ٤٠          | «تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا »                                       |
| ١٥/غ        | «تجيءُ أُمتي يومَ القيامةِ على كَومٍ فوقَ الناسِ، وتأتي الأَممُ بأوثانها     |
| 747         | «تدور رحى الإسلام بخمس وثلاً ثين»                                            |
| 711         | «تراصوا، فإني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي»                            |

| رقم الأثر          | الحديث                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1090               | «التسبيحُ نِصفُ الميزانِ، والحمدُ يملؤه، والتكبيرُ يملأ»          |
| ٠٢٢ و٢٢٢           | «تنام عيناي، ولا ينام قلبي»                                       |
| V • V _ V • 0      | «تقتل عمارًا الفئة الباغية»                                       |
| 1179               | «تُقيمُ الصَّلاة، وتؤتي الزَّكاة، وتَحج البيت »                   |
| 7. pp              | «تنزل القرآن وهو كلام الله »                                      |
| ۱۲۲۷ و ۱۳۸۶        | «ثلاثٌ من كُنَّ فيه وجد بهنَّ حلاوةَ الإيمان»                     |
| ' يُحِبُّه » ١٢٠٥  | «ثلاثٌ مَن كنَّ فيه وَجَدَ طعمَ الإيمان: مَن كان يُحبُّ المرءَ لا |
| ۱۰۲۸ و۱۲۲۷ و ۱۳۲۱  | «ثلاثٌ مَن كُنَّ فيه فهو مُنافقٌ، وإن صامَ وصلَّى»                |
| 10.0               | «ثلاثةٌ لا يجدون ريحَ الجنة، وإن ريحها توجدُ مِن مسِيرةِ          |
| 7777               | «ثم صعد به إلى السماء الدنيا فاستفتح»                             |
| ٠٧٠٦ و٧٧٠٢         | «حتى أبلغ كلام ربي »                                              |
| 1. 4               | «الحياء مِن الإيمان»                                              |
| ١٠٨٦ ((            | «الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء.         |
| 1111               | «الحياء مِنَ الإيمان، والإيمان في الجنة »                         |
| ، ثم قال لها:      | «خلقَ اللهُ ﷺ جنَّةَ عدنٍ بيده، وغرَسَ أشجارَها بيدِه.            |
| ١٣/غ               | تكلّم <i>ي</i> »                                                  |
| ۲۰۰۱ و ۲۲۰۰ _ ۲۰۳۲ |                                                                   |
| ۷ و۲۵۳ و۲۶۳ ـ ۲۶۲  | «خَيرُكم قرنِي الذين بُعثتُ فيهم، ثم الذينَ يَلُونَهم» ٤٣         |
| و٥٧٦ و٢٣٨          |                                                                   |
| ۱۲ و۲۲۲ و۲۲۳ و ۱۳۰ | y 40 W                                                            |
| 1717               | «دَبَّ إليكم داءُ الأُممِ مِن قبلكم: الحسدُ والبغضاءُ»            |
| ٤٧٤ «.             | «دخلت الجنة فرأيت قصرًا، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر               |
| 11/1               | «دعه؛ فإن الحياء مِن الإيمان»                                     |
| 770                | «الدِّينُ النَّصيحة»                                              |
| ٢٠٠١ و١١٩٨         | «ذاقَ طعمَ الإيمان: من رَضِيَ بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا»       |
| 7.7                | «ذاك أبي إبراهيم»                                                 |
| 7787               | رأی محمد ﷺ ربه مرتین                                              |
| 7747               | رأى النبي ﷺ ربه بقلبه، ولم تره عيناه                              |
| <b>۴</b> ۶/غ       | رأى محمد ربه ﷺ بعينيه حتى أن له تاجه المخوَّصُ بالذَّهبِ          |

| رقم الأثر                      | الحديث                                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7781 _ 77m                     | رآه بفؤاده دون عینیه                                                                           |
|                                | «رأى ربه في المنام في أحسن صورة، شاأ                                                           |
| ۲۲۲۳ و۳۲۲۲ و ۲۲۲۲              | «رأيت ربي»                                                                                     |
| سَابِّ جعدٍ قطَط» • ٤ و ٤٠/غ   | «رأيتُ ربي في أحسنِ صورَةٍ، في صُورَةِ ش                                                       |
| قال: یا محمد» ۲۲۱۷ و۲۲۲۲       | «رأيت ربي في منامي في أحسن صورة، ف                                                             |
| ۱۳۶۲ «پا                       | «رأيتُ ليلةَ أسري بي الجنةَ والنارَ في السه                                                    |
| 775                            | «رَحمَ الله عَمرًا»                                                                            |
| لرحمٰن » ٨/غ و٥٠٣٢             | «الرَّحُمُ شُجنَةٌ مِن الرَّحَمٰنِ، تعلَّقُ بحقويٍّ ا                                          |
| 1844                           | «الرُّقى، والتَّمائمُ، والتِّولةُ شِركٌ»                                                       |
| VYA                            | «الزبير ابن عمتي، وحواري من أُمّتي»                                                            |
| ۱۰٤٦ و ۱۲۷۸ و ۱٤۲۰ و۲۲۱ – ۱٤۲۹ |                                                                                                |
|                                | «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنير                                                           |
|                                | لاحقون»                                                                                        |
| ن أهل الفردوس» هـ ٣٤/غ         | «سلوا الله الفِردوسَ؛ فإنها سُرَّة الجنة، وإد                                                  |
| ٨١                             | «سلوا سيوفكم، وبيدوا خضراءهم»                                                                  |
| TVY                            | «السكينة تنطق على لسان عمر»                                                                    |
| ول الله، وإقام الصلاة» الممال  | «شهادة أن لا إله إلَّا الله، وأن محمدًا رسو                                                    |
| ۱۲۱۱ و ۱۲۱۱                    | «صلُّوا على صاحبكم»                                                                            |
|                                | «ضحِكَ ربُّنا ﷺ مِن قُنوطِ عبادِه، وقُربِ عِ                                                   |
|                                | «الطُّهورُ شطر الإيمان، والحمدُ لله تملأ ال                                                    |
| ١٣٩٥ و١٣٣١                     | «الطِّيرةُ مِن الشِّركِ»                                                                       |
|                                | «ظل المؤمن صدقته يوم القيامة، فيجيء دي                                                         |
|                                | «ضَحِكَ ربُّكم مِن قُنوطِ عبادِه، وقُربِ غِيرِهِ<br>أُن أَن أَن أَن أَن أَن أَن أَن أَن أَن أَ |
|                                | «ضعيفًا في بدنك، قويًّا في أمر الله، متواخ                                                     |
| 770                            | «عائشة » من أحبُّ الناس إليك؟                                                                  |
| YV                             | «العباسُ أسعد الناس بي يوم القيامة»                                                            |
| 1070 MAN 1070                  | «عَجِبَ ربُّنا ﷺ مِن قَومٍ جِيءَ بهم في السَّا                                                 |
| AAV                            | «العجز والكيس بقدر »                                                                           |
| 7.00                           | «عسى الله أن يكفيهم بغلامٍ من قريش                                                             |

| رقم الأثر    | الحديث                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 19.9         | «عطائي كلام، وعذابي كلام»                                                 |
| ۱۰۳۳ و۱۰۳۳   |                                                                           |
| 00           | «عليكم بالسمع والطاعة إلَّا أن تؤمروا بمعصية، فإذا أُمرتم»                |
| ١٤           | «عليكم بالسمع والطاعة، في عُسرِكَ ويُسرِكَ، ومنشطك »                      |
| 375          | «عَمرو بن العاص من صالحي قريش »                                           |
| 444          | «فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه »                                          |
| 7 8          | «فإن العباس مني، وأنا منه، لا تؤذوا العباس فتؤذوني»                       |
| VY9          | «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»                        |
| 1977 (       | «فضل القرآن على ما سواه من الكلام؛ كفضل الرحمٰن على خلقه                  |
| 7777         | «في عماء قبل أن يخلق السموات والأرض »                                     |
| ۸۷۳          | «فمنهم من يولد مؤمنًا، ويحيا مؤمنًا، ويموت كافرًا»                        |
| ٣٨           | «فيما استطعتم»                                                            |
| 3077         | «فيضيقُ عليه قبرُه حتى يخرجَ دماغُه من بَينِ أظفارهِ ولحمه »              |
| ١٥/غ و٢٣٢٧   |                                                                           |
| » ٥٤/غ       | «قال الله ﷺ: الكِبرياءُ ردائي، والعِزَّةُ إزارِي، فمن نازعني واحدًا       |
| ٨١           | «قاتلوهم »                                                                |
| ٠٥٠ و٢٥٠     | «قدِّموا أبا بكر يُصلي بالناس»                                            |
| 7107         | «القرآن كلام الله »                                                       |
| ١٩١ و ١٩٢    | «قریش، والأنصار، وأسلم، وغفار، وجُهینة»                                   |
| 4.5          | «قريشٌ ولاة الناس في الخيرِ والشرِّ إلى يوم القيامة»                      |
| 1771         | «قل آمنت بالله، ثم استقم»                                                 |
| 7777         | «القلوبُ بينَ أُصبعين »                                                   |
| 777          | «قم فأعطهم»                                                               |
| 1781         | «الكفرُ مَنِ ادَّعَى إلى غيرِ نسبِه، أو ترك شيئًا مِن نسَبِه وإن صَغُرَ»  |
| ٣٧٢          | «كان في الأمم مُحدَثون، فإن يكن في أُمَّتي: فعمر بن الخطاب»               |
| 744          | «كلِّ صِهرٍ ونسبٍ ينقطعُ إلَّا صهري ونسبي؟»                               |
| 140          | «كلُّ دم أُصيبَ في الجاهلية فهو تحت قدمي»                                 |
|              | «كلُّ ذنَّبٍ عسى الله أن يغفرَه؛ إلَّا الرَّجلَ يموتُ كافِرًا، أو الرَّجل |
| ا و۲۹۸ و ۷۷۸ | «كلُّ مولودٍ يولد على الفطرة» «كلُّ مولودٍ يولد على الفطرة»               |

| رقم الأثر   | الحديث                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳٤۸ «.     | «كيف أنت يا عمر، إذا كنت من الأرض في أربعة أذرع في ذراعين                                     |
| ٨٢          | «كيف وجدت العمل؟»                                                                             |
| ٣ و٢٩/غ     | «لا أحدَ أصبرُ على أذى سَمِعَه مِن الله ﷺ؛ أنه يُشركُ به»                                     |
| 770         | «لا أُذكر إلَّا ذُكِرتَ مَعِي»                                                                |
| 1710        | «لا، إلَّا أن تكون مِثله قبلَ أن يقول ما قال، ويكون مِثلك قبلَ»                               |
| 1111 64211  | «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دينَ لمن لا عهدَ له»                                           |
| 1177        | «لا إيمان لمن لا صلاةً له»                                                                    |
| 1717        | «لا، بل تدعه»                                                                                 |
| ۲۳.۸        | «لا تزالُ جهنم تقول: (هل من مزيد) حتى يَضعَ ربُّ قدمَه فيها»                                  |
| 7377        | «لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر»                                                           |
| 1.4.        | «لا تقل: مؤمنًا، ولكن قل: مسلمًا»                                                             |
| 077         | «لا تجعلوني في قَدَحِ الرَّاكِبِ؛ اجعلوني في أوّلِ الدعاء »                                   |
| 1807 _ 188. | «لا ترجِعوا بَعدِي كَفَّارًا يَضرِبُ بَعضُكُم» الالترجِعوا بَعدِي كَفَّارًا يَضرِبُ بَعضُكُم» |
| 144.        | «لا ترغَبوا عن أبائكم؛ فمن رغِبَ عن أبيه فإنه كفر»                                            |
| 777         | «لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخّروا صلاة المغرب حتى»                                       |
| 770         | «لا تَزَالُ طائفةٌ مِنْ أُمَّتِي على الحقِّ لا يضُرُّهم مَن نَاوَأهم »                        |
| 1411        | «لا تُشرِك بالله وإن قُتِلتَ، أو حُرِّقتَ، ولا تترُكِ الصَّلاة مُتعمِّدًا»                    |
| 19.7        | «لا تماروا في القرآن؛ فإن مراء في القرآن كفر»                                                 |
| ٢٣٠٣ و٣٦/غ  |                                                                                               |
| 70          | «لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق»                                                             |
| 1199        | «لا يؤمن أحدُكم حتى أكونَ أَحَبَّ إليه مِن ولدِه، ووالِدِه»                                   |
| 1.91        | «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه _ أو لجاره ما يُحبُّ لنفسه »                                     |
| 1.97        | «لا يؤمن أحدكم حتى يُحبَّ للناسِ ما يُحبُّ لنفسه وحتى يُحبَّ »                                |
| 17.7        | «لا يؤمن أَحَدُكم حتى يكره أن يَعُودَ إلى الكفرِ كما يَكره أن»                                |
| 17          | «لا يؤمنُ أحدُكم حتى يكون اللهُ ورسولُه أُحبَّ إليه ممَّا سِواهُما »                          |
| 1779        | «لا يُبغِضُ الأنصارَ رجل يؤمنُ بالله واليومِ الآخِر»                                          |
| 1119        | «لا يدخل الجنة أحدٌ في قلبه مثقال خردلة من كبر»                                               |
| 717.        | «لا يرثُ المسلم الكافر»                                                                       |

### رقم الأثر الحديث «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. . . » ١٠٢٩ - ١٠٣١ و١٠٦٠ و١٠٦٣ و١٠٦٦ و١٠١٧ و٢٢٦ \_ ١٢٢٩ و١٣٢٨ و١٢٤٣ \_ ۱۲۶۸ و ۱۲۰۱ و ۱۲۵۸ و ۱۲۲۱ ٥٢/غ «لا تزالُ جهنمُ تقول: ﴿مَلْ مِن مَّزِيدِ ۞﴾، حتى يَضعَ ربُّ العِزَّةِ...» ١/غ «لا يزال الناسُ يسألون حتى يقولون: هذا الله كان قبلَ كلِّ شيء...» «لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن يُنزَعُ منه نورُ الإيمان كما...» «لا يضرُّ عثمان ما عَمِلَ بعد اليوم...» 419 «لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر؛ فإن الله هو الدهر...» 74347 «لتغلبن مضرٌ عباد الله حتى لا يبقى لله اسم يُعبد، وليغلبنهم الله. . . » TTAL «لتضربن مضر عباد الله حتى لا يُعبد لله اسم وليضربنهم المؤمنون . . .» VEAL «لست أنا الذي قدَّمتُه؛ ولكن الله يُقدِّمه. . . » 507 «لتُنقضَنَّ عُرى الإسلام عُروةً عُروةً، فكلما انتُقضَت عروة؛ تشبَّث...» 1711 «لعن المؤمن كقتله.... » 177 «لقريش عليكم من الحقِّ ما ائتمنوا فأدُّوا، وما حَكَمُوا فعَدَلوا...» AY «لكلِّ أُمَّة أمين، وأمين هذه الأُمَّة: أبو عُبيدة بن الجراح...» 777 «لكلِّ دين خُلق، وخلق الإسلام الحياء...» 117. «لكلِّ نبيٌّ دعوةٌ مُستجابَةٌ، فأريدُ إن شاء الله أن أؤخّرَ...» 1107 1101 «لله تسعة وتسعون اسمًا، مائة اسم إلَّا واحدًا...» NPAL «الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضًا...» ۷۵۳ و۲۱۸ «اللَّهُمَّ اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تُغادر ذنبًا...» 74 «اللَّهُمَّ اجعله هاديًا مهديًا، واهده، واهد به...» 715 6312 «اللَّهُمَّ اغفر للصحابة، ولمن رآني، ولمن رآني...» VOA «اللَّهُمُّ أيِّد الإسلام بعمر . . . » TVI «اللَّهُمَّ صلِّ على أبي بكر؛ فإنه يُحبُّك، ويُحبُّ رسولك. . . » 475 «اللَّهُمَّ صلِّ على عثمان؛ فإنه يُحبُّك، ويُحبُّ رسولك...» 241 «اللَّهُمَّ علِّم معاوية الحساب، والكتاب، وقِهِ العذاب...» 115 «اللَّهُمَّ علمه الكتاب، والحساب، وقِهِ العذاب...» 79V «اللَّهُمَّ علِّمه الكتاب، ومكّنه في البلاد، وقِهِ العذاب...» 715

«لما أُسري بي إلى السماء فرأيت الرحمٰن الأعلى بقلبي في خلق. . . » ٢٢١٦ و٢٢١٩

# رقم الأثر الحديث

| ٨/غ و٥٢٣٢  | «لما خلقَ الخلقَ كتبَ بيدِه على نفسِه: إن رَحمتي تغلِبُ غضبي»                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 414-411    | «لما قضى الله الخلق؛ كتب كتابًا فهو عنده فوق العرش: أن»                        |
| 7717       | «لما كنت ليلة أُسري بي رأيت ربي في أحسن صورة»                                  |
| 1199       | «لو أن أحدكم إذا نزل منزلًا قال: أعوذ بكلمات الله التامات»                     |
| ٧٥٣ «      | «لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبًا ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه                   |
| ٧٣٨ (.)    | «لو جمع علم نساء هذه الأُمَّة فيهن أزواج النبي ﷺ فإن علم عائشة                 |
| 7127       | «لو سلكت الأنصار واديًا _ أو قال: لسلكت وادي الأنصار»                          |
| ٤ • ٤      | «لو كان عندنا رجل يُحدِّثُنا »                                                 |
| 1474       | «لو ماتَ هذا؛ لمات على غير دين محمد»                                           |
| 4400       | «لو نجا أحدٌ من ضمّةِ القبرِ لنجا مَنها هذا الصبي »                            |
| ۸٥/غ       | «لولا أن أشُقَّ على أُمتي لأَمرتهم بالسِّواك عند كُلِّ صلاةٍ»                  |
| 1007       | «ليس بين العبد وبين الكفر إلَّا تركُ الصَّلاة»                                 |
| 1 2 2 *    | «ليس مِنَّا مَن حلفَ بالأمانَةِ، ومَن خبَّبَ على امْرئِ زوجَتَه أو»            |
| 14.9       | «ليس مِنَّا مَن حلق »                                                          |
| 1 2 44     | «ليس مِنَّا مَن غشَّ »                                                         |
| ٩٧٩ و ١٤٣٥ | «ليس مِنَّا مَن ضربَ الخدودَ، وشقَّ الجيوبَ، ودعا بدعوى»                       |
| 1221 60331 | و                                                                              |
| 1277       | «ليس مِنَّا مَن لم يعرِف حقَّ كبيرنا، ويرحَم صغيرنا»                           |
| ۸٧٠        | «ما بال قوم تجاوزوا إلى الذرية يقتلونها؟»                                      |
| ١٩١٣ و١٩٠٢ | «ما تقرَّبَ العباد إلى الله بشيءٍ مثل ما خرج منه»                              |
| ١١٧٩ و٥٧١٧ |                                                                                |
| VOV        | «ما زلتم هاهنا؟»                                                               |
| 8          | «ما ضرَّ ابن عفَّان ما عمل بعد اليوم»                                          |
| ٤٠٣        | «ما على عثمان ما عَمِلَ بعد هذا»                                               |
| VYO        | «ما لك يا زبير؟»                                                               |
| 7.0        | «ما من أحدٍ إلَّا وقد وكِّل به قرينه من الجن »                                 |
| 44.        | «ما من أحدٍ من أصحابي َ إلَّا لو شئت أن آخذ عليه بعض خلقه »                    |
| » ۱۲/غ     | «ما مِن امرئ إلَّا وَقلبُه بَين أُصبُعينِ مِن أصابعِ الرحمٰنِ، إن شاء يُزِيغُه |
| ٧٨٠ «٨٢    | «ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة، والَّخلة، والْمسكنة، إلَّا               |
|            |                                                                                |

| رقم الأثر     | الحديث                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۶/۷           | «ما مِن نبيِّ إلَّا وقد حذَّرَ أُمَّتَه الدَّجَّال حتى نوح »                 |
| 7.7           | «ما منكم من أحدٍ إلَّا ومعه شيطان»                                           |
| 1199          | «ما منكم مِن أحدٍ إلَّا سيُكلِّمه الله ليس بينه وبينه تُرجمان»               |
| 1117 "        | «المؤمن: من أمِنَه الناس، والمسلم: من سلم المسلمون من لسانه                  |
|               | «مَثَلُ المنافق مَثَلُ الشاةِ العائِرَةِ بين الغنمين، تُعِيرُ إلى هذه مرَّةً |
|               | مرَّ يهودي برسول الله ﷺ وهو جالس، قال: كيف تقول يا أبا                       |
| 77.7          | يجعل الله السماء على ذه                                                      |
| 7474          | «المَرءُ على دِينِ خَليله، فلينظر أحدكم من يُخالل»                           |
| ١٩١٨ و١٩١٨    | «مِراءٌ في القرآنُ كفر»                                                      |
| 1.79          | «المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده»                                    |
| ٢٨٦ و٧٨٦      | «معاوية أحلم أُمَّتي وأجودها»                                                |
| عُه» ۲۳۵۲     | المعيشةُ الضنكُ: عذابُ القبرِ، يضيَّقُ عليه قبرُه حتى تختلفَ أضلا            |
| 1 8 1 •       | «مَن أتى حائِضًا، أو امرأة في دُبُرِها، أو كاهِنًا فصدَّقَه                  |
| يومًا» ١٣٨٣   | «مَن أتى عرَّافًا أو كاهِنًا فصدَّقَه بما يقول لم تُقبل له صلاةٌ أربعين إ    |
| بُرها» ۱۲۳۳   | «مَن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول أو امرأةً حائِضًا أو أتى امرأةً في دُ         |
| أُنزِلَ على   | «مَن أتى كاهِنًا، أو عرَّافًا فصدَّقَه بما يقول؛ فقد كفرَ بما                |
| ۱ و۱۳۸۲ و۱۳۲۲ |                                                                              |
| 77            | «من أحيا سُنَّة من سُنَّتي قد أُميتت فقد أظهر ما أظهر»                       |
| ۱۹۲ و۸۵۱      | «من أريد ماله بغير حقٍّ؛ فقاتل فقُتِلَ فهو شهيد»                             |
| ١٩٥ و ١٩٤     | «من أُصيبَ دون ماله، أو دون دمه، أو دون دينه »                               |
| ٤٦            | «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني»                        |
| 1271          | «مَنِ انتهبَ فليس مِنَّا »                                                   |
| ٤٨ «          | «من بايعَ إمامًا فأعطاه صفقةَ يده، وثمرةَ قلبِه؛ فليُطعه ما استطاع           |
| 14.1          | «مَن تعلُّقَ التَّمائم، وعقدَ الرُّقي، فهو على شُعبة مِن الشِّركِ»           |
| 1199          | «من حلف بسورةٍ من القرآن فبكلِّ آيةٍ يمين »                                  |
| 1889          | «مَن حلفَ بغير الله ﷺ فليس مِنَّا »                                          |
| 1887 _ 1881   | «مَن حمل علينا السِّلاحَ فليس مِنَّا »                                       |
| 9.4.1         | «من خبَّب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا»                                      |

| رقم الاتر         | الحديث                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۱۳ و۱۲۲۳        | «مَن زعم أنه في الجنة، فهو في النار»                                       |
| ٨١٩ «.            | «من سبٌّ أصحابي فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين                  |
| 799               | «من صَلَّى عَلَى مُحمدٍ، وقال: اللَّهُمَّ أنزلِه المقعَدَ المُقرَّبَ»      |
| 9VA               | «من غشنا فليس منا »                                                        |
| 7 8               | «من سبَّ العباس؛ فقد سبني »                                                |
| نظر» ۲۲۲          | «من سرَّه أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض قد قضى نحبه فلي                   |
| 975               | «من سرَّته حسنته، وساءته سيئته؛ فهو مؤمن»                                  |
| 1717              | «مَن قال: لا إله إلَّا الله فله الجنة»                                     |
| 171               | «من قاتل دون ماله فقُتِلَ؛ فهو شهيد »                                      |
| 14.4              | «مَن قُتِلَ تحتَ رايَةٍ عمِّيَّةٍ، يغضَبُ لِلعَصَبَةٍ، ويُقاتِلُ لِلعصَبة» |
| ر۱۸۷ و ۱۹۱ - ۱۹۳  | «من قُتِلَ دون ماله؛ فهو شهيد»                                             |
| ١٤٣٠ و١٤٣٠        | «من كان مُوسِرًا لِأن ينكِحَ فلم ينكِح؛ فليس منَّا»                        |
| 333 e V 33 e A 33 | «من كنت مولاه فعليٌّ مولاه»                                                |
| 801               | «من كنت مولاه، فإن عليًّا مولاه»؟!                                         |
| ۸۳۳               | «من لعنته أو سببته فاجعلها له رحمة»                                        |
| ٧٣٦               | «من لكعبِ بن الأشرف؛ قد آذي الله ورسوله »                                  |
| 1888              | «من لم يأُخُذ مِن شاربه فليس مِنَّا »                                      |
| 17.7              | «مَن لم يَرحَم الناسَ؛ لم يرحمه الله»                                      |
| 1.                | «من مات وليَس له إمامٌ مات ميتةً جاهلية»                                   |
| 798               | «من يريد هوان قريش أهانه الله »                                            |
| 7777              | النبي ﷺ رأى ربَّه ﷺ جعدًا، قَطَطًا، أمرَد في حُلَّة                        |
| ۲۳۷۰ ( ه          | نسمةُ المؤمنِ إذا ماتَ: طائرٌ يُعلَّقُ في شجرِ الجنةِ حتى يرجعَه الله      |
| 444               | «نعم، سأبعث معكم أمينًا حقَّ أمين »                                        |
| 98.               | «نُهيت أن أقتل المُصلِّين»                                                 |
| ٤١١               | «هذا وأصحابه يومئذٍ على الحقِّ»                                            |
| ۲۰۷۱ ، ۲۰۷۸       | «هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»                                |
| ١٩١٠ و ١٩١٠       | «هل من رجلِ يحملني إلى قومه؟ فإن قريشًا قد منعوني»                         |
| 7.1.              | «هلموا إلى العنداء المبارك»                                                |
| 1/4.09            | «هو أشد تفصيًا من صدور الرجال من النعم من عُقلها »                         |

| رقم الأثر   | الحديث                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ١٥٤٣ و١٤٩٣  | «والذي نفسي بيدِه، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا»                           |
| 2217        | «والذِي نفسي بيدِه لله أَفرَحُ بتوبةِ عبدِه مِن أحدِكم بضالّتِهِ يجدها»  |
| 7450        | «والذي نفسي بيده إنه ليسمع خفق نعالكم»                                   |
| 1171        | «وأنا أُصبِحُ جُنُبًا وأنا أُرِيدُ الصِّيام، ثم أغْتَسِلُ فأصوم»         |
| 199         | «وآدم بين الرُّوح والجسد»                                                |
| 718         | «والذي نفسي بيّده، إني لأنظر إلى ما ورائي كما أنظر»                      |
| 2 . 0       | «وددتُ أن عندي بعض أصحابي »                                              |
| ١٢٠٥ و١٩٦٦  | «والذي نفسي بيدِه، لا يؤمن عبد حتى يُحِبُّ لأخيه ما يُحبُّ »             |
| 191         | «وجعلتك أوَّل النبيين خلقًا، وآخرهم بعثًا، وأوَّلهم مقضيًّا له»          |
| 7 • 7       | «ولا أنا، إلَّا أن الله أعانني عليه فأسلم»                               |
| Y • V       | «ولكني أنا نبيُّ الله »                                                  |
| ۱۱۳۱ و۱۲۱۱  | «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله»                                     |
| 1197        | «والله لا يؤمنُ، والله لا يؤمنُ، والله لا يؤمن»                          |
| ٥٠٠ و٢٥٣    | «يؤم القوم أقرؤهم »                                                      |
| 447         | «يا أبا ذر، ما جاء بك؟»                                                  |
| 1.7         | «يا أبا ذر أرأيت إن الناس قتلوا حتى تغرق حجارة الزيت»                    |
| ٧٣.         | «يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة؛ فإنه والله ما أتاني الوحي في»           |
| ۲۰۳۱ و ۱۷۹۵ | «يا عائشة، ويل للشاكِّين في الله كيف يضغطون في قبورهم»                   |
| 77          | «يا عباس، يا عم رسول الله، نفسٌ تنجيها، خيرٌ من إمارة لا»                |
| 77          | «يا عبد الرحمٰن بن سَمُرة، لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أُعطيتها»            |
| 1199 ".     | يا محمد، قل قال: ما أقول؟ قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامات              |
| 770         | «يا محمد، لولاك ما خَلقتُ آدم»                                           |
| ٦٨٩ «.      | «يا معاوية، أنت مني، وأنا منك، لتزاحمني على باب الجنة كهاتين             |
| 7451        | «يا ميمونةُ، إن من أشدِّ عذابِ القبرِ من الغيبةِ والبولِ»                |
| 4411        | «يجمع الله ﷺ الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، قيامًا»                  |
| 1.700       | «يخرجُ من النار من في قلبه مثقال حبَّة»                                  |
| 1018        | «يخرجُ مِنَ النارِ مَن قال: لا إله إلَّا الله، وكان في قلبِه مِن الخيرِ» |
| 1070        | «يُحملُ الناسُ على الصِّراطِ يوم القيامة، فتقادَعُ بهم جنبتا»            |
| 7777        | «يدُ الله ملأى لا يُغيضُها شيءٌ»                                         |

| رقم الأثر   | الحديث                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1199        | «يدنو المؤمن من الله ﷺ يوم القيامة فيضع عليه كنفه »                       |
| 1014        | «يشفَعُ الأنبياءُ في كلِّ من كان يَشهَدُ أن لا إله إلَّا الله مُخلِصًا »  |
| ٢١٣٢ و٢٥/غ  | «يضحك حتى بدت لهواته _ أو قال: أضراسه»                                    |
| 77.0        | «يضحك الله »                                                              |
| ۲۰۷ و۲۰۷    | «يعيش هذا الغلام قرنًا »                                                  |
| ٠ ١٣٠٠ ف    | «يقولُ اللهُ تبارك وتعالى: ابن آدم أُذكرني في نفسك أذكُرُك في نفسي.       |
| 1907        | «يقول الله: من شغله قراءة القرآن عن ذكري»                                 |
| 7.0         | «يقتلهم أولى الطائفتين بالحقّ »                                           |
| 1.7         | «يكون أُمراء يقولون ما لا يفعلون، فمن جاهدهم بيده»                        |
| 750         | «يكون بعدي اثنا عشر أميرًا»، أو قال: «خليفة»                              |
| 1221        | «يكون قوم يقولون: هذا الله خلق الخلق؛ فمن خلق الله »                      |
| 1777        | «يكونُ الناسُ مُجدِبين، فينزِّلُ الله عليهم رِزقًا مِن رِزقِه»            |
| 170.        | «يُنزعُ منه الإيمان، فإن تابَ؛ عاودَه الإيمان»                            |
| 77719       | «ينزل الله إلى السماء»                                                    |
| 7777        | «ينزل الله في ظُلل من الغمام من العرش إلى الكرسي»                         |
| ٥٥/غ        | «يَهبطُ اللهُ سبحانه كِلَّ ليلةٍ إلى السماءِ الدنيا ثُلُثِ الليل الباقي » |
| <b>ገ</b> ۳۸ | «ينقطع كل نسبٍ إلَّا سببي، ونسبي، وصهري»                                  |

الموضوع

# ٢ \_ فهرس أبواب السُّنَّة والاعتقاد

رقم الأثر

# توحيد العبادة والسُّنَّة والنهي عن الشرك

| ١٥٧٥ و٧٧٥ و١٥٧٤         | خروج أقوام من النار معهم إيمان يزن برة               |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 8 9 .                 | قد تحبط الأعمال بغير الشرك والردة                    |
| 1 8 1 7                 | النهي عن الحلف أنه بريء من الإسلام                   |
| 1875                    | الشرك أخفى من دبيب النمل                             |
| 1411                    | الوصية بترك الشرك ولو حرق المرء على فعله             |
| 171                     | من الكفر: طاعة العلماء في التحليل والتحريم           |
| 18.7_18                 | الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر                  |
| ١٤ و ١٤٧٠ و ١٤٧٩ و ١٤٨٠ | الشرك بضعٌ وسبعون بابًا ١٣٠٦ و٦٤                     |
| ۱۲ و۱۲۷۷ و۱۲۹۹ و۱۲۷۸    | من الشرك تعليق التمائم                               |
| 19 . 9                  | النهي عن الاستعاذة بالمخلوقين                        |
| ١٤٧٨ و ١٤٦٩             | من الشرك الرقى والتولة                               |
| ۱۲۸۱ و ۱۳۸۵ و ۱۳۹۱      | الطيرة شرك                                           |
| 1109                    | المشرك لا ينال الشفاعة                               |
| 1471                    | دعاء كفارة الطيرة                                    |
| 1014                    | شفاعة الأنبياء لمن قال كلمة التوحيد مخلصًا من قلبه   |
| ١٦٠٧ و٢٢٦١ و١٦٠٧        | من الشرك لبس الخيط                                   |
| ٥٩ و٢٠٦١                | الرياء                                               |
| 17.7                    | من قال: إن الرياء يحبط الأعمال التي قبله             |
| ۱ _ ۱۳۸۳ و۱۳۸۸ و ۱۳۹۰   | كفر من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدَّقه ١٢٣٢ و١٢٨٣ و٣٧٩  |
| و۱۲۱۰ و۲۲۵۱             |                                                      |
| 177                     | من أتى عرافًا أو كاهنًا لم تقبل له صلاة أربعين يومًا |

| رقم الاثر                      | الموضوع                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| ١٤٤٠ و١٤٢٠ و١٤٤٠               | تحريم الحلف بالآباء وغيرهم                |
| 797                            | الحلف بالطلاق والمشي                      |
| 19.9                           | النهي عن الاستعاذة بالمخلوقين             |
| 1149                           | البيعة على الهجرة من بلاد الكفار          |
| 70                             | النهي عن ترك الهجرة                       |
| 148                            | الهجرة من البلاد التي تكثر فيها الخوارج   |
| 11819 8.                       | المبايعة على مباني الإسلام، وترك الشرك    |
| ٣٧٧ و٥٤٥ و٥٥٩                  | الحلف: بـ(لعمري)                          |
| ۱۸۲۲ و۱۷۲۲ و۱۷۶۰ و۱۷۶۰ و۱۷۲۳   | الجهمية لا يعبدون شيئًا، أو يعبدون صنمًا  |
| و۱۹۸۳ و۱۹۸۳                    |                                           |
| 18.                            | إطلاق كلمة: (أهل التوحيد)                 |
| 1.74                           | إطلاق كلمة: (السلف)                       |
| ١/ ١٦٩ و ١٦٥ و ١٦٩ و ٢٣٧٦      | التسمية بـ (أهل السُّنَّة والجماعة)       |
| ٥٨٦                            | قولهم: (فلان صاحب سُنَّة)                 |
| 7 8 8                          | لا يلعب بالدين والسُّنَّة                 |
| 907                            | الوقوف حيث وقفت السُّنَّة وأئمة السُّنَّة |
| 1.44                           | السلف أصحاب تسليم وعمل                    |
| ١/٩٧٥ و٤٤٩ و١٦٩٧ و١٨٧٠/أ و٢٠٩٩ |                                           |
| UT 20                          | كان أحمد علله يكره الكلام في مسألة لم ي   |
| مدًا بذنب ٢١٦٢                 | إنكار أحمد ملك على من قال: لا نكفر أ-     |
| 747                            | فضل أهل السُّنَّة                         |
| 177/1                          | تقليد السلف فيما قالوا واعتقدوا           |
| عة والرد على الخوارج           | الإمامة والسمع والطا                      |

| 797                       | عقوبة من قتل إمامه                       |
|---------------------------|------------------------------------------|
| ۲۰۲ و ۲۰۲                 | البيعة للسلطان لا تكون سرًّا             |
| ۲۰۲ و ۲۰۲                 | مبايعة السلطان في المسجد                 |
| 3.5                       | لا تكون مبايعة السلطان إلا برضى المسلمين |
| وأثر: ٥٣ و٢٥ و٨٨ و٨٨ و١٠٣ | الصبر على الأمراء ١/١٦ و٤٢،              |

# الموضوع

| ٤٩ و ٥٠ و ٥١ و ٥٣ و ٥٤ و ٨٨ | السمع والطاعة ١ و٢ و٦ و٨ و١٣ و١٤ و١٩ و٣٦ و٣٨ و    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| ۲۲ت                         | ترك الدخول على الأمراء                            |
| ه ۲۲ت                       | يجب على من رأى الأمير أو دخل عليه: أن يأمره وينها |
| ٢٢ت                         | السلطان داء                                       |
| ۲۲ ت، ۱۱۲                   | الأخذ من عطايا السلطان ليس بحرام                  |
| ۲۲ت                         | من حج بأموال الديوان فعليه أن يعيد الحج           |
| ۲۲ت                         | ترك العمل معهم                                    |
| 1 •                         | متى يصير الرجل خليفة؟                             |
| ۲۲ت                         | إعطاؤهم الزكاة                                    |
| 117                         | قبول هدايا الأمراء                                |
| ۲۲ت                         | لا يأكل من طعام الأمراء                           |
| ۲۷ و۱۱۲۷ و۱۸۸۳ و۱۸۸۶        | الصلاة خلف الأمراء ٩٤ و ٨٤ و١.                    |
| Y 1 / 1                     | من أعاد الصلاة خلف السلطان فهو مبتدع              |
| ٤                           | بنو العباس أقوم للصلاة من بني أُمية               |
| ٢١ و ١٢٩١                   | من خرج على إمامه: مات ميتة جاهلية                 |
| 7.8                         | من نكث البيعة جاء يوم القيامة أجذم                |
| و۹ و۱۶و ۱۵و ۱۹ و۱۹۰۹        | الدعاء للأمراء                                    |
| ١٤                          | النهي عن سب الأمراء                               |
| ٤ و٥                        | صلاة الجمعة والعيدين خلفهم                        |
| ٤/ ب                        | الفطر في رمضان مع الإمام                          |
| ٤/ ب                        | الأضحى مع الإمام                                  |
| ۲ و ۵۰                      | سيسأل الله السلطان عما استرعاه                    |
| ٩                           | من أحب صلاح السلطان                               |
| ٩ ت، ١٤ ت                   | بغض السلطان على أفعاله ليس من الخروج عليه         |
| ۹ و ۱۵                      | الدعاء للسلطان بالبقاء والعافية                   |
| ١.                          | من مات وليس له سلطان مات ميتة جاهلية              |
| ۱۱ و۱۲                      | الفتنة: إذا لم يكن للناس إمام                     |
| ۰۱۰                         | الإنكار على من أراد أن يفر من بيعة السلطان        |
| 14                          | سبب تخلف أحمد كله عن الجماعة والجمعة              |

| رقم الأثر                      | الموضوع                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ۱۵ و۱۷ و ۱۸                    | فضل الخليفة المتوكل                                 |
| ۱۷ ت                           | الخليفة المتوكل قتله ابنه بسبب تحديثه بحديث الرؤية  |
| 17                             | من قال: النظر إلى وجه الإمام العادل عبادة           |
| ۱/۱۲۹ و۱۷                      | معاقبة الإمام لأهل البدع                            |
| ۲۰ و ۲۰                        | تحريم خلع البيعة                                    |
| ۲۰ و ۲۱ و ۵۳ و ۱۵۶ و ۲۵ و ۱۵۶۲ | النهى عن مفارقة الجماعة                             |
| ۳.                             | السلطان الذي لا يغفر الخطأ ولا يشكر على الإحسان     |
| ۳۱ و ۳۳ و ۲۱                   | الأئمة من قريش                                      |
| ۳٤ و٤٩ و٥١ و٥٥                 | السمع الطاعة للإمام سواء كان من العرب أو الموالي    |
| 1797                           | إذا كان السلطان جهميًّا فلا يخرج عليه               |
| ۱۷۲۱ و۱۷۲۱ و۱۲۲۳               | قتل السلطان للجهمية                                 |
| ~~                             | المبايعة على النصح لكل مسلم                         |
| 7.77                           | أمر السلطان بهجر أهل البدع                          |
| 797                            | أهل الأهواء يطعنون على السلطان                      |
| ۲۸ و ۲۳ و ۲۶ و ۲۸              | المبايعة على السمع والطاعة على الاستطاعة            |
| ٠٤ و٤٤ و٥٤                     | مبايعة الأمير للنساء                                |
| ۱۱٤۸ و ۱۱٤۸                    | المبايعة على ترك الشرك ومباني الإسلام               |
| ٤٥                             | مبايعة النساء من وراء الثوب                         |
| 23                             | طاعة الإمام: طاعة للنبي على                         |
| ٤٧                             | تفسير أولي الأمر: بالأمراء                          |
| ۸۳ ـ ۸۹ و ۹۶ ـ ۹۹ و ۱۶۹۲       |                                                     |
| ٥٥ و٥٥ و٥٦ و١٦                 | لا سمع ولا طاعة في المعصية                          |
| ه ودنیاه ۵۶                    | من تولى الإمارة من الصحابة رهي فلم تغير عليه من دين |
| ۷۰ و۹۰                         | وصية الخليفة لقائد الجيش ومعاتبتهم                  |
| ۸۵ و ۱۳                        | وصية الخليفة لعماله                                 |
| ن والأنصار والأعراب            | وصية الخليفة لمن جاء بعده من الخلفاء بالمهاجرير     |
| ٦٠                             | وأهل الذمة                                          |
| 77                             | كتابة الخليفة إلى أهل الآفاق                        |
| ۲۲ و ۲۷ و ۲۹ و ۷۰ _ ۷۲         | النهي عن سؤال الإمارة                               |
|                                | ع الله الله الله الله الله الله الله الل            |

| رقم الأثر      | الموضوع                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| يها ٦٦ و٧٧     | من أخذ الإمارة من غير سؤال: أعين عليها، ومن طلبها وكل إل     |
| ٧٥             | من تعظيم الله: إكرام الإمام العادل                           |
| ٧٦             | إذا أراد الله بالخليفة خيرًا: جعل له بطانة صالحة             |
| ۷۸ و ۱۰۳       | أحاديث ضعفها الأئمة فيها الأمر بالخروج على الأمراء           |
| ۸١             | النهي عن قتالهم ما أقاموا الصلاة                             |
| ۸١             | الجهاد مع الأمراء                                            |
| ۸۳             | خروج بعض السلف على الحجاج لكفره عندهم                        |
| ۸۸ و۱۰۳ت       | من مراتب إنكار المنكر: الإنكار بالقلب                        |
| ٨٩             | كف اللسان في زمن الفتن                                       |
| 91             | من علامات الخوارج: ترك الجمعة                                |
| ۹۶ و ۹۹ و ۱۰۱  | اعتزال الفتن والأمر بالجلوس في البيت                         |
| و۱۵۲ و۱۸۳ و۱۸۶ | ترك القتال في الفتنة                                         |
| 1.5            | تغيير المنكر الذي أقامه الأمراء باليد ليس من الخروج عليهم    |
| ۳۱۰۳           | إذا خاف من السلطان: فله ترك الأمر والنهي                     |
| ۱ * ٤          | قتل من دعا لنفسه بالإمارة دون مشورة المسلمين                 |
| 1 . 0          | غبار الفتنة على من أثارها                                    |
| 177            | ليس لأحد أن يقيم الحد على أحدٍ ولكن يرفع أمره إلى السلطان    |
| ۱۸۳ و ۱۸۳      | لا يقاتل اللصوص في أيام الفتنة                               |
| 7.1.1          | من أراد الوقيعة بالنساء في أيام الفتنة هل يقاتلهم؟           |
| ۲۱۵ و۲۱۳ و۳۱۷  | مات النبي ﷺ ولم يستخلف أحدًا                                 |
| ۳۱۹ و۲۲۳       | لا يقال: يا خليفة الله                                       |
| جبرية فيها،    | قول عمر ر الله الله الأمر لا يصلح إلَّا بالشِّدَّة التي لا ا |
| 447            | وباللين الذي لا وهن فيه                                      |
| 444            | غضب عمر على الله الله السنخلف ابنك عبد الله                  |
| ٣٨٢            | خوف السلطان من سؤال الله تعالى له على من استرعاه             |
| 091            | عرض الخلافة على ابن عمر ﷺ وهروبه منها                        |
| ٨٣٦            | ملك ابن الزبير را الإرض الإ الأردن                           |
| 14.4           | من قاتل تحت راية عمية: مات ميتة جاهلية                       |
| 178            | الهجرة من البلاد التي تكثر فيها الخوارج                      |

|  | والاعتقاد | السُّنَّة | أبواب ا | فهرس | - 4 |
|--|-----------|-----------|---------|------|-----|
|--|-----------|-----------|---------|------|-----|

|                |        | 0.00 |
|----------------|--------|------|
| Annual Control | Desir. | A    |
| 79             | _      | 61   |
| · 69           |        |      |
| 10000          |        | 7 1  |

| رقم الأثر | الموضوع                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| A         | الخوارج لا تعمل بالقرآن                                      |
| 177       | قتال الخوارج                                                 |
| ١٠٧ و١٠٦  | الصفرية هم الخوارج                                           |
| 1.4       | الخوارج شر الفرق                                             |
| ۱۰۹ و۱۳۱  | الخوارج مارقة قوم سوء                                        |
| 111       | متى يحل قتال الخوارج                                         |
| 119       | الحرورية                                                     |
| 147       | الأزارقة                                                     |
| 100       | هجر الخوارج وترك الصلاة عليهم                                |
| V & V     | ماذا يفعل إذا أجِبرته الخوارج على البراءة من علي وعثمان رها؟ |
| 7.        | الأمر لا يزداد إلَّا شرًّا وفتنة                             |
| ۱۱ و۱۲    | ما هي الفتنة؟                                                |
| ٠٤١ و١٤١  | متى يحل له مقاتلة اللصوص؟                                    |
| 101 - 104 | هل للرجل أن يقاتل دون جاره وأهل رفقته؟                       |
| 177       | كيف يقاتل دون ماله؟                                          |
| ١٦٢ و١٦٢  | لا ينوي قتل ولا ضرب من أراد أن يأخذ ماله                     |
| ١٦٦ و٢٢١  | إذا جَرحت اللص: فليس لك أن تعيد عليه                         |
| 170       | إذا هرب اللص: فليس لك أن تطارده إلا إذا أخذ مالك             |
| 177       | قتال اللصوص جائز                                             |
| 177       |                                                              |
| 179       | ليس من أهل العلم من ترك قتال اللصوص تأثمًا                   |
| 14.       | هل يناشد اللص قبل قتله                                       |
| 1.4.1     | هل له أن يترك قتل اللصوص إذا لم يقدر عليهم؟                  |
| Λξο       | يأتي على الناس زمان يصلون فيه على الحجاج الثقفي              |
| 18.7 _ 18 | الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر                          |
|           |                                                              |

## فضائل النبي ﷺ والأنبياء وإثبات المقام المحمود

لولا محمد ﷺ ما خلق الله آدم إن الله تعالى حلف بحياته

| رقم الأثر            | الموضوع                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>٤/٤٣</b>          | هل رأى النبي ﷺ ربه تعالى بعينية حقيقة؟                    |
| غ/ <b>٤٣</b>         | إثبات أن النبي ﷺ رأى ربه بفؤاده مرتين                     |
| 719                  | إجلاس النبي ﷺ على العرش من أعظم فضائل النبي ﷺ             |
| ٣٠٨                  | خير ولد آدم 🥮: خمسة من الأنبياء                           |
| ، النبي ﷺ على        | من نقل الإجماع على قبول رواية مجاهد كلُّه في إجلاس        |
| 73, 157, 777 6167    | العرش ٢٤٣ و٢٥٩ و١٥٥                                       |
| 377                  | مجاهد أخذ هذه الفضيلة من ابن عباس ريها                    |
| ۲۶ و ۱۲۸ و ۲۷۲ و ۲۹۶ | الإنكار عن من طعن في أثر مجاهد ٢٤٣ و٢٤٦ و٩.               |
| ۲۶ و۲۶۹ و۸۸۲ و۲۸۹    |                                                           |
| ۲۵ و۲۷۰ و۲۷۱ و۲۸۷    |                                                           |
| 757                  | أهل السُّنَّة يحدثون بأثر مجاهد مغايضة للجهمية            |
| ۸۶۲ و۹۶۲             | من قال: أثر مجاهد لا يرده إلا الزنادقة                    |
| إجلاس النبي علي      | لا تناقض بين تفسير المقام المحمود بالشفاعة، وبين تفسيره ب |
| 197/1                | على العرش                                                 |
| 104/1                | الرد على بعض المعاصرين الذين ينكرون أثر مجاهد ﷺ           |
| 100/1                | بعض الشبه التي يحتج بها من رد أثر مجاهد والرد عليه        |
| ۳۰۳ و ۳۰۰ – ۳۰۷      | داود ﷺ يدنو من الله تعالى حتى يمس بعضه                    |
| 77 / 7 8 1 8         | قول الجهمية والنصاري وأهل السُّنَّة في عيسى ﷺ             |
| 7 2 / 7 2 1 2        | قول زنادقة النصاري في عيسى عليه                           |
| ٣٢/غ                 | كلام الله ﷺ لموسى الله على الحقيقة لا المجاز              |
| 78.9                 | أدنيَ موسى 🥮 حتى سمع صريف القلم في الألواح                |
| 7137                 | نشرت للنبي ﷺ أرواح الأنبياء فصلى بهم في بيت المقدس        |
|                      | الصحابة 🚴 والرد على الرافضة                               |
| ٥٥٥ و٥٥٦ و٥٥٧        | خير الناس بعد رسول الله ﷺ: أبو بكر ﷺ                      |
| ع ۳۵۳ و ۵۵۳          | الإنكار على من أنكر أن يقال: إن أبا بكر خليفة رسول الله ﴿ |
| ۳۳۸                  | بغض أبي بكر وعمر 📥 نفاق                                   |
| ٣ _ ٢٦٣ و١٢٤ و٢٥٥    |                                                           |
| 1110                 | لو وُزِنَ إيمان أبي بكر رضي الله المان أهل الأرض لرجح بهم |
|                      |                                                           |

| رقم الأثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أبو بكر ضيفه أحب الرجال إلى النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رفع الخطأ عن أبي بكر وعمر ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حال الناس لما مات أبو بكر رضي الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۳۵ و ۳۷۸ و ۳۷۰ و ۵۰۸ و ۹۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أبو بكر رَفِيْطُنِهُ أُول من أسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بعض أخلاق أبي بكر ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٣٦ و٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | منزلة أبي بكر رضي من النبي عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قول علي رضي عند موت أبي بكر رضي الله الله الله المالة الما |
| 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أحق الناس بالخلافة: أبو بكر ثم عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إجماع ٣١٥ و٣١٥ و٣٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | هل كانت خلافة أبي بكر ﷺ بالنص أو ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ر می استان می ۱۵۰ و ۳۵۱ و ۳۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أحاديث أشار فيها النبي ﷺ بخلافة أبي بك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| و بکر ﷺ ۲۱۸ و۳۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قول على علي الله أحق الناس بالخلافة أبو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الأمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ي عليه ٢٢٣ و٣٢٣ و٣٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | استخلاف أبي بكر لعمر ره وقوله لما أنكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وصية أبي بكر لعمر رفيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الشهادة لعمر رفيطيه بالجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| WEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خوف عمر ﷺ من ربه عند موته وتواضعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸٤٣ و٤٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | دفن عمر مع النبي على في حجرته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كيفية مقتل عمر فيهيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قول علي في عمر رفي بعد موته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۵۰ و ۲۵۸ _ ۲۲۳ و ۳۷۷ و ۲۸۰ و ۱٤۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | دعاء عمر ﴿ عَلَيْهِمْ اللَّهُمَّ إِنِّي غَلَيْظٌ فَلَيِّنِي، وَفَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وما استظل بجلد ٣٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حج عمر ﷺ ورجع وما ضرب له فسطاطًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۸.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بكاء الجن على عمر رفيه وقولهم فيه شعرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تواضع عمر ﷺ في خلافته وركوبه الحمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عمر ﷺ جعل الأمر شوري بين ست من ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | دعاء النبي على لعمر في بأن يؤيد الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بعد دفن عمر رفي مع النبي علي كانت عائش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بعض فضائل عثمان ﷺ ٣٣٦ و٣٨٨ و٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا القرآن | كان عثمان ﷺ يحيي الليل بركعة يختم فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### رقم الأثر الموضوع أقوال علي في عثمان ريا 2.79 2.7 قول عثمان ﷺ لما حصر في داره ٠١٤ و ١٥٥ و ٢١٦ و ١٧١ و ٢٨٨ و ٢٨٩ كان عثمان عليه ينهى عن القتال يوم حصر ٢١٦ و١١٧ و٢٢٩ من قال: أول الفتن: مقتل عثمان رفيه ٠٢٤ و٤٢٤ بعض المفاسد التي حدثت بسب مقتل عثمان رضي ١١٩ و٤٢٠ و٤٢٤ و٢٥٥ و٢٢٨ و٢٨٨ أحاديث فضائل عثمان أكثر من أحاديث أبي بكر وعمر 🚴 2.1 لا يطعن أحد في خلافة عثمان ركه لأنها كانت بإجماعهم ۳۹۰ و ۳۹۱ و ۳۹۰ السُّنَّة معلقة بعثمان عظيمه 17 من فضائل عثمان عليه: أنه لم يقاتل الذين قتلوه 100 001 كان يعجبهم أن يقال للرجل: هذا عثماني را 499 هلك أقوام في على على كما هلك أقوام في عيسى الله 737 e11V يهلك في عليِّ عليِّ مجلان: محب ومبغض ٣٤٧ و٥٧٧ و٢٨٧ ٥٣٥ و ٢٣٦ و ٤٣٧ و ٤٤٤ و ٥٥٧ بعض فضائل على رياية 207 و 208 و 208 و 208 و 208 زهد على رضي الم تفقد على رفيه للأسواق ونصحه لهم 200 كان على فيهد عظيم البطن 207 أكثر الصحابة رودت فيه أحاديث الفضائل هو على رفيه 248 سبب حب الناس لعلى بن أبي طالب عليه وسماعهم له 240 إنكار على رفي على من سأله: هل عهد من النبي على? 377 إخبار على رفيه عن نفسه أنه سيقتل MIV مات على نظيه ولم يوص بالخلافة 411 فضل الحسن بن على رياله ٩٣٤ و٢٥٤ بعض فضائل معاوية عظيه 70.9 700 معاوية رفي خير ملوك المسلمين 70. عدل معاوية نظينه وحلمه ٠٥٠ و١٥١ و٢٦٦ و١٧٠ و١٧١ معاوية على صحابى له صهر ونسب من النبي عليه 777 معاوية ﷺ من كُتَّابِ الوحى 779 دعاء النبي ﷺ لمعاوية ﷺ 715 الإنكار عن سبُّ معاوية ﷺ ٢٩٤ و٥٧٥ و٧٧٢ و٢٧٨ و٢٩٧

| رقم الأثر                  | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۹۲ و ۹۲۷                  | الإنكار على من لعن معاوية ﴿ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَ |
| قال بخلاف ذلك ٦٤٤ و٦٤٥     | معاوية ﷺ خير من عمر بن عبد العزيز والإنكار على من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ئ ١٤٠ و ١٤٦                | معاوية ﷺ خال المؤمنين والإنكار على من أنكر ذلل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | الإنكار على من قال: أئمة العدل خمسة ولم يذكر مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٧٤ و ١٧٣                  | فضل عمرو بن العاص ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷۱۸ و۷۲۲ و۲۲۷              | فضائل طلحة عظينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷۲۸ و ۲۲۸                  | فضائل الزبير ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٢.                        | الأمر بالاهتداء بهدي عمار ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 771                        | التمسك بعهد ابن مسعود ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 441                        | الأمر بتصديق ما حدَّث به ابن مسعود رضي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VYO                        | أول رجل سل سيفًا في الإسلام: الزبير ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 770                        | عائشة ريخينا أحب النساء إلى النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷۲ _ ۷۳۱ و ۷۳۷ و ۷۳۷ و ۷۳۸ | فضائل عائشة ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mhh - mh.                  | خُلق وأمانة أبو عبيدة بن الجراح ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 80                         | أول من بايع بيعة الرضوان: أبو سنان الأسدي رضيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٤                         | فضل حذيفة صلحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦.                         | فضل المهاجرين والأنصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۲ و۲۲ و ۲۷                | فضل العباس وأولاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A & &                      | قتل الحسين ضطينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| و ٢٥٥ و ٢٥٥ و ٢٥٥ أ، ٢٥٨   | السُّنَّة في التفضيل: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ٤٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ی، ۵۰۵ و۲۹ه/أ، ۷۷۰ و۷۷۰    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| و ۱۸۵ و ۸۵ و               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ضيل ٥٩٠_ ٥٧٤               | أقوال الإمام أحمد كلُّه في التربيع بعلي رضي التفالية في التف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 898                        | أهل المدينة لا يفضلون بين عثمان وعلي 🍇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 193                        | الإنكار على من لم يُثلُّث بعثمان عليه في التفضيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۹۲ و ۱۳۲ و ۱۳۲             | تثبيت خلافة علي رهي والإنكار على من لم يربِّع به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 899                        | ترك الإنكار على من لم يثلث بعثمان ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | بعض أهل العلم الذي لا يفضلون بعد أبي بكر وعمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٩٨ له                     | رجوع سفيان كلله عن تفضيل بين علي على عثمان 🍇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

VTT , VTT

رقم الأثر الموضوع أهل الكوفة يفضلون عليًّا على عثمان رجلين الا رجلين 100 0010 الإنكار على من قدم عليًّا على أبي بكر وعمر 🚜 ٥٠٠ \_ ٥٠٥ و٥١٠ و٥١١ و٥١٣ و ۱۵ و ۱۵ و ۱۵ و ۱۲ و ۱۲۷ الإنكار على من قدم عليًّا على عثمان 🐞 ٥٠٠ و١٢٥ و١١٥ و١١٥ و٥١٩ و٢٠٥ و ۲۱ و ۲۲ و ۳۲ و ۳۵ و إذا كتب في كتاب: على وعثمان، له أن يغيره فيكتب عثمان وعلى 📸 الإنكار على من قال: أبو بكر وعمر وعلى وعثمان 🚴 ۱۲٥ و ۱۸۵ الإنكار على من قال: أبو بكر وعمر وعلى 🚴 010 و330 و030 و000 الإنكار على من سكت عن التفضيل 051 قول على في في أفضل هذه الأمة ٣٣٧ و ٣٤٠ و ٣٤١ و ٢٣٧ أفضل الأمة بعد النبي ﷺ: أبو بكر وعمر ﷺ 441 لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله 1779 لا نقول في الصحابة رضي ما قالوا هم في أنفسهم 112 ۱۰7٤ و ۷۵۳ و ۱۰۲٤ و ۱۰۲۳ الترحم على الصحابة 🍇 الشهادة للعشرة ركجية بالجنة 27. هل يشهد لغير العشرة بالجنة؟ 210 الهجر والإنكار لمن لم يشهد لمن شهد له رسول الله ﷺ بالجنة ٠٧٤ و ٢٧٤ فضائل الصحابة رهي ٤٥٧ و ٧٥٧ و ٨٥٧ لا يقاس بأصحاب الرسول ﷺ أحد ٥٤٦ و ١٤٦ و ١٤٧ و ١٤٧ ترك الكلام فيما شجر بين الصحابة 🚴 195 \_ 79A الإنكار على من يتتبع الروايات التي فيها مثالب الصحابة رضي ويحدث بها ٧٠٨ و٨٠٣ و۸۰۸ و ۱۱۸ و۱۱۸ و۱۱۸ موقف الصحابة رهي مع عثمان يوم حوصر وإنكارهم قتله ٤٠٦ و٤٠٧ و٤٠٨ و٤١٧ و ١٨٨ و ٢٠٠ و ٢٢٨ و ٢٢٨ e 773 e 773 e 773 e 773 و۱۲۵/ه و۲۹۲ بعض من شهد من الصحابة رهي معركة الجمل وصفين V . 9

ندم الصحابة را الله على ما وقع منهم من الحروب

| رقم الأثر                               | الموضوع                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| ۷٤٠ _ ٧٤٧ و ٥٠٠ و ١٨٥                   | ذكر محاسن الصحابة ريجي                |
| ٧٥٣                                     | حب الصحابة الله سُنَّة                |
| VOT                                     | لماذا نحب الصحابة ريهي؟               |
| VT9                                     | كم كان بين الجمل وصفين؟               |
| ۳۷٦ و ۲۷۵                               | معنى كلمة العمرين                     |
| 8 8 9                                   | هجر من تكلم في الصحابة رهي            |
| ٥٧٥ و٧٤٣ و٤٤٧ و٥٣٥ و٥٥٧ و٥٥٧ و٢٦٧       | النهي عن سب الصحابة وتنقصهم           |
| و ۲۲۷ و ۲۲۷ و ۲۱۸ و ۸۱۹ و ۲۲۸           |                                       |
| رُ أُو في قلبه غيظ عليهم                | لا يتقبل عمل ممن سب الصحابة 🍇         |
| أو سبهم الم ١٤٩ و ١٤٧ - ٧٦٧             | تكفير من كان به غيظ على الصحابة       |
| سهم دون بعض                             | البراءة من الصحابة 🚜 أو ولاية بعض     |
| ن في الصحابة 🚜 🛚 ٧٦٨ ـ ٧٧١ و ١١٣٦       | لا يسلم ولا يرد السلام على من يطع     |
| VY7                                     | قتل من طعن في زوجات النبي ﷺ           |
| ۱۷ و۲۲۷ و۷۷۷                            | قتل من شتم أبو بكر وعمر را            |
| 17                                      | قتل من قذف عائشة ريجينا               |
| رافضي ۷۲۲ و۷۷۹                          | من سب وشتم أبا بكر وعمر 🗞 فهو         |
| 7 8                                     | سب العباس على سب للنبي على            |
| YAA                                     | قتل من سبَّ أبا بكر رهيه              |
| TVE                                     | البراءة ممن يبغض أبا بكر وعمر 📸       |
| VV9                                     | كفر من شتم أبا بكر ريه الله           |
| YAA                                     | قتل من سبَّ عمر فَعْظِيه              |
| عن في الصحابة 🚴 🛚 ٧٨٤ و ٧٨٤ و ٧٨٩ و ٧٩٠ | النهي عن كتابة الأحاديث التي فيها الط |
| وه ۷۹ و ۷۹۷ و ۸۰۳ و ۸۰۶                 |                                       |
| و۲۲۸                                    |                                       |
|                                         | الأحاديث التي فيها مثالب الصحابة تر   |
| 🐞 بالخروج                               | الإنكار على من اتهم أحد الصحابة       |
| Λ                                       | حب أهل البيت                          |
| YYX                                     | تحريق علي رهيه للرافضة                |
| 7//                                     | أوجه الشبه بين الرافضة واليهود        |

| رقم الأثر             | الموضوع                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| ٧٧٦                   | أكذب الفرق: هي الرافضة                        |
| VV7                   | اليهود: حرفوا التوراة، والرافضة: حرفوا القرآن |
| VA *                  | أضعف الفرق حُجَّة: الرافضة                    |
| ۲۷۷ و ۷۷۷             | أحمق الفرق: الرافضة                           |
| ٧٦٧ و٣٢٧              | من هو الرافضي؟                                |
| VVV                   | لا حظ للرافضة من الفيء والغنيمة               |
| ۱۲۸ ـ ۲۷۷ و ۷۷۸ و ۷۷۸ | لا يسلم على رافضي ولا يرد عليه ولا يصلى عليه  |
| ۷ و۷۷۷ و۷۷۹ و۱۱۰۸     |                                               |
| ٧٧٦                   | الخشبية                                       |
| ٧٧٦                   | الرافضة واليهود يبغضون جبريل 🕮                |
|                       |                                               |

### القدر والرد على القدرية

| 737                     | أول من تكلم في القدر                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| AEV                     | القدرية وافقوا النصاري في قولهم                          |
| A E 9                   | الإيمان بالقدر على درجتين                                |
| ۹۲۸ و ۵۱۸ و ۷۵۸ و ۹۲۴   | تكفير القدرية الذين يجحدون علم الله                      |
| ۲۵۸ و۸۵۸ و۲۲۸           | تكفير القدرية الذين يجحدون العلم                         |
| ۲۵۸ و ۷۷۳ و ۸۹۸ و ۹۰۰   | الإيمان بالقدر                                           |
| 178 _ 109               | استتابة القدرية                                          |
| ۰۲۸ و ۱۸۸               | نفي خلق أفعل العباد                                      |
| ٥٢٨ _ ١٧٨               | المراد بالفطرة في حديث «كل مولود يولد على الفطرة»        |
| ۲۷۸ و ۱۸۸               | أفعال العباد من الطاعة والمعصية كلها مخلوقة              |
| لقدر ۸۹۸                | الحسن البصري كلله كان يعظم أمر المعاصي فاتهموه با        |
| ۸۹۸                     | افتراء القدرية على الحسن البصري كَنَّلَّهُ أنه موافق لهم |
| ليم الذنوب، والقدرية    | كتب وهب بن مُنبه كله «كتاب الحكمة»، ذكر فيه تعظ          |
| ۸۹۸/ أ و۹۹۸             | يحتجون به على مذهبهم                                     |
| 9.7                     | ما غلا أحدٌ في القدر إلَّا خرج من الإيمان                |
| 9179 9.8                | الرد على الجبرية                                         |
| و ۹۱۰ و ۹۱۳ و ۹۱۰ و ۹۱۹ | الإنكار على من قال: جبر الله العباد ٩٠٤ و٩٠٤             |

| رقم الأثر     | الموضوع                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| ٩٠٩ و١١٠ و١١٥ | الإنكار على من قال: إن الله لم يجبر العباد                |
| 1/9.1         | قولهم: لم نوكل إلى القدر، وإليه نصير                      |
| 918           | القول الصحيح في الجبر أن نقول: (إن الله جبل العباد)       |
| 971           | الرد على القدرية في قولهم: الاستطاعة والمشيئة إليهم       |
| 977           | من الكفر قولهم: شاء الله أو لم يشأ: سيقع الفعل            |
| 977           | القدري مشرك وبيان سبب ذلك                                 |
| 977           | الله تعالى لا يظلم أحدًا لأن له كل شيء                    |
| 977           | الإنكار على من قال: لا أقول: شاء الله أن يقال: ثالث ثلاثة |
| ۸ و۸٤۸ و۱۳٤۳  | القدرية                                                   |

### الإيمان والرد المرجئة

| 1021 01301           | أسهم الإسلام ثمانية، وقد خاب من لا سهم له فيها  |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| ١٦٨٦                 | هل الإيمان مخلوق؟                               |
| ١١٦ و ١٥٤٠           | المسلم: من سلم المسلمين من لسانه ويده           |
| ١٥ و١٦٠٠ و١٦٠٣ و١٦٠٤ | توسط الإيمان واستكماله ٩٣                       |
| 1898                 | (الصبر): نصف الإيمان، و(اليقين): الإيمان كله    |
| ١٤ و١٥٧٥ و١٥٧٦ و١٥٧٨ | (الطهور): شطر ونصف الإيمان ١٤٩٤ و٩٥             |
| 1117                 | البذاذة مِن الإيمان                             |
| 1101                 | لا إيمان لمن لا تقِيَّةً له                     |
| ١٥ و١٥٤٦ و١٤٧٥ و١٦٠٥ | نفي الدين عمَّن لا أمانة له ولا عهد ٤٤          |
| ١٣٧٢ و٢٧٥١           | أول ما يفقد الناس من الدين الأمانة              |
| 1097 1277            | كثرة المسلمين وقلة المؤمنين                     |
| 1000 و1001           | لا نشهد لأحد أنه مستكمل الإيمان                 |
| 1091                 | متى يبلغ العبد حقيقة الإيمان؟                   |
| 1 • 14               | رسالة الإمام أحمد كلله في الإيمان               |
| 1٣                   | من شبه الإيمان بالقميص                          |
| ١١٩٦ و١١٨٦           | من الإيمان: الحب في الله والبغض في الله         |
| 1 • 1                | خوف المؤمن أن يسلب إيمانه وهو لا يشعر           |
| 1 • 7 8              | السلف يخافون على أنفسهم من النفاق بخلاف المرجئة |

الاستثناء في الإيمان

### رقم الأثر الموضوع طعم الإيمان ٢٠٠١ و١١٩٨ و١٢٠٥ و٢٠٦١ و١٠٢١ و١٦٠٠ و١٦٠٠ المؤمن: من أمِنه الناس 1117 الإيمان قول وعمل ٩٤٨ و٩٩٤ ـ ٩٩٨ و١٠١٩ و١٠٢٣ و١٠٢٤ و١٠٢٨ و١٠٨٣ وه ١١٠ و ١١٢٥ و ١١٢٦ و ١١٤٨ و ١١٨٨ و ١١٩١ و ١١٩٣ و ١٢٣٢ الإيمان لا يكون إلا بالعمل 927 من ذكر النية مع القول والعمل 917 6116 المعرفة في القلب تتفاضل 9919 911 تكفير تارك الصلاة ١٨٤ و١٠٠٤ و١٣٥٢ ـ ١٣٧٨ و١٤٨٧ و٢١٦٢ نقل الإجماع على تكفير تارك الصلاة 1509, 1505 ١٢٠١٦، ١١٥٠ و١٤٨٤ و٢٨٦٦ تكفير تارك الزكاة الدليل على أن الصلاة من الإيمان 1.11 الإيمان: المعرفة، والإقرار، والعمل 174. 9 94. تكفير من أقر بأركان الإسلام ولم يعمل بها 1.11 ليس الإيمان بالتمني ولكن قول وعمل 1195 الإيمان عند الجهمية والأشاعرة: التصديق وتكفيرهم ٩٦٤ و ١٧٦١ و ١٧٦٢ الإيمان يزيد وينقص ٤٤٨ و٩٩٣ ـ ٩٩٨ و٩٩٩ و١٠٢٥ و١٠٢٦ و١٠٢٧ و١٠٨٦ و١١٠٤ و١١٠٥ و١١١٦ و١١٢٥ و١١٢٦ و١١٤٤ و١١٧٨ و١٣٢٦ 10VE \_ 10779 11.79 11.19 11..9 1.99 من قال من الصحابة رلى الإيمان يزيد وينقص و ١١١٥ و ١١٢٢ و ١١٤٢ و ١١١٥ و ١٥٧٧ و ١٥٧٦ - ١٥٧٢ و٧٧٥١ ١٠٨٨ و ١٠٠٢ و ١٨٨٨ من قال: الإيمان يتفاضل 1.79, 1.17, 1.18 تفسير زيادة الإيمان ونقصانه هل للإيمان منتهى؟ 90V الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء 1.77 9 1 . . 7 9 990 ما روي عن الإمام مالك كله من أن الإيمان يزيد ولا ينقص 1.77 الإسلام لا يزيد ولا ينقص ご1・77 الأدلة على الاستثناء في الإيمان 1175-1108

٩٤٩ و١٠٣٤ و١٠٣٥ و١٠٣٦ و١١٤٩ و١٣٢٢

| رقم الأثر                          | الموضوع                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1877 989                           | لم يقل أحد من العلماء: أنا مؤمن               |
| و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ و ۱۳۲۳ و ۱۳۶۱ | لا تقل: أنا مؤمن ٩٤٩ و٥٥٠ و٩٩٢ و١٣٢٠          |
| ٩٥٠ و٥٥١ و٥٥٧ و٥٦٠١                | لا تقل: أنا مؤمن حقًّا                        |
| 909                                | هل يكفر من قال: أنا مؤمن حقًّا؟               |
| 90.                                | لا تقل: أنا مؤمن البتة                        |
| 90.                                | لا تقل: أنا مؤمن عند الله                     |
| ٩٥٦ و١٠٥١ _ ١٠٥٤ و١١٩١ و١٣١٣       | سؤال الرجل للرجل: أمؤمن أنت؟ بدعة             |
| و۱۳۲۸ و ۱۳۳۱                       |                                               |
| مكام: فليس بمرجئ                   | من قال: أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأح        |
| ب الجنة ١٠١٢                       | من شهد لنفسه بأنه مؤمن فليشهد لها بأنها فج    |
| ١٠١٢ و١٢٢٢                         | من زعم أنه في الجنة فهو في النار              |
| 1778                               | من زعم أنه مؤمن فهو كافر                      |
| ناقضًا للإسلام ١٠٣٣                | المرجئة يحرمون الاستثناء ومنهم من يجعله ن     |
| 1.44                               | الأوجه التي يجوز فيها الاستثناء وتركه         |
| ۱۰۳۳ و ۱۰۳۸ و ۱۰۳۸ و۱۱۹۱           | الاستثناء ليس من قبيل الشك                    |
| لزمه الاستثناء ١٠٣٩                | من قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فيا       |
| ۱۰۵۱ و۱۹۶۸ و۱۰۶۹ و۱۰۵۰             | الاستثناء على العمل لا القول                  |
|                                    | لو كان الإيمان قول ثم استثنى على قوله لكا     |
|                                    | سهَّل أحمد تَشَلُّهُ في ترك الاستثناء لمن كان |
|                                    | تعجُّب أحمد كلُّه ممن ضعف قلبه عن الاست       |
| 1.54                               | نقل عن الأوزاعي كلله الاستثناء وتركه سواء     |
| 1 • £ £                            | من قال: إن أول الإرجاء ترك الاستثناء          |
|                                    | إبطال القول بأن ابن مسعود عليه رجع عن ا       |
| : أرجو ١٠٤٩ و١٠٥٤ و١٣١٩ و١٣٢٤      | الجواب على من سأل: أمؤمن أنت؟ بقولك           |
| وه۱۳۲ و۱۳۳۲                        |                                               |
|                                    | الجواب عمن سأل: أمؤمن أنت؟ بقولك:             |
| ۱۰۵۱ و۱۳۱۳ ـ ۱۳۱۶ و۱۳۲۹ و۱۳۶۹      | 72                                            |
|                                    | الجواب عمن سأل: أمؤمن أنت؟ بلا إله إلا        |
| ١٠٥٢ و ١٠٥٤ و ١١٤٤ و ١١٩١ و ١١٩١   |                                               |

1. 4 - 1.79

#### رقم الأثر الموضوع ١٠٥٦ و١٠٥٨ و١٠٥٩ نقول: نحن المسلمون من غير استثناء ١٠٦٠ و١٠٧٠ و١٠٧٠ و٢٠٦٠ هل يستثنى في الإسلام؟ قول المرجئ لابن مسعود ﷺ في الاستثناء: زلة من عالم 1181 الناس مؤمنون في الأحكام والمواريث والحدود ٩٥٣/أ، ٩٧١ و٩٧٥ و٩٧٧ و١٣٣٢ تفسير الرسول ﷺ للإيمان بما فسر به الإسلام 1110 الأفعال التي أخبر النبي على أن فاعلها ليس منا ١٣٠٨ و١٣٠٩ و١٤٣٠ ـ ١٤٤٥ و ١٦٤٦ و ١٥٤٨ و ١٤٨٩ الكبائر التي شُبِّهت بالكفر والشرك ١٣٨٠ و١٣٨٤ و١٣٨٥ و١٤٢٩ و١٤٤٩ و١٤٥١ -٢٥٦١ و ١٤٧١ و ١٤٨١ و ١٤٨٦ و ١٥٩٧ و ١٢٢٢ 1789, 1781, الكبائر التي حُكم على فاعلها بأنه لا يدخل الجنة 10.0\_1891 902992. منزلة الصلاة في الشرع النهي عن قتل المصلين 95. بطلان تفسير حديث: «لا يزني الزاني» بمعنى: لا يزنين الزاني 1.71 من ارتكب الكبائر: ناقص الإيمان 1.75 مرتكب الكبائر: يخرج من الإيمان إلى الإسلام ١٠٦٧ و٢٦٠١ و١٠٦٧ الناس مؤمنون في الأحكام والمواريث والحدود ٩٥٣/أ، ٩٧١ و٩٧٥ و٩٧٧ و١٣٣٢ الخلاف في حديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ١٠٦٦ \_ ١٠٦٨ مرتكب الكبيرة عند أهل السُّنَّة مسلم ليس بمؤمن ١٠٦٧ ت، ١٠٦٦ الإنكار على من أنكر حديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو ...» 1779 أحاديث تكفير من كفَّر أخاه المسلم ١٢٦٤ و١٤٥٩ و١٤٦١ و١٤٧٨ و١٤٨٨ و١٤٨٩ 10279 من قال لأخيه المسلم: أنت عدوي ١٢٦٤ و ١٤٦٠ و١٤٦٢ و١٤٧٤ و١٥١١ و١٤٦٠ و ۱٤٦٢ و ١٤٧٣ و ١٤٧٤ و ١٤٨٩ و ١٥١١ 941 1/904 الفرق بين الحكم على الناس في الدنيا والآخرة التفريق بين الإسلام والإيمان ١٩٥٧ ـ ١٠٦٣ و١٠٧١ و١٠٧٧ و١٠٧٨ و١٠٧٨ و۱۱۱۲ و۱۱۱۳ و ۱۲۳۰ الإيمان أوكد أم الإسلام؟ 1.77 من قال: (الإسلام): الكلمة، و(الإيمان): العمل

| *\$11 z          |                           | - 10                                |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| رقم الأثر        |                           | الموضوع                             |
| 1717             |                           | معنى النفاق وأنواعه                 |
| 171 و 175 و 175  | ۹۲۲۱ و۹۸۲۱ و ۳۷           | الخوف من النفاق                     |
| ۱۱ و ۱۳۲۰ و ۱۳۲۱ | ۱۱ - ۱۱۱۱ و ۱۲۲۱ - ۳۰     | صفات المنافقين ١٢٦٨ و١٦١٣ و١٥       |
| 17819            |                           |                                     |
| ۸۲۲۱             | دف السريرة والعلانية      | حاصل النفاق الأصغر يرجع إلى اختلا   |
| 1779             |                           | ترك الصلاة على المنافقين            |
| ١٦٣٨             |                           | هل يدعو على المنافقين بالهلاك؟      |
| 174.             |                           | الغناء ينبت النفاق                  |
| 1777             | عهد الرسول ﷺ              | المنافقين اليوم أشر من المنافقين في |
| 444              |                           | بغض العرب ومواليهم من نفاق          |
| ١٢٧١ و٢٢٧١       | وهو كفر                   | قول الجهمية في الإيمان: إنه المعرفة |
| ۱۳ و ۱۳٤۸ و ۱۳٤۸ | ٥٢٥ و ٤١                  | فتنة المرجئة أخوف من فتنة الخوارج   |
| 1487             |                           | المرجئة لا دين لهم                  |
| ١٢ و ١٢٠٧ _ ١٢١١ | ۱۰۸ و۱۱۰۲ و۱۱۰۷ و ۱۸۰     | المرجئة مبتدعة ٩٣٦ و١٠٤٦ و١٣        |
| 1887 و1887       |                           |                                     |
| ١٢١٨ و١٢١١       |                           | متى ظهر الإرجاء؟                    |
| 944              |                           | أول من تكلم في الإرجاء              |
| ۱۰۸۳ و ۱۰۸۳      |                           | الإنكار على المرجئة وعيبهم          |
| 977              |                           | تكفير المرجئة                       |
| 974              |                           | الدعاء للمرجئة بالصلاح              |
| 1                |                           | من كان لا يقبل شهادة المرجئة        |
| ۱۱۰۷ و۱۱۰۸       |                           | المرجئة يكذبون على الله             |
| ۹٤٣ و١٠٨١        |                           | لماذا سموا مرجئة؟                   |
| 1.57             |                           | طعن المرجئة في الأحاديث ورواتها     |
| 994              |                           | متى يكون الرجل بريء من الإرجاء؟     |
| يه ۹٦٤           | من الإيمان، ثم اجتهادهم ف | من البلاء المرجئة: إخراجهم العمل ه  |
| ۹٤۱ و ۹٤۳ و ۱۰۸۳ |                           | المرجئة يقولون: الإيمان قول         |
| 1 9              |                           | المرجئة يقولون: الإيمان لا يتفاضل   |
| 1 9              | بير عمل                   | المرجئة يقولون: الإيمان يطلب من غ   |

1097, 1091, 1777,

| رقم الأثر |   |    |  |  |     |  |     |     |     |      | ضوع | المو |
|-----------|---|----|--|--|-----|--|-----|-----|-----|------|-----|------|
|           | 8 | 50 |  |  | 20% |  | 770 | ٤., | (2) | (740 | 200 |      |

المرجئة يقولون: الأعمال ليست من الإيمان المرجئة يقسمون الناس إلى: مؤمن وكافر فقط 901 المرجئة لا يفرقون بين الطائع والعاصى 1 . . 9 من المرجئة من يقول: الإيمان يزيد ولا ينقص 119 977 971 من المرجئة من يقول: الإيمان قول وعمل، ومن قال فقد عمل 970 المرجئة يحرمون الاستثناء في الإيمان 1.44 المرجئة ينكرون زيادة الإيمان لأنهم لا يدرون ما زيادته 1 . 12 بعض اللوازم الشنيعة التي تلزم المرجئة في قولهم: إن الإيمان الإقرار 1 . 12 الإنكار على من قال من المرجئة: إيمانه كإيمان جبريل ١٠٦٤ و١٠٦٥ و١٠٨٦ و١٥٩٠

من شك في الكعبة التي في مكة أو شك في محمد ﷺ الذي في المدينة فهو عند المرجئة مؤمن

الرد على المرجئة في إسقاطهم العمل بأحاديث «من قال: لا إله إلا الله دخل الحجنة»

الرد على المرجئة في احتجاجهم بحديث «أعتقها فإنها مؤمنة» ٩٧٧ \_ ٩٧٤ الرد على المرجئة في جعلهم الإيمان هو الإقرار المرجئة في تفسيرهم لحديث: «من غشنا فليس منا» ٩٧٨

المراد بالإرجاء الذي وضعه محمد بن الحسن الحسن

من قال المرجئة: يهود القبلة

من قال: المرجئة مثلهم مثل الصابئين مثل الصابئين

### إثبات كلام الله والرد على الجهمية

أول من قال: القرآن مخلوق: الوليد بن المغيرة

كفر من قال بخلق القرآن مخرج من الملة الممالة المامة و١٩٣٠ و١٩٣٣ و١٩٤١ و١٩٧٥ و٢٠٠٧ و٢٠٠٧ و٢٠٠٧

و۸۰۰۸و ۲۰۳۵ و۲۸۰۸ أ، ۲۱۲۹ و۲۱۲۲

القول باللفط في القرآن كفر أكبر

تكفير من قال: القرآن محدث ١٩٤٦ و١٩٠٠ و٢١٨٠

قول أهل السُّنَّة: إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء

| رقم الأثر   | الموضوع                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1001        | تكفير من قال: (إن كلام الله ليس منه)                                   |
| ۲۲۷۷ و۳۰/غ  | تكفير من قال: إن الله لا يتكلم ٢٢٦٧ و                                  |
| ۲۲۲۷ و ۳۱/غ |                                                                        |
| 40/1818     | الرد على من نفي كلام الله تعالى لموسى عليه                             |
| 40/1818     | الرد على الجهمية في زعمهم أن الكلام لا بُد أن يكون بلسان وشفتين        |
| 41/181      | قول الجهمي: إن الله كلُّم موسى إلَّا أن كلامه غيره                     |
| ۲۷ و۳۳/غ    | حقيقة مذهب الأشاعرة في كلام الله تعالى هو مذهب الجهمية                 |
| ١٨٦٢ و٢٦٨١  | بيان سبب تكفير من قال: القرآن مخلوق ١٧٩٣ و١٨٣٧ و١٨٤٧ و١                |
| ١٨٨٧ و١٨٨٧  |                                                                        |
| 28/7818     | يقال للجهمي الذي يزعم أن الله لم يتكلم: فبأيِّ شيءٍ خلق الله الخلق؟    |
| 1221        |                                                                        |
| مخلوق       | من قال: امرأته طالق ثلاثًا إن كلَّم زنديقًا، فكلَّم رجلًا يقول: القرآن |
| 19          | هل يحنث؟                                                               |
| 19.7        | رجل حلف بالطلاق ألَّا يُكلِّم كافرًا؛ فكلَّم من قال: القرآن مخلوق      |
| 19.4        | قول: (القرآن مخلوق) أشد من قول اليهود والنصاري                         |
| 1970        | سبب قول أهل السُّنَّة: غير مخلوق                                       |
| ١٧٨٣        | التوراة والأنجيل كلام الله غير مخلوقة                                  |
| ١٢٦١ و١٢٦٢  |                                                                        |
| 1779 - 177  |                                                                        |
| 7 * 8 1     | من كان له ولد يقول بخلق القرآن كيف يتعامل معه؟                         |
| ۱۲۸۱ و۲۸۱   |                                                                        |
| 1747        | سبب قول أهل السُّنَّة في القرآن: (غير مخلوق)                           |
| 1 / 9 /     | لا يصلى على الواقفي إذا مات                                            |
| ۲۰ و۲۳۰۲/أ  | التصريح بكفر اللفظية ٢٠٦٦ و٢٠٨٩ و٩١                                    |
| ۲۰۸٤ و ۲۰۷  | اللفظية شر من الجهمية ٢٠٦٨ و٢٠٦٩ و٦                                    |
| ١٧٩١ و١٧٩٦  | سبب كون الواقفة شر من الجهمية ١٧٨٨ و١٧٩٠ و٣                            |
| 7.74        | عدم تصريح أحمد كله بأن اللفظية جهمية                                   |
| 71.7        | لا يصلِّي خلف من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق                           |

الموضوع

ذكر من نقل عن الإمام أحمد عليه أنه قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق، وإنكار أحمد عليه ذلك

إنكار أحمد مُخَلَّةُ على من قال في مسألة اللفظ أنها بدعة ولم يصفها بالكفر ٢٠٥٩ و٢٠٥٠ قتل الجهمية ١٧٣٧ و١٧٣٧ و١٧٢١ و١٧٢٠ و١٧٢٠ و٢١٦٣ و٢٢٩٠ و٢٢٩٠ و٢٢٩٠ و٢٢٩٠ و٢٢٩٠ و٢٢٩٠

من وصف الجهيمة بأنهم زنادقة ١٦٧٩ و١٦٧٧ و١٨٩٩ و١٩٤٠ و١٩٤٤ و١٩٤٤ و١٩٧٧ و١٩٨٤ و١٩٨١ و٢٠٠٨ و٢٠٠٨

و٢٠٢٣ و٢١٥٦ و٢١٦٤ و٢٩١١ و٢١٩٦

الفرح بما ينزل على الجهمية من البلاء

لا يصلِّ على الجهمية، ولا يعودهم، ولا يشهد جنائزهم ١٦٩٩ و١٧٩٧ و١٩٦٨ و٢٠٥٠ -

71779 7.00

ية ١٧٤١ و٢١٦٣ و٢١٦٢

قتل السلطان للجهمية

3971 و1771

لعن الجهمية

الجهمية لا يعبدون شيئًا، أو يعبدون صنمًا ١٩٨٦ و١٩٨٦ و١٧٣٢

تكفير الجهمية ١٦٧٥ و١٦٧٦ و١٦٧٨ و١٦٨٨ و١٦٨٠ و١٧٠٠ و١٧٠٠ و٢٢٤٥ و٢١٦٨

الصلاة خلفهم ١٦٨٣ ـ ١٦٨٥ و ١٧٠١ ـ ١٧٠٣ و١٧٩٧ و ١٩٣٠ و ١٩٨٠ و٢٠١٠ و٢٠١٠ و٢٠١٠

١٧٠١ و١٧٠١

إعادة الصلاة خلف الجهمية

من يشهد جنائز الجهمية ويدفنهم إذا ماتوا في بلاد الكفار ١٦٩٨ و١٧٠٠

سبب ترك السلف لحكاية قول الجهمية

لا يرد عليهم السلام ١٨٠٨ و١٨١٠

الإنكار على من أثنى على الجهمية

إذا كان السلطان جهميًّا فلا يخرج عليه

الجهمية لا يرثون ولا يورثون الجهمية لا يرثون ولا يورثون

ماذا يفعل بمال الجهمي إذا مات؟

يُفرَّق بين المرأة وزوجها إذا كان جهميًّا

قول الجهمية في الإيمان: إنه المعرفة وهو كفر ١٧٦١ و١٧٦٢

| رقم الأثر     | الموضوع                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 1407          | الفرق بين الحجاج الثقفي والجهمي                              |
| ۱۷۵۸ و ۱۷۲۶   | ضرر الجهمية على دين الإسلام                                  |
| 71.7          | من زعم أن كلام العباد غير مخلوق فلا يصلى خلفه                |
| ۲۱۰۸          | تكفير من قال: كلام الناس ليس بمخلوق                          |
| ٨٢٧١          | ظهرت فرقة رابعة من فرق الجهمية يقولون: القرآن ليس في الصدور  |
| 7.97          | الإنكار على من قال: لفظ جبريل ومحمد ﷺ بالقرآن مخلوق          |
| 7.9.          | الإنكار على من قال: الحروف مخلوقة                            |
| 7101-11017    | الإنكار على من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق                   |
| 7.09          | الإنكار على من اقتصر على الحكم على عقائد الجهمية بأنها: بدعة |
| 1440          | أقسام الناس الذين وقفوا في القرآن                            |
| 1199          | من قال: الوقف في القرآن زندقة                                |
| 1199          | رسال طويلة للمروذي أمره أحمد بكتابتها إلى رجل شكَّ في القرآن |
| ۱۷۹۹ رأ، ۱۷۹۸ | تسمية الواقفة: بالشكاك ١٧٦٦ و١٧٨٠ و٨                         |
| و۱۷۸۸ و۱۷۹۲   | حقيقة أمر الواقفة وأنهم جهمية ١٧٦٩ و١٧٧١ و١٧٨٦               |
| ۱۷۹۸ ، ۱۷۹۸   | الواقفة شر من الجهمية وبيان سبب ذلك ١٧٧٦ و١٧٨٨ و١٧٩٠ و٦      |
| و۱۸۰۰ و۱۹۳۲   |                                                              |
| 7190          | الجهمية ينكرون الصراط والميزان والشفاعة                      |
| 77.7          | الجهمية يقولون: أحاديث الإسراء والمعارج كانت رؤيا منامية     |
| 78/7818       | مناقشة السمنية للجهم وتحيره في دينه وتركه للصلاة             |
| 78/7818       | حجة النصاري على الجهم بن صفوان                               |
| 7             | اثرات أسماء الألم مريفاته مام بادها كما جاءت                 |

### إثبات أسماء الله وصفاته وإمرارها كما جاءت

| 919                          | معنى اسم: الجبار                |
|------------------------------|---------------------------------|
| ۲۹۸۱ و۱۹۹۸                   | سرد أسماء الله تعالى الحسني     |
| 719V e 1197                  | تكفير من قال: أسماء الله مُحدثة |
| ۱۷۹۳ و۱۸۵۳ و۱۸۸۱ و۱۲۸۳ و۱۲۸۱ | تكفير من قال: أسماء الله مخلوقة |
| 74.54                        | هل الدهر من أسماء الله تعالى؟   |
| 3377                         | مسألة الاسم والمسمى             |
| ۱۸٤٧ و۲۲۰۳ و۲۲۰۵ و۲۲۰۲       | صفات الله غير محدودة ولا معلومة |

| رقم الأثر                                 | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11110                                     | إمرار الصفات كما جاءت ما روي عن الإمام أحمد من في معانى الصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.77                                      | نصف الله بما وصف به نفسه لا نتعدّى الكتاب والسُّنّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0.17 epo77                                | لا ننكر الصفات لشناعة شُنعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7777 و7777                                | لا نثبت الصفات إلا بالأحاديث الصحيحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77· £                                     | Company of the compan |
|                                           | الاخذ بما تلقته العلماء بالقبول وحدثوا به ٢٢٣٢ و٢٢٣٣ و١٢٨ و١٢٨ و١٢٨ و١٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲/غ وه ۲۳۰<br>۲۲۲۲ ، ۲                    | رببات الطبعة لله تعالى بالمسارة إليها بالفعل المحسوس<br>تسمية الإمام أحمد لآيات الصفات من المتشابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 78/7818                                   | من اعترض على أحاديث الصفات يهجر ويجفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777                                       | من السُّنَّة إحياء أحاديث الصفات وما تنكره الجهمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 770                                       | من هم المشبهة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · /~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۲۰۲ و ۳۵/غ                               | النهي عن التشبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 78/7818                                   | الجهمية يكفرون أهل السُّنَّة لاعتبارهم مشبهة معنى ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِۦ شَعْتَ ۗ ﴾ عند الجهمية وعند أهل السُّنَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 78/7818                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 78/7818                                   | هل يقال: عن الله إنه شيء؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 79/7818                                   | هل يقال: القرآن شيء؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1777                                      | وصية المريسي لأصحابة في كيفية رد أحاديث الصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7                                         | ظاهر كلام الجهمية يغتر به العامة ويظنون أنهم يعظمون الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3137/77                                   | الجواب على قول الجهمي عن القرآن: أهو الله، أو غير الله؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٧٢٣                                      | التأويلات اليوم عند الأشاعرة هي بعينها تأويلات الجهمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7707                                      | تكفير من أنكر علو الله تعالى على خلقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٢٢٥٤ و ٢٢٥٥                               | الجواب عمن سأل عن كيفية الاستواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۵۲۱ و ۲۲۲۰                               | معنی استوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٨٥٢٢                                      | إجماع أهل العلم على أن الله فوق العرش استوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                           | من زعم أن الاستواء على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                           | الجهمية يحاولون نفي العلو ١٦٨٠ و١٦٨١ و١٧٤٢ و١٧٤٥ و٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| £V / Y £ 1 £                              | بعض الأدلة العقلية في الرد على من قال: إن الله في كل مكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4V / 7 E 1 E                              | الأدلة على إثبات علو الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TV / T E 1 E                              | إنكار الجهمية للعرش والرد عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| رقم الأثر                       | الموضوع                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| TV/7818                         | إنكار الجهمية للعلو واعتقادهم أن الله في كل مكان             |
| ه: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجُوكَىٰ  | الرد على الجهمية فيما احتجوا على نفي العلو بقول              |
| 47/1818                         | ثَلَثَةِ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ                             |
| قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱللَّهُ فِي | الرد على الجهمية فيما احتجوا به من نفي العلو ب               |
| TV / 7 & 1 &                    | ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلأَرْضِيُّ ﴾                             |
| فإنه سيجيب بأحد ثلاثة           | يقال للجهمي نافي العلو: أليس الله كان ولا شيء؟               |
| 49/4818                         | أجوبة                                                        |
| 7077 eV077                      | الله تعالى بائنٌ من خلقه                                     |
| 1770                            | إثبات الجلوس لله تعالى                                       |
| 7777                            | إثبات أطيط العرش من جلوس الرب عليه                           |
| 7777                            | إثبات الثقل لله تعالى                                        |
| ات والأرض» ٢٢٦٤                 | معنى حديث: «كان الله في عماء قبل أن يخلق السمو               |
| ١٨٤٧ و٢٠٠٣ و٢٣٣٧                | إثبات الحد لله تعالى ونفيه                                   |
| 77.7                            | إثبات المكان لله تعالى                                       |
| 78/7818                         | إثبات رؤية الله تعالى                                        |
| 7017 6.677                      | من أنكر الرؤية فهو زنديق                                     |
| ٠٧٢١ و١٦٧٢                      | الجهمية ينكرون الرؤية                                        |
| ١٨٢٢ و٥٨٢٦ و٨٨٢٨ و١٩٢٠          | تكفير من أنكر الرؤية                                         |
| ۸۳۲۲ و۲۲۲۹ و۲۲۲۲                | من نفي أن يكون النبي ﷺ رأى ربه بعينه                         |
| 78/7818                         | تفسير الجهمية لقوله تعالى: ﴿ إِلَّ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ ١٩٠٠ |
| خلوق ۲۲۲۱۶                      | عند الجهمية: من حلف بالله فلا يحنث لأنه حلف بم               |
| 7787                            | نفي رؤية الله تعالى في الدنيا                                |
| ا في رؤية الآخرة ٢٢٤٥           | اختلفوا في رؤية النبي ﷺ لربه في الدنيا، ولم يختلفو           |
| 7717                            | رؤية النبي ﷺ لربه في المنام                                  |
| 1/1/00                          | الإنكار على من قال: علم الله علمان                           |
| ٤٠/٢٤١٤                         | إثبات صفة العلم، ومن أنكرها فقد كفر                          |
| ٤٠/٢٤١٤                         | تكفير من قال: لله علمٌ مُحدثٌ                                |
| 11/7118                         | آيات المعية وقول أهل السُّنَّة فيها                          |
| 1150                            | تكفير من شك في أن وجه الله غير مخلوق                         |

| رقم الأثر   | <u>8</u>                                                             | الموضو  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 4479        | الرؤية                                                               | إثبات   |
| 7777        | ب عن الإمام أحمد كلِّف من تأويل صفة المجيء                           | ما روي  |
| و٣٣/غ       | الصوت لله تعالى ٢٧٢٥ و٢٧٤                                            | إثبات   |
| و ۱۱/غ      | الوجه والصورة لله تعالى ٢٢٨٥                                         | إثبات   |
| 1771        | على من أول حديث: «خلق الله آدم على صورته»                            | الإنكار |
| ١٦/غ        | ِ في حديث الصورة يعود على الله تعالى بالإجماع                        | الضمير  |
| ١٦/غ        | شرت الجهمية أُوَّلوا حديث الصورة                                     |         |
| و۲۶/غ       | لأئمة على من أُوَّل حديث الصورة                                      | إنكار ا |
| ٥٦/غ        | من شك في وجه الله تعالى أنه ليس بمخلوق                               | تكفير ، |
| و ۱۲/غ      | الحُجب لله تعالى ٢٢٨٢ و٣٢٢                                           | إثبات   |
| و۱۱/غ       | الحقو لله تعالى                                                      | إثبات   |
| و ۲۲۹۷      | الذراعين والصدر                                                      | إثبات   |
| 3977        | الأصابع لله تعالى                                                    | إثبات   |
| <b>NP77</b> | الاستلقاء                                                            | إثبات   |
| 7799        | القدم                                                                | إثبات   |
| 779.        | أن قدمي الله على الكرسي                                              | إثبات   |
| 7717        | حديث: «لأحرَقتُ سُبحاتُ وجهِه»                                       | معنى -  |
| و٢٠٢٥       | الفم ١٩٩٨                                                            | إثبات   |
| 44.9        | الفرح                                                                | إثبات   |
| و٥٥/غ       | نزولَ الله تعالى ٣١٠                                                 | إثبات   |
| 747.        | الكنف لله تعالى                                                      | إثبات   |
| 7441        | الخلة لإبراهيم                                                       | إثبات   |
| و٢٤/غ       | الساق والضحك لله تعالى ٣٠٢                                           | إثبات   |
| ٠٢/غ        | فس من صفات لله تعالى؟                                                | هل الن  |
| ٤/٢٦غ       | أيتم الرِّيحَ فلا تَسُبوها؛ فإنها من نَفَسَ الرَّحمٰن» ليس من الصفات | «إذا رأ |
| 3.77        | حديث: "ضَحِكَ ربُّكم مِن قُنوطِ عبادِه، وقُربِ غِيَرِه»              | معنى .  |
| و ١٥٤ع      |                                                                      |         |
| و۲۹/غ       | السمع والبصر                                                         | إثبات   |
| ٦/غ         | أن لله تعالى عينان تليق به سبحانه                                    | إثبات   |

| رقم الأثر      | الموضوع                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| ١٤/غ           | من تأويلات الجهمية: تأويل صفة اليدين بالنعمة أو القوة      |
| 4.4            | صفة اللمس لله تعالى                                        |
| 777            | أحاديث الرؤية والإسراء وقصة العرش تلقتها العلماء بالقبول   |
| 770            | الجهمية ينكرون أمر العرش ويقولون: هو العظمة                |
| 3137/53        | العرش لا يبيدُ، ولا يذهب                                   |
| 7117           | قول المريسي: ربي نور على نور                               |
| ٤٨/٤٣          | إثبات أن الله تعالى نور                                    |
| لم يزل بقُدرته | لا يقال: إن الله لم يزل وقُدرته، ولم يزل ونوره؛ ولكن نقول: |
| 3137/57        | وبنوره، لا متى قدَر، ولا كيف قُدَر                         |

### إثبات عداب القبر

| ١١٥٧ و١١٥٨ |                               | إتبات عداب القبر         |
|------------|-------------------------------|--------------------------|
| 117.       |                               | إثبات فتنة القبر         |
| 1.74       |                               | دعاء زيارة المقابر       |
| 7450       | الملائكة                      | إثبات فتنة القبر وسؤال   |
| 7487       | لاثٍ                          | عذاب القبر من ثلاثة أث   |
| 7451       | البول من أشد أنواع عذاب القبر | عذاب القبرُ من الغيبةِ و |
| 74.57      |                               | إثبات منكر ونكير         |
| 74.54      |                               | من قرأ القرآن في قبره    |
| ١٥٣١ و٢٥٣٢ | ىنك؟                          | بيان ما هي المعيشةِ الض  |
| 7500       |                               | ضمة القبر على الصبي      |
| 777.       | ل المؤمنين                    | مصير من مات من أطفا      |
| 7777       | الكفار بعد الموت              | مُستقر أرواح المؤمنين و  |
| 750.       |                               | سماع القرآن من القبر     |
|            |                               |                          |

#### الجنة والنار

الأدلة على وجود الجنة وأن نعيمها يبقى ولا يفنى الأدلة على وجود النار وأن عذابها لا يفنى الأدلة على وجود النار وأن عذابها لا يفنى الجنة شجرة ترضع من مات من أطفال المؤمنين المجتة شجرة والنار مخلوقتان والرد على من قال بفنائهما ١٦٦٠ و٢٣٦٢

### رقم الأثر

3577

7415 18/1818

10/7212

١٥٧٥ و١٥٧٣ و١٥٧٤

7777

٤٦.

210

EVY 9 EV .

1.17

17779 1.17

### الموضوع

الإيمان بالنار وعذابها

أبواب النار

طعام أهل النار

خروج أقوام من النار معهم إيمان يزن برة

مستقر أرواح المؤمنين والكفار بعد الموت

الشهادة للعشرة 🚜 بالجنة

هل يشهد لغير العشرة بالجنة؟

الهجر والإنكار على من لم يشهد للعشرة بالجنة

من شهد لنفسه بأنه مؤمن فليشهد لنفسع بالجنة

من زعم أنه في الجنة فهو في النار

#### البدعة ومعاملة أهلها

015

قول أحمد علله: أكره أن أبدعه، البدعة شديدة

777

قول أحمد علله: ما أجرؤ أن أخرجه من السُّنَّة تأول فأخطأ

299

إخراج الناس من السُّنَّة شديد

٩١٠ و ٩١١ و ٩١٥ و ٩١٠

لا يرد على أهل البدع بمحدث من القول

تكفير المعيَّن ٨٥٠ و٨٥١ و٩٢٢ و٩٢٥ و١٦٧٤ و١٧٠٩ و١٧١٨ و١٧٢٨ و١٧٣٥

و١٧٣٦ و١٧٤٦ و١٧٥٦ و١٧٩٣ و١٨٣٥ و١٨٩٩ و٢٠٧٥ و٢٠٠٦

و١٩٦٦ و٢٢٩٠ و٢٢٩٤ و٢٢٩١ و٣٦٣٢

لعن المعيَّن ٢٣٦ و٨٣٨ و٨٣٨ و٨٣٨ و٨٣٨ و٢٦٦١ و١٧٤٣ و١٧٤٩ و١٨٣١ و١٨٣١ و١٨٣١ و٢٢٩٠ و٢٢٩٠

الدعاء على أهل البدع ١٦٦٦ و١٦٩٢ و١٦٩٤ و١٧٠٦ و١٧٤٨ و١٨١٧ و١٨١٧ و٢١٨٠ و٢١٨٠

هجر أهل البدع ۱۰۰ و۱۳۵ و۱۳۵ و۳۵۳ و۶٤۹ و۷۰۰ و۱۰۸ و۲۵۳ و۷۵۱ و۷۷۱ م

و ۱۳٤٤ و ۱۳٤٥ و ۱۵۲۰ و ۱۵۲۰ و ۱۸۷۸ و ۱۸۷۸ و ۱۸۷۸ و ۱۸۸۸

و١٨٠٥ و١٨٠٨ و١٨١٠ و١٨١١ و١٨١٤ و٢٠٠٦ و١٩٢٧ و٤٠٠٢

و۲۰۰۱ و۲۰۰۸ و۲۰۰۸ و۸۹۰۸ و۱۰۱۱ و۲۰۱۲ و۱۱۱۱ و۱۱۱۸

و۲۱۲۲ و ۲۱۵۱ و ۲۱۸۳ و ۲۱۸۲ و ۲۳۷۸ و ۲۳۷۸ و ۲۳۸۹ و ۲۳۸۹

PPAI

رقم الأثر الموضوع هجر من يدافع عن أهل البدع ٢٥٠٦ و٥٥٠٦ و١٨١٢ النصيحة قبل الهجر 11.0 من كان لا يقوى على الهجر فعليه بالمداراة 7.07 هجر من جلس إلى أهل البدع إلا من كان لا يعرفهم ٢٠٥٩ و٢١٨٢ و٢١٩٤ و٢٢٧٧ 744 - 1419 أمر السلطان بهجر أهل البدع 7577 التحذير منهم (١/ ١٨٥) ورقم: ٢٦٥ و ٢٥٥ و ١٥١٧ و ١٥١٥ و ١٥١٥ و ٢٠٥٦ و ٢٠٠٦ و۲۰۵۷ و ۲۰۷۰ و ۲۲۰۲ و ۲۱۰۱ و ۱۱۱۱ و ۱۹۱۲ طرد أهل البدع (١٧٩/١) ورقم: ٦١٨ و١٨٨ و١٦٨٦ و١٧١٣ و٢١٩٣ و٢١٩٦ كتابة الرسائل والكتب في التحذير من البدع إذا ظهرت في الناس الإنكار على من توسّع في الرد على أهل البدع ٩١٠ و ١٦٥ و ١٠٢ الإنكار على من رد على أهل البدع من جنس الكلام 917 - 910 الإنكار على من تكلم في مسألة ليس له إمام ٩١٠ و٩١١ و٢١٠٣ و٢١٠٥ و٢١١ قراءة كتب أهل البدع 11.1 نصح من وقع في بدعة وزلة 9179 9119 100 ١٧ و١٨٨/ أ و١٨١٠ ضرب أهل البدع ترك الأكل معهم VOE , TVA لا يسلم عليهم ولا يرد السلام ٧٦٨ - ٧٧١ و ٩٣٣ و ١٥٠٨ و ١٦٨٧ - ١٦٨٩ لا يعودهم ولا يصلى عليهم ٧٧٠ و٧٧٨ و٧٧٩ و٩٣٠ ـ ٩٣٣ و١١٣٢ و ١٤٦٦ و۱۲۰۸ - ۱۲۱۰ و۱۲۱۲ و ۲۳۹۰ لا يسمع منهم العلم ۲۸۷ و۷۸۷ و۷۹۲ و۹۶۷ و۲۰۲۲ الخوف من سماع كلام أهل البدع 1977 حرق كتب أهل البدع ٤٠٨ و٥٠٨ و٢٠٨ و٧٠٨ و٨٠٨ يؤجر الرجل على حرق كتبهم A . V ليس في إتلاف كتب أهل البدع ضمان ۸۰۸ و۹۰۸ وضع الكتب في الرد على أهل البدع: بدعة 7500 لا يبيع ويشتري من الجهمية 1797 9 1797 لا يُقرأ ولد الصغير الجهمي إذلالًا لأبيه 1790 الإنكار على من سوى بين أئمة السُّنَّة وأئمة البدعة وبيان الفرق بينهما

#### رقم الأثر الموضوع تعليم الصبيان بغض أهل البدع 1 VOV 9 1 V E E قتل أهل البدع ١٧ و١٦٦٧ و١٧١٠ و١٧١١ و١٧١٩ و١٧٢٠ و١٧٢٢ت، و١٧٢٤ و١٧٢٩ و١٧٣٣ و١٧٣٤ و١٧٣٧ و١٧٤١ و١٧٨٧ و١٩٣٠ و١٩٧٧ 19109 من قال باستتابة أهل البدع ١٧٢٠ و١٧٢٨ و١٧٣٣ و١٧٤٧ و١٧٦٢ و١٩٤٢ و١٩٧٤ و١٩٩٠ و٢٠٠٦ و٢٢٦٩ و١٥٣١ Y . . 0 , 1919 , 1980 من لا يرى استتابتهم لا يتزوج من أهل البدع 1171 الصلاة خلف أهل البدع ۲۰۹۳ و ۲۰۹۳ و ۲۰۹۳ و ۲۰۹۳ التفريق في المعاملة بين الخطأ في الاعتقاد بين العالم والجاهل Y . V . التفريق بين دعاة أهل البدع وغيرهم ٧٧٠ و٩٣٠ و٩٣١ و٩٦٥ و١١٢٧ و١١٣٤ \_ ۱۱۳۷ و ۱۷۷۳ و ۱۷۷۰ و ۱۷۷۹ - ۱۷۷۹ و ۱۸۱۳ توبة أهل البدع 11989 100 كيفية توبة من وقع في بدعة 91. أهل البدع لا يتوبون 75.7 من قال: أسرع الناس ردة أهل البدع 7491 النهى عن الجدال والخصومة ١/٨٦ و١٦٨ و٢٦٥ و١٧٨٢ و١٨٣٦ و١٩٠٦ و١٩٠٣ و١٩٢٤ و١٥٥٣ و٢٣٩٢ \_ ٢٤٠٥ إذا جاء المبتدع مسترشدًا فكلمه وبيِّن له 75.7 الرد على أهل البدع 72.19 72.. كيفية إقامة الحجة على المبتدع IVVE لا يقبل من أهل الدع عمل ٥٠١ و ٤٤٧ و ٧٨٩ و ١٤٨٠ و ١٥٢٥ إذا ظهرت البدع وجب إظهار السنن VVY التحذير والطعن منهم وهو صائم VVE ليس لهم غيبة VMM إخراجهم من الثغور VA. فصاحة أهل البدع 11100 1770 أهل البدع يرمون من يُكفِّر الجهمية بالخوارج 1495 سبب تسميتهم أهل الأهواء 1011

| رقم الأثر                                                           | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۹۱۲ و۱۱۰۳ و۱۲۲۳ و۲۳۹۲                                              | ذم علم الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1778                                                                | أهل البدع كلهم خوارج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                     | إطلاق الألفاظ الشديدة على أهل البدع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| و۱۷۳۰ و۱۷۵۳ و۲۰۰۱ و۲۰۰۶ و۲۰۰۹                                       | CAN WE WIND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۷۲۱ و۱۹۲۱، ۲۰۰۲، ۲۰۰۹ و۲۰۹۲                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (۱/۷۸۱) ورقم: ۷۳٦ و۱۷۵۲ و۱۷۹۳                                       | (الخبيث)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۱۸۳ و۲۱۸۲                                                          | (عدو الله)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1771                                                                | (قبحه الله)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1117                                                                | (أبعده الله)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۷۳۱ و ۱۷۳۱                                                         | (الدويبة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7117                                                                | أهل البدع ينبزون أهل السُّنَّة بأنهم: (النابتة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 797                                                                 | أهل الأهواء يطعنون على السلطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بير سُنَّة ولا أثر ١٠٧٤                                             | علامة أهل البدع: تفسير القرآن بالرأي من غ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بالبدعة ٢٢١                                                         | الإنكار على من اتهم أحد من الصحابة 🚜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٢٤ و ٢٧٤ و ٢٥٢ و ٧٤٠ - ٢٤٧ و ١٦٩٣                                   | مسألة الترحم ٩ و ٩٠ و ٩٥ و٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فسير                                                                | المقرآن وت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                     | علامة أهل البدع تفسير القرآن بالرأي من غير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7789                                                                | من قرأ القرآن في قبره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 740.                                                                | سماع القرآن من القبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سُنَّة ولا أثر                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                     | الإنكار على من فسر القرآن بالرأي من غير لم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 • 1 5                                                             | الإنكار على من فسر القرآن بالرأي من غير لل للماذا نأخذ بتفسير الصحابة الله المنافذة |
| 197                                                                 | الإنكار على من فسر القرآن بالرأي من غير لل للماذا نأخذ بتفسير الصحابة ريمي الماذا فأخذ بتفسير الصحابة الله على غير تأويله أهل الأهواء يتأولون القرآن على غير تأويله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 797                                                                 | لماذا نأخذ بتفسير الصحابة ريم ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۹۲<br>الله علیه ۸۹۸ و۸۹۸/ب                                         | لماذا نأخذ بتفسير الصحابة ريم ؟<br>أهل الأهواء يتأولون القرآن على غير تأويله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۹۲<br>الله علیه ۸۹۸ و۸۹۸/ب                                         | لماذا نأخذ بتفسير الصحابة ربي المداد الأهواء يتأولون القرآن على غير تأويله في القرآن رد على جميع أهل البدع من فتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۹۶ علیه ۱۹۸ و ۱۹۸۸ ب<br>ل بینهما بالواو، وإذا ذکر أسماء<br>۲۷/۲٤۱٤ | لماذا نأخذ بتفسير الصحابة ﴿ ؟ أهل الأهواء يتأولون القرآن على غير تأويله في القرآن رد على جميع أهل البدع من فتح الله إذا سمى في القرآن شيئين مختلفين فص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۹۶ علیه ۱۹۸ و ۱۹۸۸ ب<br>ل بینهما بالواو، وإذا ذکر أسماء<br>۲۷/۲٤۱٤ | لماذا نأخذ بتفسير الصحابة هي؟ أهل الأهواء يتأولون القرآن على غير تأويله في القرآن رد على جميع أهل البدع من فتح الله إذا سمى في القرآن شيئين مختلفين فصد كثيرة ليست بمختلفة لا يفصل بينهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

رقم الأثر الموضوع قراءة القرآن على طهارة 7.59 النهي عن محو القرآن من الألواح بالقدم أو البزاق ٤٥٠٢ و٥٠١ و٧٥٠٧ النهى عن كتابة القرآن في الأرض أو الحائط T.07, T.00 النهى عن ضرب كتاب الله بعضه ببعض 1919 الأمر بتجريد القرآن والنهى عن الكتابة فيه بغير القرآن 1917 كراهية المسارعة في حفظ القرآن 1917 و1917 من حلف أنه لا يتكلم فقرأ القرآن فإنه لا يحنث 1751 - 1371 النهى عن الجدال والمراء في القرآن ١٨٥٧ و١٩٢٨ و١٩٣٨ و٢١٢٢/أ Y.TV, 1109, 1101, 110V القرآن منه بدأ وإليه يعود وبيان معناها استدلال أحمد كلف بحديث: «لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الآدميين» على أن القرآن كلام الله PA . 7 إنكار الإمام أحمد على على من نقل عنه أنه أمره بالسكوت في القرآن ١٧٨٣/أ، ١٧٩٥ و١٧٩٩/ب الرد على ما احتجت به الجهمية من حديث «أن القرآن يجيء في صورة Y1V7, 20/YE12 الشاب الشاحب» الرد على ما احتجت به الجهمية من حديث: «تجيء البقرة يوم القيامة، TVIY - AVIY وتجيء تبارك» الرد على ما احتجت به الجهمية من حديث: «ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا جبل أعظم من آية الكرسى» ۲۱۷۹ و ۲۱۸۰ و ۲۱۸۲ و ۲۱۸۹ الرد على ما احتجواً به من قوله: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن زَّبِّهِم تُحْدَثِ ﴾ ٢٤١٤ ٣١ و٢١٨٢ الرد على ما احتجوا به من قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ 7117 الجهمية يحتجون على أن القرآن مخلوق بقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرَّهُ نَا عَرَبُنَّا ﴾ فجعل عندهم بمعنى خلق 3137/07 الجهمية يحتجون على أن القرآن مخلوق بقوله: ﴿ كَالِقُ كُلِّ مَكُونَ عَلَى أَن القرآن مخلوق بقوله: ﴿ كَالِقُ كُلُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّالَ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّاللَّ اللَّهُ الجهمية يحتجون على أن القرآن مخلوق بقوله: ﴿ خُلُقَ ٱلسَّكُوْتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِتَّةِ أَيَّامِ﴾ 3137/77 الجهمية يحتجون على أن القرآن مخلوق بقوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مُرْيَمُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُۥ أَلْقَنْهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ﴾ 3137/77 الرد على ما احتجوا به: (أن الله خلق الذِّكر) 7110

| رقم الأثر                  | الموضوع                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٠٤٣ و٢٠٢                  | قراءة القرآن على طهارة                                                                              |
| 7.88                       |                                                                                                     |
| 7.80                       | لا يكتب القرآن في الأرض                                                                             |
| 7.87                       | لا يكتب القرآن على الحائط                                                                           |
| 7. 8                       | لا يمحو الصبي القرآن بالبزاق                                                                        |
| يحب الله ١٩٥١              | من أحب الله فليعرض نفسه على القرآن فإن أحبه فهو                                                     |
| 1977                       | السلف لا يحبون المسارعة في حفظ القرآن                                                               |
| ١١٤١ و١٦٤٧ و١٨٤٧           | مراء في القرآن كفر                                                                                  |
| 1917                       | النهى عن ضرب القرآن بعضه ببعض                                                                       |
| 1199                       | من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين                                                                   |
| حروفه لا يجاوز إيمانهم     | سيأتي في آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن يقيمون                                                        |
| 1717                       | حناجرهم                                                                                             |
| 113                        | من قرأ القرآن في ليلة                                                                               |
| VV7                        | اليهود حرفوا التوراة والرافضة حرفوا القرآن                                                          |
| ه ذلك ۸۹۸                  | في القرآن ما يرد على كل مبتدع بدعته لمن فتح الله ل                                                  |
| ١٠٨٤                       | من أراد أن يفسر القرآن لا بد أن يعرف العام والخام                                                   |
| ٨                          | الخوارج لا تعمل بالقرآن                                                                             |
| ١٩٠١ و١٩٠                  | ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَبُهِمْ يَعْمَهُونَ ۞﴾ [الحجر: ٧٢]                                 |
|                            | ﴿ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُوا ﴾ [الأحزاب: ٣                      |
| ﴾ [الأحزاب: ٢٨]            | ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَكِ إِن كُنتُنَّ تُرِدَّك ٱلْحَكُوةَ ٱلدُّنْكَا               |
| 7.9                        | ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۞﴾ [الضحى: ١١]                                               |
| ٣1.                        | ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ ۞﴾ [الشرح: ٤]                                                            |
| ۳۰۷ و ۳۰۵ و ۳۰۷            | ﴿ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَثَابٍ ۞ ۞ [ص: ٢٥]                                    |
| 17. 7] POF1                | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنف              |
| 1011                       | ﴿وَمَن يَتُوَلَّمُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمٌّ ﴾ [المائدة: ٥١]                                     |
|                            | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُعُ |
|                            | ﴿ أَن تَحْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُم لَا تَشْعُرُونَ ١٠ [الحجرات:                                  |
| [المائدة: ١٤٤] ١٣٩٢ _ ١٤٠٩ | ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ١                     |
| 1777                       | ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ١٩٥٠ [المعارج: ٢٣]                                    |

```
الموضوع
رقم الأثر
                                         ﴿ وَالَّذِينَ مُ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١٩٤ [المعارج: ٣٤]
1777
                               ﴿ فَأَجْتَكِنِبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُكِنِ وَٱجْتَكِنِبُوا ﴾ [الحج: ٣٠]
14.00 14.8
                                                                ﴿ أَضَاعُوا الصَّلَوْةَ ﴾ [مريم: ٥٩]
14.0
                      ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُمْ وَرُهُبَ لَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣١]
17AV
                                           ﴿ وَمَن يَقْتُلَ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا ﴾ [النساء: ٩٣]
١٢١٦ و١٢١٧ و١٢١٦
                                                       ﴿ وَلَكِنَ لِيَظْمَبِنَّ قَلْبِي } [البقرة: ٢٦٠]
11.5
                                  ﴿ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]
1101
                    ﴿ فَإِنَّ لَدُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ١٣٤ ] [طه: ١٢٤]
1101
                                            ﴿ وَالَّذِى جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ [الزمر: ٣٣]
440
                                        ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثْرَ ٱلسُّجُودِ ﴾ [الفتح: ٢٩]
12.
                                          ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقُومِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٥٤]
1/VOY
               ﴿ لا تَرْفَعُوا أَصَوْتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِي وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، بِٱلْقَوْلِ } [الحجرات: ٢]
VA9
                                                ﴿ وَمَنْ عِندُهُ عِلْمُ ٱلْكِنْبِ ١ ﴿ الرعد: ٤٣]
105
                ﴿ مَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةِ فِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّنَةٍ فِين نَفْسِكُ } [النساء: ٧٩]
190
                                     ﴿ وَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكَةِ وَمَثَلُكُمْ فِي ٱلِّإِنجِيلِ ﴾ [الفتح: ٢٩]
9.4
                                         ﴿ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ ﴾ [النحل: ٩٣]
9.9
                                                          ﴿ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوجٍ ﴾ [الأحزاب: ٧]
912
                             ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِلِّينَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ١ [الذاريات: ٥٦]
911 911
                                               ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْنَكُمُّ ﴾ [البقرة: ١٤٣]
١٠١٨ و١١٢٣ و١١٢٤
                             ﴿ وَمَا أُمُ وَا إِلَّا لِيَعَبُدُوا آللَهَ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَاتَ ﴾ [البينة: ٥]
1.77 9 1.71
                                                      ﴿ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ [سبإ: ٢٣]
4. /7818
       اعتراض الجهمية على قوله تعالى: ﴿ كُلَّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾
                                                  قالوا: كيف يعذب الله من لا ذنب له
1/7212
        الجمع بين قوله تعالى: ﴿ مَاذَا يَرُمُ لَا يَطِقُونَ ١٠٥ [المرسلات: ٣٥] وقوله:
                      وَثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ١٠٥] [الزمر: ٣١]
1/7212
        الجمع بين قوله: ﴿ وَنَعَشُّرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمَّيًا وَبُكُمَّا وَصُمَّأً ﴾
[الإسراء: ٩٧]، وبين الآيات التي فيها أن أهل النار يتكلمون ٩/٢٤١٤
        وَقُولُهُ: ﴿ فَأَقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاّءَلُونَ ۞ ﴾ [الصافات: ٥٠]
2/7212
```

الموضوع

الجمع بين قوله: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿ قَالُواْ لَرْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ الْمَدْثُر: ٤٢، ٤٢] وقوله: ﴿ وَوَلَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ ا 0/4515 الجمع بين قوله: ﴿ رَبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمُرْبِ ﴾ [الشعراء: ٢٨ و ﴿ رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُرْبَيْنِ ﴿ الْ [الرحمٰن: ١٧] و ﴿ رَبِّ ٱلْمُنْزِقِ وَٱلْمُغَزِّبِ إِنَّا لَقَنْدِرُونَ ۞ [المعارج: ٤٠] الجمع بين الآيات التي فيها تكوين خلق آدم عليها 7/7212 الجمع بين الآيات التي فيها أن مقدار يوم القيامة (ألف سنة)، وبعضها (خمسين ألف سنة) 1/4818 الجمع بين قوله: ﴿ وَأَلَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ١ الأنعام: ٢٣] و ﴿ وَلَا يَكُنُونَ الله حَدِيثًا ١١٠ [النساء: ٤٢] 9/4818 الجمع بين الآيات التي فيها أن الكفار يقولون: لم نلبث في الدنيا إلا عشرًا، وفي بعضها يومًا، وفي بعضها قليلًا 1./7212 الجمع بين قوله: ﴿ وَوَمْ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذًا أُجِبُتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَّا ﴾ [المائدة: ١٠٩]، وهُوَيِقُولُ ٱلأَشْهَادُ هَتُؤُلِّهِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمُّ ﴾ 11/4818 [Mec: 11] الجمع بين الآيات التي فيها إثبات الرؤية وآيات نفي إدراك الله تعالى 17/7818 الجمع بين الآيات التي فيها قول موسى على أنه أول المسلمين، وقول السحرة كذلك، وقول النبي على كذلك 17/7212 الجمع بين الآيات التي يخبر الله فيها أنه سيعذب أقوامًا أشد العذاب 18/7818 الجمع بين الآيات التي فيها أن الكفار ليس لهم طعام، والآيات التي فيها أن 10/7212 طعامهم الزقوم الجمع بين الآيات التي فيها أن الله مولى الذين آمنوا، والكافرين لا مولى لهم، وبين قوله تعالى: ﴿ مُرَّوًّا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ٦٢]١٦/٢٤١ الجمع بين قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ١٩ الحجرات: ٩]، وقوله: ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ فَا ﴾ [الجن: ١٥] 11/7212 الجمع بين قوله: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيا آهُ بَعْضٍ ﴾ [التوبة: ٧١]، قوله: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنفال: ٧٢] ١٨/٢٤١٤ الجمع بين قوله تعالى لإبليس: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمَ سُلِّطَكِنُّ ﴾ [الحجر: ٤٢]، وقوله لموسى عليه حين قتل: ﴿ عَلَ الشَّيْطَانُّ ﴾ القصص: 19/4818 [17

# الموضوع

الجمع بين قوله تعالى للكفار: ﴿ الْكِوْمَ نَسْنَكُمْ كَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ [الجاثية: ٣٤]، وقوله في الآية الأُخرى: ﴿ فِي كِتَابِ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَنسَى ۞ ﴾ [طه: ٥٢]

الجمع بين قوله: ﴿وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ ۚ ۚ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﷺ [طه]، وقوله: ﴿فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﷺ [ق: ٢٢]٢٤١٤[٢٢ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا

#### الملائكة

الرافضة واليهود يبغضون جبريل الله الرافضة واليهود يبغضون جبريل الله خلقت الملائكة من نور الذراعين والصدر ٢١/غ خلقت الملائكة من نور الذراعين والصدر ١٣٥٥ إثبات فتنة القبر وسؤال الملائكة تفضيل بني آدم على الملائكة ٢٤١٢

# ٣ \_ فهارس أبواب الفقه والآدب

| رقم الأثر      |                                  |                   | الموضوع                      |
|----------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
|                | البيع                            |                   |                              |
| ۱۳۰ و۱۳۰       | خوارج                            | لا طعامه لك       | لا يبيع غلامه وا             |
| ۱۳۰ و ۱۳۱      |                                  | خوارج             | لا يشتري من ال               |
| 144            | فوارج وبيعها على من لا يرى رأيهم | ل أرض الخ         | حمل البضائع إلى              |
| ١٦٩٧ و١٦٩٧     | 19 New 2                         | من الجهمية        | لا يبيع ويشتري               |
| 200            | ميحه لهم                         | لأسواق ون         | تفقد علي رضي الم             |
| 1778           | كارهم للقرعة وزعمهم أنها قمار    | حناف في إناً      | الإنكار على الأ-             |
| ٤٥٥            | منحه لهم                         | لأسواق ونع        | تفقد عليّ رَهِجُهُ ل         |
|                | الحج                             |                   |                              |
| ۲۲ ت           | الحج                             | لديوان يعيد       | من حج بأ <mark>موال ا</mark> |
| 184.           | ن غير عذر فليس منا               | هو موسر مر        | من ترك الحج وه               |
| 1078           |                                  | حج                | تكفير من ترك ال              |
| ۱۵ و۱۵۵۹ و۱۲۶۲ | عج ۸۵۸                           | من ترك الح        | ترك الصلاة عن                |
| 107.           | ات وهو موسر ولم يحج              | في رجل م          | اختلاف التابعين              |
| 1007           |                                  |                   | قتالهم على ترك               |
| 1507           |                                  |                   | الخطبة في أيام ا             |
| ٤/ ب           |                                  |                   | الأضحى مع الإه               |
| TAY            | سرب له فسطاطًا وما استظل بجلد    | رجع وما ض         | حج عمر ﷺ و                   |
|                | الجهاد                           |                   |                              |
| 117            |                                  | ?:                | متى يجب الجهاد               |
| 1418           | باني الإسلام الخمسة وبيان حكمه   | جهاد ف <i>ي</i> م | سبب عدم ذكر اا               |

| رقم الأثر      | الموضوع                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 117            | يجب الجهاد على الأقرب من بلدان المسلمين التي قاتلهم العدو |
| 178            | أموال أهل البغي ليست بفيء                                 |
| 171 و2001      | تقسيم الفيء                                               |
| 171            | المرأة التي أخذت وادعت الإسلام لا تترك لتعود إلى الكفار   |
| 18 - 189       | فضل الرباط على اللصوص وقطاع الطريق وإن كانوا مسلمين       |
| VVV            | لا حظ للرافضة من الفيء والغنيمة                           |
| AV *           | النهي عن قتل الذرية                                       |
| 1881           | النهي عن حمل السلاح على المسلمين                          |
| 1331 _ 1331    | من الكفر الأصغر: القتال بين المسلمين                      |
| 1000           | من النهبة المحرمة الأخذ من الغنائم قبل توزيعها            |
| ۸۱             | الجهاد مع الأمير                                          |
| ٧٨٠            | إخراج أهل البدع من الثغور                                 |
|                | الرؤى والمنامات                                           |
| YY•V           | رؤيا الأنبياء وحي                                         |
| ٥٥٧ و٥٥٢       | رؤيا في حديث أثر إجلاس النبي ﷺ على العرش                  |
| ٨٤٤            | رؤيا في الحجاج بن يوسف الثقفي                             |
| ۸٧٦            | رؤيا عن حديث الصادق المصدوق                               |
| ۱۷ و۱۷۲۷ و۱۷۳۸ | رؤيا في بشر المريسي                                       |
| 140.           | رؤيا في ابن أبي دؤاد                                      |
| ١٩٢٩ و٢٠٢٦     | رؤيا فيمن يقول القرآن مخلوق                               |
| ۲۱۰۱ و ۲۰۸۱    | رؤيا في اللفظية                                           |
| ١٩٢٩ و٢٠٢٦     | رؤيا فيمن قال القرآن مخلوق                                |
|                | الزكاة                                                    |
| ١١٥٠ و١١٥٠     | مشروعية جهاد من ترك الزكاة                                |
| ١١٧٤ و١١٧٩     | البيعة على أداء الزكاة                                    |
| ۲۲ت            | إعطاء الإمام الزكاة                                       |
| ۱۱ و۱۸۶۶ و۲۸۶۱ |                                                           |

لأبى بكر رفيه يصلى بالناس

404

### الموضوع

#### الزواج والطلاق

الرافضة واليهود لا يرون طلاق الثلاث الرافضة واليهود لا يرون طلاق الثلاث المرأة في دبرها وكفره الاسلام الرافضة واليهود لا يرون للنساء عدة الرافضة واليهود لا يرون للنساء عدة الا يتزوج من أهل البدع المرأة وزوجها إذا كان جهميًّا المرأة وزوجها إذا كان جهميًّا الله المرأة وزوجها إذا كان جهميًّا المرأة وزوجها المراؤة وزوجها المراؤة وزوجها المراؤة وزوجها المرأة وزوجها المراؤة وزوجها المراؤة

#### الصلاة

منزلة الصلاة في الشرع 9089 98. الدليل على أن الصلاة من الإيمان 1.11 تكفير تارك الصلاة ٩٨٤ و٢١٧٢ و١٠٠٤ و٢٥٣١ - ١٣٧٨ و١٤٨٧ نقل الإجماع على تكفير تارك الصلاة 1099 1000 أقوال الإمام أحمد كله في تكفير تارك الصلاة 0 . 0 خلفاء بني العباس أقوم للصلاة لا يخرج على السلطان ما أقام للصلاة ۸١ المنافق لا يشهد العشاء والفجر 1779 من لا يحسن يصلي يموت على غير الدين والفطرة ١٣٧٣ و ١٣٧٠ و ١٢٩٩ من لم يصل برئت منه الذمة 1500 نفى الدين عمن لا يصلى 1211 62111 نفى الإيمان عمن لا يصلى 1770 0771 آخر ما يفقد الناس من دينهم الصلاة ١٣٧٢ و ١٣١١ السفر يوم الجمعة قبل الصلاة 14.0 إضاعة الصلاة: تأخيرها عن وقتها 1777 9 1700 التهديد لمن ترك جمع متواليات ١٥٨٠ \_ ١٥٨٣ و١٥٨٦ و١٥٨٨ و١٥٨٩ ١٤٧٨ و ١٣٧٠ لا صلاة لمن لم يتم الركوع والسجود سيأتي زمان يصلي النساء فيه وهن حيض 1772 أول ما تفقدون من دينكم: الخشوع 1775 الجمع بين أحاديث الأمر بتقديم الحافظ لكتاب الله تعالى وبين تقديم النبي على

| رقم الأثر       | الموضوع                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| ٥٠٠ و٥٥٦        | أحق الناس بالإمامة                                |
| 77              | الاستسقاء بدعاء أهل الفضل والدين                  |
| ۳۱ و۶۹          | إمامة العبيد والموالي في الصلاة                   |
| 777             | الرافضة واليهود يؤخِّرون المغرب إلى اشتباك النجوم |
| <b>//</b> 7     | الرافضة واليهود تنود وتتحرك في الصلاة             |
| 777             | الرافضة واليهود تسدل ثيابها في الصلاة             |
| 1100            | قتال من لا يصلي                                   |
| 98.             | النهي عن قتل المصلين                              |
| ١١٧٤ و١١٧٩      | بيعة السلطان على إقامة الصلاة                     |
| 1177            | تارك الصلاة يحشر مع أئمة الكفر                    |
| ١١٩٩ و١١٨٩      | العبد الذي لا يصلي لا يجزئ في عتق الرقبة          |
| 1750            | لا تقبل صلاة شارب الخمر أربعين يومًا              |
| ١٦٨٤ت           | الصلاة خلف الفاسق                                 |
| 1707 _ 1701     | أمر من أسلم أن يغتسل ويصلي                        |
| 1478            | كيف تصلي المستحاضة                                |
| ۱۱۱ و۱۲۸۳ و۱۸۲۶ | الصلاة خلّف الأمير ٤ و٥ و٤٩ و٨٤ و٧٦١ و٢٧          |
| 15              | سبب تخلف أحمد كلله عن الجماعة والجمعة             |
| ۱۷ ـ ۱۷۰۳ و۱۷۹۷ | الصلاة خلف أهل البدع ٢٣٢ و٩٣٣ و١٦٨٣ ـ ١٦٨٥ و١٠    |
| ۲۰ و۲۰۷۷ و۲۰۹۲  | و۱۹۳۰ و۱۹۸۱ و۲۰۱۰ و۲۰۶۰ ـ ۳۳                      |
| و۲۰۹۳ و۲۱۰۲     |                                                   |
| ١٧٠١ و١٠٧١      | إعادة الصلاة خلف الجهمية                          |
| Y1.V            | من زعم أن كلام العباد غير مخلوق فلا يصلى خلفه     |
| ٤               | بنو العباس أقوم للصلاة من بني أُمية               |
| ٤ و٥            | صلاة الجمعة والعيدين خلفهم                        |
| 91              | من علامات الخوارج: ترك الجمعة                     |
| 98.             | النهي عن قتل المصلين                              |
| 1177            | قيام النبي ﷺ ليلة كاملة بآية واحدة                |
| ٤١٤             | كان عثمان عليه يحيي الليل بركعة يختم فيها القرآن  |
| 100             | لا يصلي على الخوارج                               |
|                 |                                                   |

لا يدخل الجنة مدمن

1299

| <u> </u>              |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| رقم الأثر             | الموضوع                                                 |
|                       |                                                         |
| 1712 و3151            |                                                         |
| 17.9                  | ترك الصلاة على من قتل نفسه                              |
| 171.                  | ترك الصلاة على من غل                                    |
| و۱۱۳۲ و ۱۲۶۱ و ۱۲۰۸ _ | ترك الصلاة على أهل البدع ٧٧٠ و٧٧٨ و٧٧٩ و٩٣٠ ـ ٩٣٣       |
| ۱۲۱۰ و۱۲۱۲            |                                                         |
| ۱۲۹۸ و۱۷۰۰            | من يشهد جنائز الجهمية ويدفنهم إذا ماتوا في بلاد الكفار؟ |
| 180                   | هجر الخوارج وترك الصلاة عليهم                           |
| ۱۹۲۸ و ۲۰۲۳ و ۲۰۶۰    | لا يصلِّ على الجهمية، ولا يعودهم، ولا يشهد جنائزهم      |
| ۲۱۲۷ _ ۲۰۰۵ و ۱۱۲۲    |                                                         |
|                       | الصيام                                                  |
| 110.                  | مشروعية جهاد من ترك الصيام                              |
| ۲۲ت                   | كثرة الصيام                                             |
| ٤/ ب                  | الفطر في رمضان مع الإمام                                |
| VVE                   | التحذير والطعن في أهل البدع وهو صائم                    |
|                       | الطب                                                    |
| ۳۸۱                   | دواء مرض النقرس: أن يمشي في الظهيرة حافيًا              |
| 1418                  | المستحاضة تتخذ صوفة فيها سمنٌ أو زيت                    |
| ۲۲ت                   | من ترك الدواء                                           |
|                       | الطعام والشراب                                          |
| 1789                  | الإنكار على من قال: إن شرب الخمر ليس من الكبائر         |
| ۱۲۳۷ و۱۲۹۲ و۲۰۰۱      | شارب الخمر لا تقبل له صلاة أربعين يوم                   |
| ۱۲۳۷ و۱۲۳۹ و۱۲۵۸      | شارب الخمر كعابد اللات والعزي، وإن مات مات مشركًا       |
| ١٢٥٠ و١٢٦٠ و١٢٩٣ _    |                                                         |
| ١٢٩٥ و١٢٩٨ و١٠٩٥      |                                                         |
| و٢٠٥١ و٢٢٢            |                                                         |
| 1797                  | من شرب الخمر سقاه الله من طينة الخبال                   |
|                       |                                                         |

| رقم الأثر            | الموضوع                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| ١٣٧٦ و١٥٠٧           | سبب كون الخمر أعظم من الزني                                 |
| 1418                 | استخدام بعض الأطعمة في العلاج وإيقاف الدم                   |
| ۸۷۲ و ۵۵۷            | ترك الأكل مع أهل البدع                                      |
| ۲۲ت                  | من كان لا يرى الأكل من طعام السلطان                         |
|                      | الطهارة                                                     |
| ۱۲۳۲ و۱۱۶۰           | تحريم إتيان الحائض                                          |
| 1719                 | من غسل ميتًا فليس عليه غسل                                  |
| 1051 _ 5051          | أمر من دخل في الإسلام أن يغتسل ويصلي                        |
| ۲۰۶۳ و۲۰۳۳           | قراءة القرآن على طهارة                                      |
| 77°0V                | عذاب القبر من البول                                         |
| 7197                 | الخنثي إذا مات من يغسله؟                                    |
|                      | العلم                                                       |
| 1770                 | أهل البدع لا يجالسون العلماء                                |
| 777                  | طريقة أهل السُّنَّة في التصنيف هي الاختيار والتوقي لما يكتب |
|                      | تحديث العلماء بأقوال السلف دليل على أنهم يقولون بها لا      |
| 1917                 | سبب ترك الإمام أحمد ﷺ التحديث قبل موته بسنتين               |
| 7                    | إذا حدث الإمام عن غيره فهو يقوله ويعتقده                    |
| 770                  | أخذ الله الميثاق من أهل العلم على بيان العلم وعدم كتمانه    |
| و۲۸۷۱ و۱۷۸۷ و۱۸٤۷    | إذا ظهرت البدع وأئمتهم فلا يسع العلماء السكوت ٢٦٥ و٢٧٨٣     |
| 770                  | لا يزال الجاهل بخير ما وجد عالمًا يقمع جهله                 |
| ٧٩٧ و ٧٩٧            | يشتغل الإنسان بالعلم الذي فيه عمل وما ينفعه                 |
| V • A                | إتلاف الكتب التي فيها مثالب الصحابة 🚜 وما شجر بينهم         |
| 🚓 والنظر فيها        | النهي عن كتابة الأحاديث التي فيها الطعن في الصحابة          |
| ۷۸ و ۷۸۷ و ۹۹۷ و ۹۹۷ | وسماعها ۷۸۷ و ۷۸۷                                           |
| 3AV 6.6A             | هجر من كتب الأحاديث التي فيها الطعن في الصحابة هي           |
| ۲۸۷ _ ۸۸۷ و ۲۰۸      | لا يسمع كلام أهل البدع                                      |
| V9 •                 | الرحلة في طلب الحديث والصبر عليه                            |
| ۱۳۳۸)، ۱۰ و ۱۳۳۹     | من ألَّف كتابًا ثم ندم عليه                                 |

الجهمية لا يرثون ولا يورثون

ماذا يفعل بمال الجهمي إذا مات؟

٢١٥٧ \_ ٢١٦٠ و١٢١٢

117.

| *VI                        | a - 5 - 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الأثر                  | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1/199                      | مذاكرة العلماء إلى الفجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1/199                      | مناصحة العالم إذا زل وأخطأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 910                        | الذهاب إلى أهل العلم إذا نزلت نازلة مشكلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 910                        | الكلام وإجابة السائل أمام من هو أعلم منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 907                        | قول الراسخين في العلم: آمنا به كل من عند ربنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۷ و۷۸۷ و۷۹۲ و۹۶۶ و۲۰۲۲     | لا يسمع من أهل البدع العلم ١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1977                       | الخوف من سماع كلام أهل البدع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۰ و ۸۰۰ و ۲۰۱ و ۷۰۸ و ۸۰۸ | حرق كتب أهل البدع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨٠٨                        | يؤجر الرجل على حرق كتبهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۰۸ و ۸۰۸                  | ليس في إتلاف كتب أهل البدع ضمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1790                       | لا يُقرأ ولد الصغير الجهمي إذلالًا لأبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۹۱۳ و۲۱۰۳ و۲۱۲۳ و۲۳۹۲     | Comment of the Commen |
| ۱۷۳۱                       | الوصية بالعلم والآثار وما كان عليه السلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1491                       | أول ما خلق الله القلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 71AA _ 71AE                | السكوت عن المسائل التي لم ترد في الكتاب والسُّنَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 78/7818                    | اهتمام الإمام أحمد كلله بتعلم العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| گل ۷۸۷ و ۷۸۷ و ۷۸۷ و ۷۹۰   | النهي عن كتابة الأحاديث التي فيها الطعن في الصحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| و ۹۷ و ۷۹۷ و ۸۰۳ و ۸۰۶     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| و۲۲۸                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 78                         | وضع الكتب في الرد على أهل البدع: بدعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٧٤٤ و١٧٥٧                 | تعليم الصبيان بغض أهل البدع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۱۳ و۲۲۵                   | بداية كتابة الرسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 770                        | الكتابة في الرسائل: (أما بعد) والبداية فيها بالحمد لله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | المواريث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 717                        | مات النبي ﷺ ولم يُبيِّن الكلالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٠٨٤                       | لا يرث مسلم كافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | 9 IS 1995 OF 18 MARKET - 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## رقم الأثر

11/7510

# الموضوع

كان أول الإسلام يتوارثون بالهجرة

# معاني بعض الأحاديث والآثار

| «مَن أتى حائضًا، أو امرأةً في دُبُرِها، أو كاهِنًا؛ فقد كفرَ» |
|---------------------------------------------------------------|
| «البذاذَةُ مِن الإيمان»                                       |
| «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ١٠٦٦ _ ١٠٦٨ و١٠٣١ و١٢٢٩    |
| و۲۲۲ و۱۲۶۲ و۲۲۲ و۲۲۲۱                                         |
|                                                               |
| «أعتقها فإنها مؤمنة»                                          |
| «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»                                 |
| «من غشنا فليس منا»                                            |
| (لا يكون أحدكم إمعة)                                          |
| معنى: (الولاية بدعة، والبراءة بدعة، والشهادة بدعة)            |
| «كل مولودٍ يولد على الفطرة»                                   |
| (إذا ظهرت البدع، وسُبَّ أصحابي، فعلى العالم أن يُظهر علمه)    |
| «تقتلك الفئة الباغية»                                         |
| (أمّرنا خير من بقي أعلاها ذا فُوق)                            |
| (قالوا: ما شأنه، أهجر؟)                                       |
| «يبقى من الكرسي أربع أصابع»                                   |
| (لم يكن معاوية كالضيق الحصيص)                                 |
| (ما رأيت أحدًا بعد الرسول ﷺ أسود من معاوية ﷺ)                 |
| «قدِّموا أبا بكر يُصلي بالناس»                                |
| «الخلافة في أُمَّتي ثلاثون سنة»                               |
| «يعيش هذا الغلام قرنًا»                                       |
| «يؤم القوم أقرؤهم»                                            |
| «تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين»                               |
| «إن أبا بكر وعمر منهما وأَنْعَما»                             |
| «يكون بعدي اثنا عشر أميرًا»                                   |
| قوله عن الرسول على: (هذا من الخمس)                            |
|                                                               |

| L V             | المقة ما               | المامنا  | فهارس أ              | ~ |
|-----------------|------------------------|----------|----------------------|---|
| Person and 1959 | T big . Whodeledning ! | The Park | [ ]old ] buildyood : |   |
|                 |                        |          |                      |   |

|     |    | _  | 1 |
|-----|----|----|---|
| 4me | 27 | 41 | ı |
| 100 | 4  | V  | ١ |
| . 0 |    | Y  | ı |

| رقم الأثر       | الموضوع                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٦٧             | (أنا جُذيلُها المُحكَّكُ، وعُذيقُها المُرجَّبُ، منا أميرٌ، ومنكم أمير)                              |
| ٣٧٢             | «كان في الأمم مُحدَثون»                                                                             |
| ٤٥٠             | «أنت عون لي على عقر حوضي»                                                                           |
| ٧٤٤ و ٤٤٨ و ٥١٥ | «من كنت مولاه فعليٌّ مولاه» ٤٤ و                                                                    |
| 887             | «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»                                                                      |
| ٣٧٣             | (سبق رسول الله ﷺ، وصلَّى أبو بكر، وثلَّثَ عمر)                                                      |
| TVA             | (إذا ذكر الصالحون فحيَّ هلا بعمر)                                                                   |
| 414             | (حتى ضرب الناس بعطنه)                                                                               |
| 414             | (فلم أر عبقريًّا من الناس يفري فريه)                                                                |
| 441             | (كانوا لا يختلفون في الأهلّة حتى قُتِلَ عثمان)                                                      |
| ٤               | (لو أن أحدًا ارفض مما صنعتم بابن عفان كان حقيقًا أن يرفضً)                                          |
| ٦٨/غ            | «لأحرَقتُ سُبحاتُ وجهِه»                                                                            |
|                 | علل الحديث                                                                                          |
| ۲٤٠             | قبول أهل العلم للأحاديث الضعيفة إذا تلقاها العلماء بالقبول                                          |
| 1.7             | تضعيف الحديث من جهة المتن في الخروج على السلطان                                                     |
| 101             | تضعیف حدیث: «من قاتل دون جاره فهو شهید»                                                             |
| 14.             | حديث مناشدة اللص                                                                                    |
| 307             | تصحيح أحاديث الأطيط                                                                                 |
| 307             | تصحيح أحاديث جلوس الرب على العرش                                                                    |
| ۹۹۵ و۷۰۲ و۱۱۸   | تصحيح حديث سفينة في الخلافة                                                                         |
| V•7             | تضعيف حديث: «تقتلك الفئة الباغية»                                                                   |
| 101             | «من قتل دون جاره فهو شهید»                                                                          |
|                 | الجامع                                                                                              |
| 1897            | تعليق الحلف بالمشيئة                                                                                |
| 19.9            | القول عن الإمام أحمد كلُّله : شيخ الإسلام                                                           |
| ۲ _ ۲۱۱۲ و۲۱۸۷  |                                                                                                     |
| 7171 _ 7171     | الاقتداء بالإمام أحمد كلف والإنكار على خالفه                                                        |
| 7177            | قول أحمد: ما أكثر الكذب عليَّ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
|                 |                                                                                                     |

| رقم الأثر     | الموضوع                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| ۱۸۸۰ و۱۸۸۳    | كيفية خلق السلموات والأرض وأن الأرض خلقت على النون            |
| 1444          | من وصايا السلف                                                |
| ١٢٨٨          | كيف تركت بنو إسرائيل دينهم؟                                   |
| PAYI          | سيأتي زمان يلحق المؤمن بالشام                                 |
| PATI          | سيأتي زمان يجتمع الناس في المسجد ليس فيهم مؤمن                |
| 1777          | تحريم هجر المسلم فوق ثلاث                                     |
| _ ۱۲۱۷ و۱۲۱۸  | هل للقاتل توبة؟                                               |
| 979           | الإنكار على من عاهد الله أن لا يعصيه                          |
| 1187          | لا خير في إنسان لا ورع له                                     |
| AAE           | النهي عن مجالسة السفهاء                                       |
| ۸۲۹           | التعريف بوقعة الحرة والجماجم                                  |
| V09           | تحدید القرن کم هو؟                                            |
| ۲۶ و ۲۵ و ۲۷۱ | لا فرق بين الشهادة، والعلم، والقول                            |
| 77            | طلب الدعاء من أهل الفضل والدين                                |
| ٣٦            | قول الحق وترك الخوف من الناس                                  |
| ٤٤            | ترك مصافحة النساء                                             |
| ٥٤            | كيفية ركوب الأنبياء على الدواب: يسدل رجليه من جانب واحد       |
| ۷۷ و ۲۰ و ۲۲  | التقوى                                                        |
| oV            | الاهتمام بما يُقرِّب إلى الله                                 |
| 77            | من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها                           |
| 179           | ولد الأمّة تبع لأمه                                           |
|               | قول عمر رضي اللبرذون الذي ركبه فهز في مشيته، فقال: مطية الشيط |
| 75.7          | الأرضون على الماء                                             |
| 75.7          | كم بين العرش والأرض                                           |

# ٤ \_ فهرس الفرق والمذاهب

|      | الجهمية انظر الفهرس: إثبات كلام الله والرد على الجهمية     |
|------|------------------------------------------------------------|
|      | المرجئة انظر الفهرس: أبواب الإيمان والرد على المرجئة       |
|      | القدرية انظر الفهرس: أبواب إثبات القدر والرد على القدرية   |
|      | الخوارج انظر الفهرس: أبواب السمع والطاعة والرد على الخوارج |
|      | الرافضة انظر الفهرس: أبواب الصحابة رثي والرد على الرافضة   |
| 78/7 | السمنية                                                    |
| Λ٤Λ  | المعتزلة                                                   |
| 757  | الثنوية                                                    |

# ٥ \_ فهرس الرجال

- ابن الوزير: ٢/ ٥٤٠
- أبو بكر الأصم: ١٧٣٥ و١٨٩٩
- - \_ أبو حامد الغزالي: ١٧٣٣ت
  - أبو الحسين البصري: ١٧٣٣ ت
- أبو حنيفة: ٩١ ت، ١٠٨٥ و١١٤٥
  - و۲۷۲۶ و۲/۸۰۶
    - أبو السرايا: ٩١
  - أبو العباس: ١٨٣٥
  - أبو على الجُبَّائي: ١٧٣٣ت

    - \_ أبو الهذيل: ٨٧٦
    - \_ أبو الوفاء: ١٧٣٣ت
  - أبو يوسف: ١٠٠٨ و١٧٠٨
  - أحمد الشرَّاك: ٢٠٥٢ \_ ٢٠٥٤
- أحمد بن رباح: ١٧٥٢ و١٨٥٤ 11719

  - ـ أحمد بن علي: ٩٠٩ و٩١٠
    - أحمد بن المعذل: ١٨٠٣
  - \_ أحمد بن يحيى الشافعي: ١٧٥٦
  - الأشتر، مالك بن الحارث: ٨٢٢
    - الأعمش: ٨٠٠ و ٨٠١ و٥٠٨
      - الألباني: ١٥٣/١، ٥٥٥

- إبراهيم التيمي: ١٥١٨
- ـ ابن أبي دؤاد: ١٧٤٦ و٢١٧٦ ـ ٢١٧٦ ـ أبو بشر المريسي: ١٧١٥ و١٧١٧
  - ـ ابن أبي رزمة: ١٠٨٨
- ابن أبي سمينة البصري: ١٨٠٦ أبو ثور: ٢٠٥٩ و٢٠٧١ و٣٠٣٣ 11.19
  - ابن الأثير: ٢/ ٤٧٧ و٢٧٥
  - ـ ابن بطال: ۲/۸۷۶ و ٤٨٠
    - \_ ابن الثَّلجي: ٢٠٨
    - ـ ابن جماعة: ٢/ ٥٤٠
      - ابن حبان: ۲/ ٤٩٤
    - ابن الحجام: ١٨٦١
  - ابن حـجر: ٢/٢٥ و ٥٢١ و ٥٢٨ أبو الكروس: ٧٧٦ و۲۶ و ۵۶ و ۲۶ و ۲۶ و
    - \_ ابن حزم: ۲/۸۲ه
    - ابن سماعة: ٢١٨٦
    - ـ ابن طمراح: ١٧٥٧
    - ـ ابن العربي: ٢٨/٢٥
      - ابن عطية: ٢/٥٠٠
    - ـ ابن عقیل: ۱۷۳۳ت
    - ـ ابن العلّاف: ٢٢٠٤
    - ـ ابن عُليَّة: ١٨٩٩ و٢٠٠٤
    - ابن فورك: ٢/٩٩٤ و٥٠١ و٥٤٥
      - ابن الملقن: ١/٢ ٥٠١
        - ـ ابن نوح: ۲۰۵٦

- بابك المخرمي: ١٠٦ و١١٣ - ١١٨ <mark>- خلف بن سالم المخرمي: ٧٠٨ و٧٩١</mark> و۲۹۲

ـ داود الأصبهاني الظاهري: ٢١٩٠

- بشر المريسي: ١٧٠٥ - ١٧٤٥ و١٧٨٧ - ذر المرهبي: ٩٣٧ و٩٣٨ و١٠٨٦ و٤٤٤ و ١٣٤٥ و١٥١٩ و١٥٢٠ 10779

- الرازي: ١/ ٤٤٠

\_ سالم الأفطس: ١٠٨٦

ـ السجستاني الأحول: ١٧٩٣

- السري: ٢١٩٩

- سعدویه: ۱۷۲۶

- سعید بن جبیر: ۸۳

- سعید بن جمهان: ٦١٤

ـ شبابة بن سوار: ٩٦٥ و٩٦٦

\_ شبيب الخارجي: ٨٣٠

- صبيغ: ١/١٨١ و١٨٠٨

ـ طلق بن حبيب: ١٣٢٨ و١٥٢٥

- طویس بن شاول: ۷۷٦

- عباد بن صهیب: ۹۲۷

ـ عبد الرحمٰن بن صالح: ٧٨٤

- عبد الكريم بن أبي أمية: ١٥٢٢

- عبد الوهاب الورَّاق: ١٨٣٩

- عبد الله بن سبأ: ٤٣٣ت، ٧٧٦

ـ عبد الله بن الكواء: ٨٢٣

ا عبد الله بن يساف: ٧٧٦

1799

ـ الباوردي: ١٧٥١

و٥٥٨١/أ، و٢٠٧٦ و١٦٨١ و١٨٩٩ Y1909

- بشر بن السري: ٢١٩٢

ـ بشر بن یحیی: ۱۷۳٦

ـ البيضاوي: ٢١/٢٥

- البيهقي: ٢/١٠٥

- الترمذي: ١٧١/١

- ثمامة بن أشرس: ١٧٤٣

ـ الجعد بن رهم: ١٦٨٤

- الجهم بن صفوان: ١٦٦٢ - ١٦٧٧ - سهل بن سلامة: ١٠٠ و١٦٩٦ و١٦٧١ ـ ١٦٧٤ و١٩٠٩ ـ سيسويه أو سسلوا: ٨٤٦ و٢٠٦٦ و ٢٠٦٦ / ٢٥

ـ الجواربي: ١٧٢٢

\_ الحارث المحاسبي: ٢١٩٣ و٢١٩٤ | - شعيب القاضي: ١٧٥٤ و١٧٥٥

- الحارث بن فضيل: ١٠٣

- الحجاج بن يوسف: ٨٣٠، و١١٢ - الصوري: ١٦٩٦ و ۸۳۷ و ۸۳۸ و ۹۳۸ و ۸٤۳ - ضرار القاضي: ۱۸۹۹ و ۲۳۲۲ و ١٠١٥ و ١٠١٥ و ١٥١٥

- الحسن البصري: ١٩٨

\_ الحسن بن صالح: ٩١ و٩٢

\_ الحسن بن محمد: ١٣٣٩

- حشرج بن نباتة: ٦١٦

ـ حماد بن أبي سُليمان: ١٠٤٦ و١١٤٥

\_ حمدون بن شبیب: ۱۰۰

- حمدویه بن شداد: ۲۱۱٥ و۲۱۱۲

ـ الخطابي: ٢/ ٤٨١ و ٥٢٠ و٢٦٥

- مروان بن الحكم: ٨٢٦ و٨٢٧

\_ مسعر بن كدام: ٩٦٧

\_ المغازلي: ١٨٠٨ و١٨٠٩

\_ منصور بن سعد: ٩٠٦

\_ المهلب بن أبي صفرة: ١٠٦ت

- نعيم بن حماد: ٢٠٦٧ \_ ٢٠٦٩

- نوح بن حبيب: ٣٩٢

ـ النووي: ٤٩٤ و٢١٥

- هشام بن عمار: ۲۰۹۲

- واصل بن عطاء: ٢٤

\_ وكيع: ٨٣ت

- وهب بن منبه: ۸۹۸/أ، ۸۹۹

\_ يزيد الرقاشي: ٨٩٨

ـ يزيد بن معاوية: ٨٣١ و٨٣٢ و٨٣٣

\_ يزيد بن المُهلّب: ٨٤١

- عبدك الصوفي: ٢٠٥٦

- عبدوس الرازي: ۲۰۹۰

- عبيد الله بن موسى العبسي: ٧٩٢ - معبد الجهني: ٨٤٦ و١٥٢٤ و۳۹۷

\_ علي الرفاعي: ٨٩٨

\_ علي بن المديني: ١١٣ و٤٧٥ و١١٤٩ \_ مُلا على قاري: ٢/ ٥٤٠

\_ عمر بن سعد: ۱۲۸

■ عَمرو بن عبید: ۸۵۰ و ۸۷٦ و ۸۷۸ ا ۲۲۸۷ و ۲۲۸۷

ـ القرطبي: ٢/ ٤٩٤ و ٥٠١ و ٥٣٦ [ - موسى بن نصر الرازي: ٢٣٧٦

\_ الكرابيسي: ٢٠٦٥ و٢٠٩٦

- كعب بن الأشرف: ٧٣٦

\_ ليث بن أبي سليم: ٢٥٧ \_ ٢٦٠

- المازري: ٢/ ٥٣٦ و ٢١٥

ـ المأمون الخليفة: ١٧٠٣

\_ مثنى الأنماطي: ١٧٢٣

- مجاهد بن جبر: ۲۲۱

- محمد بن الثلجي: ٢١٩٦ - ٢١٩٨

\_ محمد بن هارون الأنطاكي: ١٨٩٩

\_ المختار الثقفي: ١١٢

# 7 \_ فهرس أبواب الكتاب العامة

# فهارس المجلد الأول

| صفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0    | • مقدمة المحقق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٩    | • ترجمة المصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٣   | • سبب إعادة تحقيق الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17   | • وصف المخطوط ونماذج من المخطوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۸   | • منهجي في التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 74   | • نص الكتاب المحقق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77   | ١ ـ ما يبتدأ به من طاعة الإمام، وترك الخروج عليه، وغير ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٨   | ٢ ـ باب في العباس والدعاء٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27   | ٣ ـ ذكر الأئمة من قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28   | ٤ - باب في جامع طاعة الإمام وما يجب عليه للرعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٨   | ٥ ـ في الصبر والوفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 09   | ٦ ـ باب الإمارة وما قيل فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | ٧ - باب بيان أحاديث ضعاف رويت عن النبي على فسَّر أحمد بن حنبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | ضعفها، وثبت غيرها مما روي عن النبي على في ترك الخروج على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 78   | السلطان، وكفّ الدماء، وإن حرموا الناس أعطياتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77   | ٨ - باب الإنكار على من خرج على السلطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٤   | ٩ ـ ترك الجمعة٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ١٠ - تفريع أبواب أمر الخوارج وقتالهم، وقتال من خرج على السلطان،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | وأحكام دمائهم، وأموالهم، وذراريهم، وغير ذلك من أسبابهم، وأسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٨٤   | بابك الخبيث أساسا المناسات الم |
| ۲۸   | ١١ _ في توقف أبي عبد الله في المارقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| م الأثر | الموضوع                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
|         | ١٢ - الحكم في الأموال التي يصيبها الخُرّمية والخوارج وأهل البغي من          |
| 97      | المحاربين لأهل الإسلام                                                      |
| 97      | ١٣ ـ باب الحكم في سبي من سبى بابك وبيع الذرية                               |
|         | ١٤ - تفريع قتال اللصوص ودفع الرجل عن نفسه وماله، وذكر الرِّباط في           |
| 1.5     | الموضع المخوف من اللصوص، وقطع الطريق                                        |
| 1.0     | ۱ <mark>٥ ـ باب قوله: «من قاتل دون ماله»١٥٠</mark>                          |
| 1.4     | ١٦ ـ باب من قاتل دون حُرمته                                                 |
| 11.     | ١٧ ـ باب ما كرهِ أن يُقاتل الرجل دون جاره وأهل رفقته                        |
|         | ١٨ ـ باب ما يتوقَّى في قتله إذا دفع عن نفسه إلا أن يلحقه القتل في ذلك وهو   |
| 117     | لا يريد قتله بالنية                                                         |
|         | ١٩ ـ باب ما يؤمر به الرجل إذا أثخن في القتال، أو جرح اللِّصَّ حتى يمنعه     |
|         | عن نفسه فلا يقتله بعد الإثخان، ولا يعيد عليه الضرب، ولا يقتله إن            |
| 110     | أخذه أسيرًا، ولا يُحدث فِيه حادثة إلا بإذن الإمام                           |
| 117     | ۲۰ ـ باب كراهية اتباعه إذا ولَّى                                            |
| 17.     | ٢١ ـ باب قتال اللص يدخل منزل الرجل مُكابرةً، وذكر مُناشدتهم، وغير ذلك       |
| 175     | ٢٢ ـ باب إذا علم أنه لا طاقة له بقتالهم أو لا، ما الحكم في ذلك؟             |
| 178     | ٢٣ ــ باب قتال اللصوص في الفتنة                                             |
| 177     | ٢٤ ــ باب جامع القول في قتل اللصوص                                          |
| 127     | 🗨 🗕 فضائل نبينا محمد ﷺ أبي القاسم نبي الرحمة 🕮                              |
| 10.     | ٢٦ ـ ذكر المقام المحمود                                                     |
| 771     | ٧ ـ جامع أمر الخلافة بعد رسول الله ﷺ                                        |
| 24.     | ۲۸ ــ وفاة أبي بكر، ومرثية علي لأبي بكر                                     |
| 754     | ٢٩ ـ ذكر خلافة أبي بكر الصديق ﷺ                                             |
| 101     | ٣٠ ـ أبو حفص عمر بن الخطاب كِللهُ                                           |
| 409     | ٣١ ـ عثمان بن عفان أمير المؤمنين ﷺ                                          |
| 777     | ٣٢ ـ أبو الحسن علي بن أبي طالب عظيمه٣٠                                      |
| 7.7.7   | ٣٣ ـ الشهادة للعشرة بالجنة                                                  |
|         | ٣٤ ـ تفريع الأبواب في التفضيل بين أصحاب محمد ﷺ، والإنكار على من             |
| 797     | قال: أبو بكر وعمر، ووقف فلم يُفضِّل أحدًا على أحدٍ، والسُّنَّة في التفضيل . |

| م الاتر | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 297     | ٣٥ ــ من فضَّل أبا بكر وعمر ووقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳       | ٣٦ ـ الإنكار على من قدَّم عليًّا على أبي بكر ومن بعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣.٣     | ٣٧ ـ الإنكار على من قدَّم عليًّا على عثمان رحمهما الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۰۳     | ٣٨ ـ الحُجَّة في تقديم عثمان على علي ٢٨٠ ـ الحُجَّة في تقديم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | ٣٩ _ اتباع السُّنَّة في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان في التفضيل، على حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۱۸     | ابن عمر ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | ١٤٠ _ التبعة على من قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في التفضيل، والحُجَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 475     | فيه أن عليًّا أفضل من بقي بعد عثمان بإجماع أصحاب محمد على الله المستحدد الله المستحدد الله المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد الم |
| ۲۳۲     | 11 _ تثبيت خلافة علي بن أبي طالب في أمير المؤمنين حقًّا حقًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 401     | ٤٢ ــ ذكر أبي عبد الرحمٰن معاوية بن أبي سفيان وخلافته ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٧٣     | ٤٣ ــ ذكر صفين والجمل وذكر من شَهِدَ ذلك ومن لم يشهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٨٨     | الله عليه وعليهم أجمعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 497     | د عامع الفضل لأمة محمد ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 441     | ٤٦ ــ ذكر الروافض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٠١     | ٤٧ ـ جامع أمر الرافضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | ٤٨ _ التغليظ على من كتب الأحاديث التي فيها طعن على أصحاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤ • ٨   | رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 274     | ٤٩ ـ ذكر الفتن من بني أُميَّة وغيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | أبواب إثبات القدر والرد على القدرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 543     | • ٥ ـ ذكر أول من تكلم في القدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 249     | ۱٥ ـ ذكر القدرية التي ترد على الله جل وعز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٤٤     | <ul> <li>٢٥ - قوله: «كل مولود يولد على الفطرة»</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £ £ A   | ٥٣ _ قوله: الشقي من شقي في بطن أُمِّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 808     | ٥٤ _ قوله: المعاصي أفاعيل العباد من عند الله مُقدَّرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 275     | ٥٥ ـ الرد على القدرية، وقولهم: إن الله جبر العباد على المعاصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 277     | ٥٦ ـ الرد على القدرية في قولهم في: المشيئة والاستطاعة إلينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | أبواب الإيمان والرد على المرجئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٧٩     | ٧٥ _ ذكر فتنة المرجئة وإحداثهم ذلك، وأول من تكلم فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| فم الأثر | الموضوع                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ٨٥ _ ذكر بدء الإيمان كيف كان؟ والرد على المرجئة؛ لأنه نزلت الفرائض                                             |
| 211      | بعد قول: (لا إله إلا الله)                                                                                     |
| ٤٨٦      | ٥٩ ـ ذكر المرجئة من هم؟ وكيف أصل مقالتهم؟                                                                      |
| ٤٩.      | ١٠ ــ الرد على المرجئة قولهم: إن الإيمان يزيد ولا ينقص                                                         |
|          | ٦١ _ ومن قول المرجئة: إن الإيمان قول باللسان وعمل الجارحة، قالوا: فإذا                                         |
| 297      | (قال)، فقد عملت جوارحه، وهذا أخبث قول لهم                                                                      |
|          | ٦٢ _ ومن قول المرجئة: قال مسعر: أشكُّ في كل شيء إلا في الإيمان، وهو                                            |
| 890      | أسهل قول لهم، وقد فسَّره أبو عبد الله كِلِّللهِ                                                                |
|          | ٦٣ _ ومن حُجَّة المرجئة بالجارية التي قال النبي ﷺ: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة»،                                      |
| 899      | والحُجَّة عليهم في ذلك؛ لأن النبي ﷺ قد سألها عن بعض شرائع الإيمان                                              |
|          | ٦٤ _ ومما احتجت به المرجئة وفسرت قول النبي ﷺ: «ليس منا»: ليس                                                   |
|          | مثلنا، وأرادت المرجئة بذلك: أن من غشَّ أو عمل من هذه الأعمال شيئًا                                             |
| 0.1      | فهو خارج من هذه الملة، وليس كما يقولون، وقد فسَّره أحمد بن حنبل                                                |
|          | ١٥ _ الرد على المرجئة في زيادة العمل ونقصانه ما يبتدأ به في ذلك من النية                                       |
| 0 • 0    | مع الإقرار، كذا يدل الكتاب والسُّنَّة                                                                          |
| 0 . 9    | ٦٦ ـ قوله: الإيمان يزيد وينقص                                                                                  |
| 011      | ٧٧ _ تفسير: الزيادة والنقصان في الإيمان                                                                        |
| ٥٢٣      | ٨٦ ـ الرد على المرجئة في الاستثناء في الإيمان                                                                  |
| ٥٣٣      | ٦٩ ـ الرجل يُسأل: مؤمن أنت؟ ما تقول؟ وكراهية المسألة في ذلك                                                    |
|          | ٧٠ _ التفريق بين الإيمان والإسلام والحُجَّة في ذلك من كتاب الله، وسُنَّة                                       |
| 040      | نبيِّه ﷺ وقول الصحابة والتابعين ُ                                                                              |
| 007      | ٧١ _ معرفة اسم المرجئة، لم يسموا به؟                                                                           |
|          | ٧٢ _ جامع الإيمان والتسليم والتمسك بما روي عن النبي ﷺ في ذلك، وما                                              |
| 000      | قال الله ﷺ في كتابه مما عليهم فيه من الحُجَّة                                                                  |
| ovo      | ٧٢ _ باب الصلاة خلف المرجئة                                                                                    |
| ٥٧٨      | ٧٤ ـ باب مُجانبة المرجئة                                                                                       |
|          | عدد القولان ما الأولان القولان |

رقم الأثر الموضوع

### فهارس المجلد الثاني

| 2100-1 | 1 | 0 1.1 | 11 | last |
|--------|---|-------|----|------|

|                  | ٧٦ - تفريع أبواب الرد على الجهمية والطعن فيهم وترك الخصومات والجدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧                | في الدين، وذكر جهم الخبيث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 77               | ٧٧ - أذكر بشر المريسي أللم المريسي المريس المريسي المريسي المريسي المريس ال |
| 77               | ٧٨ ــ ذكر ابن أبي دؤاد وأصحابه الفُسَّاق٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤.               | ٧٩ ــ ذكر الجهمية ومقالتهم، أعداء الله الكفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | ٨٠ - تفريع أبواب تبين مقالة الجهمية وما افترقت عليه في أقاويلهم في القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24               | وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٦               | ر ير<br>٨١ ــ الرد والإنكار على من وقف في القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 09               | ٨٢ ـ مُجانبة الواقفة، وترك السلام عليهم، أو الرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | <ul> <li>٨٣ - الرد والإنكار على من قال: القرآن مخلوق [والحجة عليه] ابتداء تكفير</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦٣               | من قال: القرآن مخلوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧.               | ٨٤ ـ بيان كفرهم لأن القرآن من الله ولا يكون من الله شيء مخلوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٠               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | ٨٥ - بان كف هم بأن القران من أسماء الله ومن علم الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | ٨٥ ـ بيان كفرهم بأن القرآن من أسماء الله ومن علم الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٨٥               | ٨٦ ـ الحُجَّة في إكفارهم أعداء الله الكفار الضلال من القرآن والآثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | ٨٦ ـ الحُجَّة في إكفارهم أعداء الله الكفار الضلال من القرآن والآثار ٨٧ ـ جامع الرد على من قال: القرآن مخلوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸٥               | ٨٦ - الحُجَّة في إكفارهم أعداء الله الكفار الضلال من القرآن والآثار ٨٧ - جامع الرد على من قال: القرآن مخلوق ٨٨ - رسالة المتوكِّل صَلَّلُهُ إلى أبي عبد الله في أمر القرآن وجواب كتاب أبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٨٥               | ٨٦ - الحُجَّة في إكفارهم أعداء الله الكفار الضلال من القرآن والآثار ٨٧ - جامع الرد على من قال: القرآن مخلوق ٨٨ - رسالة المتوكِّل كَلِّلُهُ إلى أبي عبد الله في أمر القرآن وجواب كتاب أبي عبد الله إليه في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10<br>117<br>17A | <ul> <li>٨٦ - الحُجَّة في إكفارهم أعداء الله الكفار الضلال من القرآن والآثار</li> <li>٨٧ - جامع الرد على من قال: القرآن مخلوق</li> <li>٨٨ - رسالة المتوكِّل عَلَيْهُ إلى أبي عبد الله في أمر القرآن وجواب كتاب أبي</li> <li>عبد الله إليه في ذلك</li> <li>٨٨ - الرد على من قال: لفظي بالقرآن مخلوق من كتاب الله وسُنَّة رسوله على</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸٥               | ٨٦ - الحُجَّة في إكفارهم أعداء الله الكفار الضلال من القرآن والآثار ٨٧ - جامع الرد على من قال: القرآن مخلوق ٨٨ - رسالة المتوكِّل كَلِّلُهُ إلى أبي عبد الله في أمر القرآن وجواب كتاب أبي عبد الله إليه في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| قم الأثر | الموضوع                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 771      | ذيل وملحقات كتاب «السُّنَّة» لخلال صَّلَهُ                         |
| 778      | • المقدمة                                                          |
| 770      | • الملحق الأول نصوص مفقودة من كتاب السنة للخلال                    |
| 444      | ١ ـ باب إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق وتكفير من أنكر ذلك     |
| 377      | ٢ ـ باب الإنكار على الجهمية                                        |
| 740      | ٣ ـ باب الإنكار على من قال: الإيمان مخلوق                          |
|          | ٤ _ باب ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت: «أن |
|          | القرآن يجيء في صورة الشاب الشاحب، فيأتي صاحبه فيقول: هل            |
|          | تعرفني؟ فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أظمأت نهارك       |
| ۲۳۸      | وأسهرت ليلك، قال: فيأتي الله به، فيقول: يا رب»                     |
|          | ٥ - باب ما احتجت به الجهمية من حديث: «ما خلق الله من سماء ولا أرض  |
| 737      | ولا جبل أعظم من آية الكرسي»                                        |
| 7 2 2    | ٦ ـ باب مناظرات الإمام أحمد علله للجهمية                           |
| 707      | ٧ ـ ذكر على داود الأصبهاني وقوله: (القرآن محدث)                    |
| 400      | ٨ ــ ذكر محمد بن شجاع بن الثلاج وما أحدث                           |
| 404      | ٩ ــ ذكر السري وما أحدث                                            |
| 117      | ١٠ ـ ذكر بشر بن السري                                              |
| 775      | ١١ ـ ذكر الحارث المحاسبي                                           |
| 077      | ١٢ ـ ذكر بشر المريسي١٠٠٠ ١٢                                        |
| 777      | ١٣ ـ باب الإنكار على من قال: أسماء الله محدثة                      |
| ٨٢٢      | ١٤ ـ باب إثبات صفات الله تعالى وإمرارها كما جاءت                   |
| **       | ۱۵ ـ باب في النهي عن التشبيه                                       |
|          | ١٦ - تفريع ما ردّت الجهمية الضَّلال من فضائل نبينا محمد ﷺ من فضائل |
| 777      | ذكر الإسراء والرؤية وغير ذلك (ذكر الإسراء)                         |
| 444      | ۱۷ ـ باب قول النبي ﷺ: «رأيت ربي»                                   |
| 797      | ١٨ ـ باب إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه                 |
| ۲.۱      | ۱۹ ـ باب إثبات الكلام لله تعالى وأنه بصوت يليق به 🍇                |
| ۳.٧      | ۲۰ ـ باب إثبات رؤية الله تعالى والإنكار على من ردّها               |
| 410      | ۲۱ ـ باب إثبات الوجه لله تعالى                                     |

| م الأثر | الموضوع                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| ۲۱٦     | ٢٢ ـ باب إثبات الصورة لله تعالى                                      |
| ٣٢.     | ٢٣ ـ باب إثبات الأصابع لله تعالى                                     |
| 441     | ۲٤ ـ باب إثبات الحقو لله تعالى                                       |
| ۲۲۳     | ٢٥ ـ باب في الذراعين والصدر                                          |
| ٣٢٣     | ٢٦ ـ باب في الاستلقاء٢٦                                              |
| 47 8    | ۲۷ ـ باب إثبات القدم والرجل                                          |
| 440     | ۲۸ ـ باب إثبات الساق والضحك لله تعالى                                |
| ٣٣٢     | ۲۹ _ باب إثبات العجب                                                 |
| LLL     | ۳۰ ـ باب إثبات الفرح٣٠                                               |
| ٤٣٣     | ٣١ ـ باب إثبات نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا                     |
| ٣٣٧     | ٣٢ _ باب إثبات اليدين واليمين                                        |
| ٣٣٨     | ۳۳ ـ باب یضع کنفه علی عبده تبارك وتعالی                              |
| 444     | ٣٤ ـ باب إثبات الحُجُبِ لله تعالى                                    |
| 451     | ۳٥ ـ باب إثبات الحد لله تعالى                                        |
| 454     | ٣٦ ـ باب إثبات الخلة لإبراهيم 🥮                                      |
| 4 5 5   | ٣٧ ـ باب: هل الدهر من أسماء الله تعالى                               |
| 757     | ۳۸ ـ باب القول في الاسم والمسمى                                      |
| 40.     | ٣٩ ـ باب إثبات عذاب القبر وسؤال منكر ونكير 🕮                         |
| rov     | ٤٠ _ باب مصير أطفال المؤمنين                                         |
| 201     | 13 _ باب الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان والرد على من قال بفنائهما |
| 41.     | ٤٢ ـ باب مُستقر أرواح المؤمنين والكفار بعد الموت                     |
| 475     | ٤٣ ـ باب الإيمان بالنار وعذابها                                      |
| ٣٦٦     | ٤٤ ـ باب فضل أهل السُّنَّة فضل أهل السُّنَّة                         |
| 777     | ٥٥ _ باب التحذير من مماشاة أهل البدع                                 |
| 41      | ٤٦ ـ باب التحذير من الخصومات في الدين                                |
| ٣٧٣     | ٤٧ _ باب التحذير من علم الكلام                                       |
| 27      | ٨٨ _ الجامع٨                                                         |

| م الأثر | الموضوع                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸٥     | الملحق الثاني                                                                                                 |
|         | فهرس كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية»                                                                        |
|         | للإمام أحمد كألله                                                                                             |
| ٣٨٧     | • المقدمة                                                                                                     |
| 40.     | • نص الكتاب                                                                                                   |
| 491     | ١ - باب بيان ما ضلت فيه الزنادقة من مُتشابه القرآن                                                            |
| £1V     | ٢ ـ باب بيان ما فصل الله بين (قوله) وبين (خلقه)                                                               |
|         | ٣ - باب بيان ما أبطل الله تبارك وتعالى أن يكون القرآن إلَّا وحيًا وليس                                        |
| 119     | بمخلوق                                                                                                        |
| ٤٢.     | <b> باب _ باب</b>                                                                                             |
| 274     | ه ـ باب                                                                                                       |
| 240     | ٦ - باب آخر                                                                                                   |
| 271     | ٧ ـ باب٧                                                                                                      |
| ٤٣.     | ٨ ـ باب٨                                                                                                      |
|         | ٩ - باب بيان ما جحدت به الجهمية من قول الله سبحانه: ﴿ وَجُونُ يَوْمَ إِنَّ قَاضِرَةً                          |
| 247     | ش إِلَى رَبَّا عَاظِرَةٌ ﴿ فَهِ ﴾ [القيامة]                                                                   |
| 240     | ١٠ - باب بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلَّم موسى 🥮                                                   |
| 22 .    | ١١ - باب بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش                                                  |
|         | ١٢ - باب بيان ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَّجُوكُنَّ مِن نَّجُوكُنَّ مِن نَّجُوكُن |
| ٤٤٤     | ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧]                                                              |
| 220     | ۱۳ ـ باب ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                               |
| 227     | ١٤ ـ باب                                                                                                      |
| ٤٤٧     | ١٥ - باب بيان ما ذكر الله في القرآن: ﴿ مُعَدُّ الحديد: ٤]                                                     |
| 201     | ١٦ ـ باب ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت                                                |
|         | ١٧ - باب ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى: ﴿ مُو اللَّهُ وَالَّاخِرُ ﴾                                      |
| 204     | [الحديد: ۳]                                                                                                   |

| _   |    | _ | ٠ |
|-----|----|---|---|
| due | -  | 4 | 3 |
| 7   | v  | 1 | ł |
|     | -1 |   | 1 |

| م الأثر | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 209     | الملحق الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | فهارس كتاب «السُّنَّة» لغلام الخلال كَلْنَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 173     | • المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٦٣     | • ترجمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 271     | • وصف المخطوط وبعض صوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 279     | • نص الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EVY     | ١ ـ بابُ النهي عن الخصومات في الرب تعالى ذِكره وعزَّ وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 277     | ٢ - باب في اليدين والقبض والبسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٨٧     | ٣ ـ باب في الذِراعَينِ والحَقو والصَّدرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 197     | الكلام الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0.4     | • ـ باب جامع في الصِّفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 07.     | ٦ ـ باب في أَن الله يضحك ويرضا ويغضب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OYV     | ٧ - باب ينزل الله إلى السماء الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 074     | ٨ ـ باب في الوجه، وقوله: خلق الله تعالى آدم 🕮 على صُورته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 027     | ٩ ـ باب الله ﷺ يسمع ويبصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0 E V   | الفهارسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0 2 9   | ١ - فهارس الأحاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 350     | ٢ ـ فهارس أبواب السُّنَّة والعقيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 099     | ٣ ـ فهارس أبواب الفقه والآداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.9     | <b>٤ -</b> فهرس الفرق والمذاهب الفرق والمذاعب الفرق والمذاهب المداهب الفرق والمذاهب المداهب الفرق والمذاهب المداهب ا |
| 71.     | • <b>ـ</b> فهارس الرجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 715     | ٦ - فهرس أبواب الكتاب العامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### صدر للمحقق

- ۱ \_ «الجامع في عقائد ورسائل أهل السُّنَّة والأثر» احتوى على (٦٠) عقيدة.
  - ۲ «الجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة».
  - ٣ \_ تحقيق «السُّنَّة» لعبد الله ابن الإمام أحمد كله.
    - ٤ \_ تحقيق «السُّنَّة» لحرب الكرماني كلله.
      - تحقيق «السُّنَّة» للخلال كَلْهُ.
    - تحقيق «الإبانة الكبرى» لابن بطة كله.
  - تحقيق «الشرح والإبانة» المعروف بـ«الإبانة الصُّغرى» لابن بطة منه.
    - ٨ تحقيق «الرد على المبتدعة» لابن البناء الحنبلي كله.
    - ٩ \_ تحقيق «إثبات الحد لله وأنه جالس وقاعد على عرشه» للدشتى كلله.
- ۱۰ \_ «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلْهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية».
- 11 \_ «التنبيهات الجلية على المخالفات العقدية في: تحفة الأحوذي، وعون المعبود».
- ١٢ \_ «الجامع في كتب آداب المعلمين» وهو عبارة عن ست كتب في التعليم.
  - ۱۳ \_ تحقيق «آداب المعلمين» لابن سحنون كله.
  - 1٤ \_ «الجامع في أحكام وآداب الصبيان»، كتاب العلم.
    - 10 \_ «الاحتفال بأحكام وآداب الأطفال».
    - 17 \_ «الإفادة بما يشرع فعله أيام الولادة».
- ۱۷ \_ «إتحاف المصلين بتتبع الفضائل والأجور من حين الاستعداد للصلاة إلى الفراغ منه».

تطلب هذه الكتب من مكتبة دار الأوراق الثقافية، أو محمول (١٩٦٩،٥٠٠)